

العلاّعة الطّبَاطلْإلْيْتَ

100

3

17

القصّ من

مُوسِسِّة الأعلمِث



المنه في المنه ال

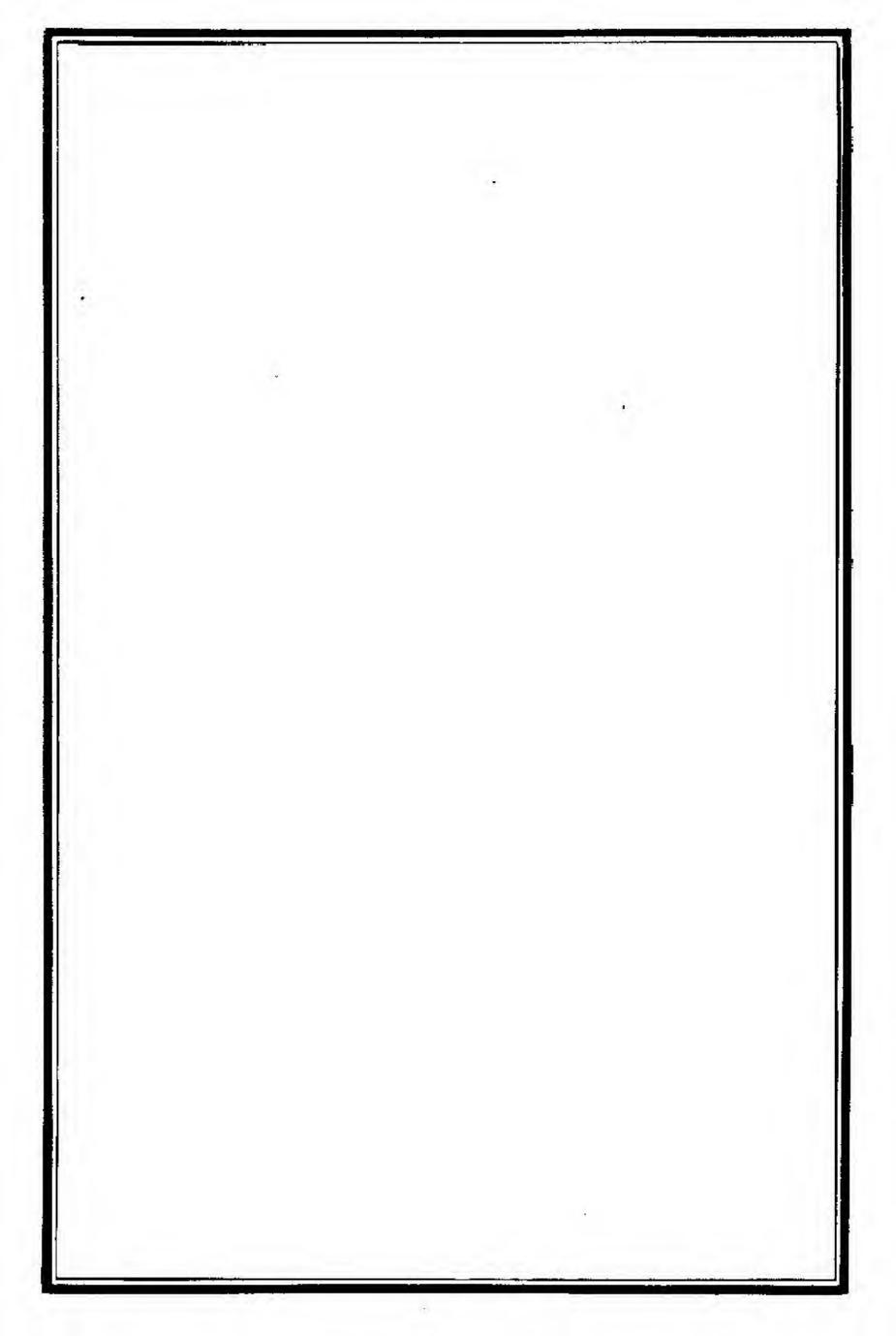

المنازين

كتباب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، أدبي ، تباريخي ، رواني ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، القرآن بالقرآن

تأليف:

العلآمة اليت يمحمر ين الطباطباني

المنتقالين المنتقاعة بمنتا

منشودات مؤمتسدالأعلى للمطبوعاست بشبروت - بستسنان من ب: ۲۱۲۰

# الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مم

تمتاز هذه الطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعناجي للمطبوعات:

بَيْرُوت . سَتَّارِع المطسَّار . قَرِبُ كليَّة الهَندسَة . ملك الاعلى .ص.ب ، ٢١٢ الهاتف : ٨٣٣٤٥٣ . تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .



مكية ، وهي ثمان وثمانون آية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

طسم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبْإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيَى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ اللَّذِينَ السَّضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْكَوْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَىٰ أَنْ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْوَنِي وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَخْوَنِي وَمَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَكُونُ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَكْمُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَكْمُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَكُونُ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَكُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا عَمْنَ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُدُ وَلَدا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُد أَوْلَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُدا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُد أَولَدا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُد أَولَد أَوْلَا وَلَدا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُولُد أَولَد أَوْلَا وَلَد أَولَد أَوْلَا وَلَد أَولَا وَلَد أَولَا وَلَد أَنْ فَرَالَا وَلَولَا وَلَد أَولَا وَلَا لَا أَنْ فَولَد أَنْ وَلَولُونَ وَالْمَا وَلَولَا وَلَد أَنْ وَلَد أَنْ وَلَدُا وَلَا أَنْ فَالَتُوا لِلْكُولُونَ وَلَا لَا وَلَد أَولَا أَوْلَا وَلَا أَولُولُونَ وَالْمَا وَل

أُمْ مُوسَىٰ فَارِعاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَـوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لَأَخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ قَبْلُ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَـهُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَـهُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَـهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَوَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـدَهُ أَنْ وَلِتَعْلَمَ وَعُدَ اللّهِ حَقِّ وَلٰكِنَ أَكُمْ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (١٣) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـدَهُ وَاسْتُوىٰ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤) .

#### (بيان)

غرض السورة الوعد الجميل للمؤمنين وهم بمكة قبل الهجرة شرذمة قليلون يستضعفهم فراعنة قريش وطغاتهم واليوم يوم شدة وعسرة وفتنة بأن الله سيمن عليهم ويجعلهم أثمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم ويري طغاة قومهم منهم ما كانوا يحذرون يقص تعالى للمؤمنين من قصة موسى وفرعون أنه خلق موسى في حين كان فرعون في أوج قدرته يستضعف بني إسرائيل يذبع أبناءهم ويستحيي نساءهم فربًاه في حجر عدو ، حتى إذا استوى وبلغ أشده نجًاه وأخرجه من بينهم إلى مدين ثم رده إليهم رسولاً منه بسلطان مبين حتى إذا أغرق فرعون وجنوده أجمعين وجعل بني إسرائيل هم الوارثين وأنزل التوراة على موسى هدى وبصائر للمؤمنين .

وعلى هــذا المجرى يجــري حال المؤمنين وفيــه وعد لهم بــالملك والعــزة والسلطان ووعد للنبي منشق برده إلى معاد .

وانتقل من القصة إلى بيان أن من الواجب في حكمة الله أن ينزّل كتاباً من عنده للدعوة الحقة ثم ذكر طعنهم في دعوة القرآن بقولهم: لولا أُوتي مشل ما أوتي موسى والجواب عنه، وتعللهم عن الإيمان بقولهم: إن نتّبع الهدى معك نتخطف من أرضنا والجواب عنه وفيه التمثل بقصة قارون وخسفه.

والسورة مكية كما يشهد بذلك سياق آياتها ، وما أوردناه من الآيات فصل من قصة موسى وفرعون من يوم ولد موسى إلى بلوغه أشده .

قوله تعالى : ﴿ طسم تلك آيات الكتاب المبين ﴾ تقدم الكلام فيه في نظائره .

قوله تعالى : ﴿ نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ﴾ ﴿ من ﴾ للتبعيض و ﴿ بالحق ﴾ متعلق بقوله : ﴿ نتلوا ﴾ أي نتلو تلاوة متلبسة بالحق فهو من عندنا وبوحي منا من غير أن يداخل في إلقائه الشياطين ، ويمكن أن بكون متعلقاً بنباً أي حال كون النبأ الذي نتلوه عليك متلبساً بالحق لا مرية فيه .

وقوله : ﴿ لَقُوم يَؤْمَنُونَ ﴾ اللام فيه للتعليل وهو متعلق بقوله : ﴿ لَتُلُوا ﴾ أي نتلو عليك من نبأهما لأجل قوم يؤمنون بآياتنا .

ومحصّل المعنى: نتلو عليك بعض نبأ موسى وفرعون تسلاوة بالحق لأجل أن يتدبر فيه هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا ممن اتبعوك وهم طائفة أذلاء مستضعفون في أيدي فراعنة قريش وطغاة قومهم فيتحققوا أن الله الذي آمنوا به وبرسوله وتحمّلوا كل أذى في سبيله هو الله الذي أنشأ موسى مستند لإحياء الحق وإنجاء بني إسرائيل وإعزازهم بعد ذلتهم هاتيك الذلة ينذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم وقد علا فرعون وأنشب فيهم مخالب قهره وأحاط بهم بجوره.

أنشأه والجو ذلك الجو المظلم الذي لا مطمع فيه فرباه في حجر عــدوه ثم أخرجه من مصر ثم أعاده إليهم بسلطان فأنجا به بني إسرائيــل وأفنى بيده فــرعون وجنوده وجعلهم أحاديث وأحلاماً .

فهو الله جلَّ شانه يقص على نبيه قصتهم ويرمز له ولهم بقوله : ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ أنه سيفعل بهؤلاء مثل ما فعل بأولئك ويمن على هؤلاء المستضعفين ويجعلهم أثمة ويجعلهم الوارثين حذو ما صنع ببني إسرائيل .

قوله تعالى : ﴿إِن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ﴾ الخ ، العلو في الأرض كناية عن التجبر والاستكبار ، والشيع جمع شيعة وهي الفرقة ، قال في المجمع : الشيع : الفرق وكل فرقة شيعة وسموا بذلك لأن بعضهم يتابع بعضاً . انتهى . وكأن المراد بجعل أهل الأرض ـ وكأنهم أهل مصر واللام للعهد ـ فرقاً إلقاء الاختلاف بينهم لئلا يتفق كلمتهم فيثوروا عليه

ويقلبوا عليه الأمور على ما هو من دأب الملوك في بسط القدرة وتقوية السلطة ، واستحياء النساء إبقاء حياتهن .

ومحصل المعنى: أن فرعون علا في الأرض وتفوق فيها ببسط السلطة على الناس وإنفاذ القدرة فيهم وجعل أهلها شيعاً وفرقاً مختلفة لا تجتمع كلمتهم على شيء وبذلك ضعف عامة قوتهم على المقاومة دون قوته والامتناع من نفوذ إرادته.

وهو يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل وهم أولاد يعقبوب على وقد قطنوا بمصر منذ أحضر يوسف مالك أباه وإخبوته وأشخصهم هناك فسكنوها وتناسلوا بها حتى بلغوا الألوف.

وكان فرعون هذا وهو ملك مصر المعاصر لموسى بالنا يعاملهم معاملة الأسرى الأرقاء ويزيد في تضعيفهم حتى بلغ من استضعافه لهم أن أمر بتذبيح أبنائهم واستبقاء نسائهم وكان فيه إفناء رجالهم بقتل الأبناء الذكور وفيه فناء القوم .

والسبب في ذلك أنه كان من المفسدين في الأرض فإن الخلقة العامة التي أوجدت الإنسان لم يفرق في بسط الوجود بين شعب وشعب من الشعوب الإنسانية ثم جهز الكل بما يهديهم إلى حياة اجتماعية بالتمتع من أمتعة الحياة الأرضية ولكل ما يعادل قيمته في المجتمع وما يساوي زنته في التعاون .

هـذا هو الإصلاح الذي يهتف بـه الصنع والإيجـاد ، والتعـدِّي عن ذلك بتحـرير قـوم وتعبيد آخـرين وتمتيع شعب بمـا لا يستحقونـه وتحـريم غيـرهم مـا يصلحون له هو الإفساد الذي يسوق الإنسانية إلى البيد والهلاك .

وفي الآية تصوير الظرف الذي ولد فيه موسى طلنت وقد أحدقت الأسباب المبيدة لبنى إسرائيل على إفنائه .

قوله تعالى : ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض﴾ إلى قوله ﴿ما كانوا يحذرون﴾ الأصل في معنى المن على ما يستفاد من كلام الراغب الثقل ومنه تسمية ما يوزن به منا ، والمنة النعمة الثقيلة ومن عليه منا أي أثقله بالنعمة . قال : ويقال ذلك على وجهين أحدهما بالفعل كقوله : ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا أي نعطيهم من النعمة ما يثقلهم والثاني بالقول كقوله :

﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلُمُوا ﴾ وهو مستقبح إلا عند كفران النعمة . انتهى ملخصاً .

وتمكينهم في الأرض إعطاؤهم فيها مكاناً يملكونه ويستقرون فيه ، وعن الخليل أن المكان مفعل من الكون ولكثرته في الكلام أجري مجرى فعّال . فقيل : تمكن وتمسكن نحو تمنزل انتهى .

وقوله: ﴿ونريد أَن نمن﴾ النج الأنسب أَن يكون حالاً من ﴿طَائَفَة﴾ والتقدير يستضعف طائفة منهم ونحن نريد أَن نمن على الذين استضعفوا النج وقيل: معطوف على قبوله: ﴿إِن فرعون علا في الأرض﴾ والأول أظهر، و ﴿ زريد على على أي حال لحكاية الحال الماضية.

وقوله : ﴿ وَتَجعلهم أَثْمَةً ﴾ عطف تفسير على قوله : ﴿ نَمَنَ ﴾ وكذا ما بعده الجمل المتعاقبة .

والمعنى: أن النظرف كان ظرف علو فرعون ، وتفريقه بين الناس واستضعافه لبني إسرائيل استضعافاً ببيدهم ويفنيهم والحال أنّا نريد أن ننعم على هؤلاء الذين استضعفوا من كل وجه نعمة تثقلهم وذلك بأن نجعلهم أثمة يقتدى بهم فيكونوا متبوعين بعد ما كانوا تابعين ، فوتجعلهم الوارثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم فونمكن لهم في الأرض بأن نجعل لهم مكاناً يستقرون فيه ويملكونه بعد ما لم يكن لهم من المكان إلا ما أراد غيرهم أن يبوءهم فيه ويقرهم عليه ، فونري فرعون وهو ملك مصر فوهامان وهو وزيره فوجئودهما منهم أي من هؤلاء الذين استضعفوا فما كانوا يحذرون وهو أن يضهروا عليهم فيذهبوا بملكهم وما لهم وسنتهم كما قالوا في موسى وأخيه لما أرسلا المثلى المثلى المثلى وهو ويذه المؤينة على المثلى وهو ويد المناهم المثلى المثل

والآية تصور ما في باطن هذا الظرف الهائل الذي قضى على بني إسرائيل أن لا يعيش منهم متنفس ولا يبقى منهم نافخ وقد أحاطت بهم قدرة فرعون الطاغية وملأ أقطار وجودهم رعبه وهو يستضعفهم حتى يقضي عليهم بالبيد هذا ظاهر الأمر وفي باطنه الإرادة الإلهية تعلقت بأن تنجيهم منهم وتحول ثقل النعمة من آل فرعون الأقوياء العالين إلى بني إسرائيل الأذلاء المستضعفين وتبدل من

<sup>(</sup>١)طه: ۲۲ .

الأسباب ما كان على بني إسرائيل لهم وما كان لأل فرعـون عليهم والله يحكم لا معقب لحكمه .

قوله تعالى : ﴿وَأُوحِينَا إِلَى أَم مُوسَى أَنْ أَرْضَعِيهُ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهُ فَي الْقِرَانُ فِي تَكْلَيمهُ الْمِهُ إِلَى آخر الآية ، الإِيحاء هو التكليم الخفي ويستعمل في القرآن في تكليمه تعالى بعض خلقه بنحو الإِلهام والإِلقاء في القلب كما في قوله : ﴿وَأُوحِى رَبُّكُ إِلَى النَّحِلُ ﴿ () ، وقوله في أَم مُوسَى : ﴿وَأُوحِى رَبُّكُ إِلَى النَّحِل ﴾ (١) ، وقوله في أَم مُوسَى : ﴿وَأُوحِينَا إِلَى أَم مُوسَى ﴾ الآية أو بنحو آخر كما في الأنبياء والرسل ، وفي غيره تعالى كما في قوله : ﴿إِنْ الشياطين ليوحون إلى أُولِيائهم ﴾ (١) ، والإِلقاء الطرح ، واليم البحر والنهر الكبير .

وقوله: ﴿وأوحينا إلى أم موسى﴾ في الكلام إيجاز بالحذف والتقدير وحبلت أم موسى به ـ والحال هذه الحال من الشدة والحدة ـ ووضعته وأوحينا إليها الخ .

والمعنى: وقلنا بنوع من الإلهام لأم موسى لما وضعته: أرضعيه ما دمت لا تخافين عليه من قبل فرعون فإذا خفت عليه ـ أن يطلّع عليه آل فرعون فيأخذوه ويقتلوه ـ فألقيه في البحر وهو النيل على ما وردت به الرواية ولا تخافي عليه القتل ولا تحزني لفقده ومفارقته إياك إنا رادوه إليك بعد ذلك وجماعلوه من المرسلين فيكون رسولاً إلى آل فرعون وبني إسرائيل.

فقوله: ﴿إنا رادوه إليك﴾ تعليل للنهي في قوله: ﴿ولا تحزني﴾ كما يشهد به أيضاً قوله بعد: ﴿ولا تحزن﴾ والفرق بين الخوف أيضاً قوله بعد: ﴿وَفِرددناه إلى أمه كي تقرّ عينها ولا تحزن والفرق بين الخوف والحزن والحزن بحسب المورد أن الخوف إنما يكون في مكروه محتمل الوقوع والحزن في مكروه قطعي الوقوف.

قوله تعالى : ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ﴾ الإلتقاء إصابة الشيء وأخذه من غير طلب ، ومنه اللقطة واللام في قوله : ﴿ ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ للعاقبة ـ على ما قيل والحزن بفتحتين والحزن بالضم فالسكون بمعنى واحد كالسَقَم والسُقم ، والمراد بالحزن سبب الحزن فإطلاق الحزن عليه مبالغة في سببته لحزنهم .

<sup>(</sup>١) الزلزال : ٥ .

والمخاطئين اسم فاعل من خطىء يخطأ خطأ كعلم يعلم علماً كما أن المخطىء اسم فاعل من أخطأ يخطىء إخطاءً ، والفرق بين الخاطىء والمخطىء على ما ذكره الراغب أن الخاطىء يطلق على من أراد فعلاً لا يحسنه ففعله قال تعالى : ﴿ وَإِن قَتَلَهُم كَانَ خَطاً كَبِيراً ﴾ ، وقال : ﴿ وَإِن كنا لَحَاطَيْن ﴾ ، والمخطىء يستعمل فيمن أراد فعلاً يحسنه فوقع منه غيره واسم مصدره الخطأ بفتحتين ، قال تعالى : ﴿ وَمِن قتل مؤمناً خطأ ﴾ (١) ، والمعنى الجامع هو العدول عن الجهة . انتهى ملخصاً .

فقوله: ﴿إِن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي فيما كانوا يفعلونه في أبناء بني إسرائيل وموسى تحذراً من انهدام ملكهم وذهاب سلطانهم بيدهم إرادة لتغيير المقادير عن مجاريها فقتلوا الجم الغفير من الأبناء ولا شأن لهم في ذلك وتركوا موسى حيث التقطوه وربّوه في حجورهم وكان هو الذي بيده انقراض دولتهم وزوال ملكهم.

والمعنى: فأصابه آل فرعون وأخذوه من اليم وكان غاية ذلك أن يكون لهم عدواً وسبب حزن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في قتل الأبناء وترك موسى: أرادوا أن يقضوا على من سيقضي عليهم فعادوا يجتهدون في حفظه ويجدّون في تربيته.

وبذلك يظهر أن تفسير بعضهم كونهم خاطئين بأنهم كانوا مذنبين فعاقبهم الله إن ربي عدوهم على أيديهم ليس بسديد .

قوله تعالى: ﴿وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون ﴾ شفاعة من امرأة فرعون وقد كانت عنده حينما جاءوا إليه بموسى \_ وهو طفل ملتقط من اليم \_ تخاطب فرعون بقولها: ﴿قَرّة عين لي ولك ﴾ أي قرّة عين لنا ﴿لا تقتلوه ﴾ وإنما خاطب بالجمع لأن شركاء القتل كانوا كثيرين من سبب ومباشر وآمر ومأمور.

وإنما قالت ما قالت لأن الله سبحانه ألقى محبة منه في قلبها فعادت لا تملك نفسها دون أن تدفع عنه القتل وتضمه إليها ، قال تعالى فيما يمن به على موسى عند: ﴿وَالقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيني ﴾(٢)

<sup>.</sup> T9: 4b (Y)

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢ .

وقوله : ﴿ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ قالته لما رأت في وجهه من آثار الجلال وسيماء الجذبة الإلهية ، وفي قولها : ﴿ أو نتخذه ولداً ﴾ دلالة على أنهما كانا فاقدين للإبن .

وقوله: ﴿وهم لا يشعرود﴾ جملة حالية أي قالت ما قالت وشفعت لـه وصرفت عنه القتـل والقوم لا يشعـرون ماذا يفعلون ومـا هي حقيقـة الحـال ومـا عاقبته؟.

قوله تعالى : ﴿وأصبح فؤاد أُمّ موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لـولا أن ربطنا على قلبها لتكـون من المؤمنين﴾ الإبـداء بـالشيء إظهـاره ، والـربط على الشيء شدّه وهو كناية عن التثبيت .

والمراد بفراغ فؤاد أم موسى فراغه وخلوه من الخوف والحرن وكان لازم ذلك أن لا يتوارد عليه خواطر مشوّشة وأوهام متضاربة يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع فتبدي ماكان عليها أن تخفيه من أمر ولدها .

وذلك أن ظاهر السياق أن سبب عدم إبدائها له فراغ قلبها وسبب فراغ قلبها الربط على قلبها وسبب الربط هو قوله تعالى لها فيما أوحى إليها : ﴿لا تَخَافِي ولا تَحزني إنا رادُّوه إليك﴾ الخ .

وقوله: ﴿إِن كَادَتُ لَتَبدِي بِهُ لُولاً﴾ النّج ، ﴿إِنَ مَخْفَفَةُ مِنَ الثّقيلة أي إنها قربت مِن أَن تظهر الأمر وتفشي السر لُولا أَن ثبّتنا قلبها بالربط عليه ، وقوله: ﴿لتكونَ مِن المؤمنين﴾ أي الواثقين بالله في حفظه فتصبر ولا تجزع عليه فلا يبدو أمره .

والمجموع أعني قوله: ﴿إِن كادت لتبدي به ﴾ إلى آخر الآية في مقام البيان لقوله: ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ﴾ ومحصل معنى الآية وصار قلب أم موسى بسبب وحينا خالياً من الخوف والحزن المؤديين إلى إظهار الأمر، لولا أن ثبتنا قلبها بسبب الوحي لتكون واثقة بحفظ الله له لقربت من أن تظهر أمره لهم بالجزع عليه.

وبما تقدم يظهر ضعف بعض ما قيل في تفسير جمل الآية كقول بعضهم في هورأصبح فؤاد أم موسى فارغا ﴾ أي صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوع الطفل في يد فرعون ، وقول آخرين : أي فارغاً من

الوحي الذي أُوحي إليها بالنسيان ، وما قيل : أي فارغاً من كل شيء إلا ذكر موسى أي صار فارغاً له . فإنها جميعاً وجوه لا يحتمل شيئاً منها السياق .

ونظير ذلك في الضعف قولهم: إن جواب لولا محذوف والتقدير لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته وأظهرته ، والوجه في تقديرهم ذلك ما قيل : إن لولا شبيهة بأدوات الشرط فلها الصدر ولا يتقدم جوابها عليها . وقد تقدمت المناقشة فيه في الكلام على قوله تعالى : ﴿ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿وقالت الأخته قصّيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون﴾ قال في المجمع : القص اتباع الأثر ومنه القصص في الحديث لأنه يتبع فيه الثاني الأول . وقال : ومعنى بصرت به عن جنب أبصرته عن جنابة أي عن بعد . انتهى .

والمعنى : وقالت أم موسى لاخته اتّبعي أثر مـوسى حتى ترين إلى مَ يؤول َ أمره فرأته عن بُعد وقد أخذه خدم فرعون وهم لا يشعرون بأنها تقصّه وتراقبه .

قوله تعالى : ﴿وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هـل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون﴾ التحريم في الآية تكويني لا تشريعي ومعناه جعله بحيث لا يقبل ثدي مرضع ويمتنع من ارتضاعها .

وقوله : ﴿ من قبل ﴾ أي من قبل حضورها هناك ومجيئها إليهم والمراضع جمع مرضعة كما قيل .

وقوله: وفقالت هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون تفريع على ما تقدّمه غير أن السياق يدلُّ على أن هناك حذفاً كأنه قيل: وحرّمنا عليه المراضع غير أمه من قبل أن تجيء أخته فكلما أتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت اخته ورأت الحال قالت عند ذلك لآل فرعون: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لنفعكم وهم له ناصحون؟.

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٤ .

السياق ، والمحصل أنها قالت : هل أدلّكم على أهل بيت كذا فأنعموا لها بالقبول فدلّتهم على أمه فسلّموه إليها فرددناه إلى أمه بنظم هذه الأسباب .

وقوله: ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلا تَحْزَنُ وَلَتَعَلَّم ﴾ النح ، تعليل للرد والمراد بالعلم هو اليقين بالمشاهدة فإنها كانت تعلم من قبل أن وعد الله حق وكانت مؤمنة وإنما أريد بالرد أن توقن بالمشاهدة أن وعد الله حق .

والمراد بوعد الله مطلق الوعد الإلهي بدليل قوله : ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ أي لا يوقنون بذلك ويرتابون في مواعده تعالى ولا تطمئن إليها نفوسهم ، ومحصله أن توقع بمشاهدة حقية هذا الذي وعدها الله به أن مطلق وعده تعالى حق .

وربما يُقال : إن المراد بوعد الله خصوص الوعد المذكور في الآية السابقة : ﴿إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ولا يبلائمه قوله بعد : ﴿وَلَكُن ﴾ الخ على ما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين بلوغ الأشد أن يعمر الإنسان ما تشتد عند ذلك قواه ويكون في الغالب في الثمان عشرة ، والاستواء الاعتدال والاستقرار فالاستواء في الحياة استقرار الإنسان في أمر حياته ويختلف في الأفراد وهو على الأغلب بعد بلوغ الأشد ، وقد تقدم الكلام في معنى الحكم والعلم وإيتائهما ومعنى الإحسان في مواضع من الكتاب .

# ( بحث روائي )

أقول : لعل المراد بنو إسرائيل ، وإلا فظهور الآية في خلافه غير خفي .

وفي معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله مُنِشِّنُهُ يقــول : إن رسـول الله مُنْفِيْنِهُ نــظر إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي . قال المفضل : فقلت له : ما معنى ذلك؟ قال : معناه أنكم الأئمة بعدي إن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين﴾ فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة .

أقول: والروايات من طرق الشيعة في كون الآية في أئمة أهـل البيت عليهم السلام كثيرة وبهذه الرواية يظهر أنها جميعاً من قبيل الجري والانطباق.

وفي نهج البلاغة: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلا عقيب ذلك ﴿ونريد أن نمن على الله السنضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين﴾ .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وأوحينا إلى أم موسى ﴾ إلى آخر الآية حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الله الله لما حملت به أمه لم يظهر حملها إلا عند وضعها له وكان فرعون قد وكل بنساء بني إسرائيل نساء من القبط يحفظنهن وذلك أنه كان لما بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون : إنه يولد فينا رجل يُقال له : موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك : لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون وفرق بين الرجال والنساء وحبس الرجال في المحابس .

فلما وضعت أم موسى بموسى نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: يذبح الساعة فعطف الله عزّ وجلّ قلب الموكلة بها عليه فقالت لأم موسى: ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت أخاف أن يذبح ولدي فقالت: لا تخافي وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبه وهو قول الله: ﴿وَالْقَيْتَ عَلَيْكُ مَحْبَةُ مَنِي﴾.

فأحبته القبطية الموكلة بها وأنـزل الله على أم موسى التـابوت ، ونـوديت ضعيه في التابوت فألقيه في اليم وهو البحر ﴿لا تخافي ولا تحزني إنا رادُّوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ فوضعته في التابوت وأطبقته عليه وألقته في النيل .

وكان لفرعون قصر على شط النيل متنزه فنظر من قصره ـ ومعه آسية امرأته ـ إلى سواد في النيل ترفعه الأمواج والرياح تضربه حتى جاءت بـه إلى باب قصــرٍ فرعون قامر فـرعون بـأخذه فـاخذ التــابوت ورفـع إليه فلمــا فتحه وجــد فيه صبيــاً

فقال : هذا إسرائيلي فألقى الله في قلب فـرعون محبـة شديـدة وكذلـك في قلب آسية .

وأراد فرعون أن يقتله فقالت آسية : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون أنه موسى .

وفي المجمع في قول تعالى : ﴿قرَّة عين لي ولك لا تقتلوه ﴿ الخ ، عن النبي الله الله على الله على الله على النبي الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله عليه الله الله عليه الله عليه .

وفي المعاني بإسناده عن محمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله على في قول الله عز وجل : ﴿ فَلَمَا بِلَغَ أَشَـدُهُ وَاسْتُوى ﴿ قَـالَ : أَشَدُهُ ثَمَـانُ عَشَرَةُ سَنَّةً ﴿ وَاسْتُوى ﴾ قال : أشدّه ثمـان عشرة سنة ﴿ وَاسْتُوى ﴾ التحى .

\* \* \*

وَدُخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَمُلِ شِيعَتِهِ عَلَىٰ ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوّ مُضِلَّ مُبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٦) ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (١٧) فَأَمْ وَالْعُسْرِكُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيًّ مُبِينُ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْطَرُ فَي الْمُدِينَةِ خَاتِهُا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي آسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ فَعَلَى عَلَيْ فَلَنْ أَكُونَ طَهِيراً لِلْمُ اللَّمْ الْمُعْرِيقِ مُبِينُ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَتُعْلَى كَمَا يَسْرَقُهُ فَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا يَسْطَرِكُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّ تُرَعِلَ مَنْ الْمُصَلِيقِينَ (١٥) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ تُولِيلًا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا وَمَا الْمَدِينَةِ تَرَعُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ تَرَعُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ تَرَعُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ تَوْلِكُ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا الْمَدِينَةِ تُرَعُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ لَهُ إِنَّهُ مُوسَىٰ أَوْلَ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ تُرَعُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ

يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢١) .

#### (بیان)

فصل ثان من قصة موسى على المنتفذ فيه ذكر بعض ما وقع بعد بلوغه أشده فأدّى إلى خروجه من مصر وقصده مدين .

قوله تعالى : ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها﴾ الخ ، لا ريب أن المدينة التي دخلها على حين غفلة من أهلها هي مصر ، وأنه كان يعيش عند فرعون ، ويستفاد من ذلك أن القصر الملكي الذي كان يسكنه فرعون كان خارج المدينة وأنه خرج منه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي من قوله : ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾ على ما سيجيء من الاستظهار .

وحين الغفلة من أهل المدينة هو حين يدخل الناس بيوتهم فتتعطل الأسواق وتخلو الشوارع والأزقة من المارة كالظهيرة وأواسط الليل .

وقوله: ﴿ وَقُوجِد فَيِهَا رَجَلِينَ يَقْتَلَانُ ﴾ أي يتنازعان ويتضاربان ، وقوله: ﴿ هَذَا مِن شَيْعِتُهُ وَهِذَا مِن عَدُوهِ ﴾ حكاية حال تمثل به الواقعة ، ومعناه: أن أحدهما كان إسرائيلياً من متبعيه في دينه - فإن بني إسرائيل كانوا ينتسبون يومئذ إلى آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام في دينهم وإن كان لم يبق لهم منه إلا الإسم وكانوا يتظاهرون بعبادة فرعون - والآخر قبطياً عدواً له لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل ، ومن الشاهد أيضاً على كون هذا الرجل قبطياً قوله في موضع آخر يخاطب ربه: ﴿ ولهم عليُّ ذنب فأخاف أن يقتلون ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِن شَيْعَتُهُ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوهُ ﴾ الإستغاثة :

<sup>(</sup>١) الشعراء : ١٤ .

الاستنصار من الغوث بمعنى النصرة أي طلب الإسرائيلي من موسى أن ينصره على عدوه القبطي .

وقوله: ﴿ فُوكِرُه مُوسَى فقضى عليه ﴾ ضميرا ﴿ وكرُه ﴾ و ﴿ عليه ﴾ للذي من عدوه والوكر ـ على ما ذكره الراغب وغيره ـ الطعن والدفع والضرب بجمع الكف ، والقضاء هو الحكم والقضاء عليه كناية عن الفراغ من أمره بموته ، والمعنى : فدفعه أو ضربه موسى بالوكز فمات ، وكان قتل خطأ ولولا ذلك لكان من حق الكلام أن يعبر بالقتل .

وقوله: ﴿قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين﴾ الإشارة بهذا إلى ما وقع بينهما من الاقتتال حتى أدى إلى موت القبطي وقد نسبه نوع نسبة إلى عمل الشيطان إذ قال: ﴿هذا من عمل الشيطان﴾ و ﴿من﴾ ابتدائية تفيد معنى الجنس أو نشوئية ، والمعنى : هذا الذي وقع من المعاداة والاقتتال من جنس العمل المنسوب إلى الشيطان أو ناش من عمل الشيطان فإنه هو الذي أوقع العداوة والبغضاء بينهما وأغرى على الاقتتال حتى أدى ذلك إلى مداخلة موسى وقتل القبطي بيده فأوقعه ذلك في خطر عظيم وقد كان يعلم أن الواقعة لا تبقى خفية مكتومة وأن القبط سيثورون عليه وأشرافهم وملاؤهم وعلى رأسهم فرعون سينتقمون منه ومن كل من تسبب إلى ذلك أشد الانتقام .

فعند ذلك تنبه متلفظ أنه أخطأ فيما فعله من الـوكز الـذي أورده مورد الهلكة ولا ينسب الوقوع في الخطأ إلى الله سبحانه لأنه لا يهدي إلا إلى الحق والصواب فقضي أن ذلك منسوب إلى الشيطان .

وفعله ذاك وإن لم يكن معصية منه لوقوعه خطأ وكون دفاعه عن الإسرائيلي دفعاً لكافر ظالم ، لكن الشيطان كما يوقع بوسوسته الإنسان في الإثم والمعصية كذلك يوقعه في أي مخالفة للصواب يقع بها في الكلفة والمشقة كما أوقع آدم وزوجه فيما أوقع من أكل الشجرة المنهيَّة فأدى ذلك إلى خروجهما من الجنة .

فقوله: ﴿هذا من عمل الشيطان﴾ انزجار منه عما وقع من الاقتتال المؤدي إلى قتل القبطي ووقوعه في عظيم الخطر وندم منه على ذلك ، وقوله: ﴿إنه عدو مضلٌ مبين﴾ إشارة منه إلى أن فعله كان من الضلال المنسوب إلى الشيطان وإن

لم يكن من المعصية التي فيها إثم ومؤاخذة بل خطأ محضاً لا ينسب إلى الله بل إلى الله بل إلى الله بل إلى الشيطان الذي هو عدو مضل مبين ، فكان ذلك منه نوعاً من سوء التدبير وضلال السعي يسوقه إلى عاقبة وخيمة ولذا لما اعترض عليه فرعون بقوله : ﴿وفعلتها إذاً وأنا من الضالين﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿قال رَبِّ إِنِي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم اعتراف منه عند ربه بظلمه نفسه حيث أوردها مورد الخطر وألقاها في التهلكة ، ومنه يصير أن المراد بالمغفرة المسؤولة في قوله : ﴿فاغفر لي ﴾ هو إلغاء تبعة فعله وإنجاؤه من الغم وتخليصه من شر فرعون وملأه ، كما يظهر من قوله تعالى : ﴿وقتلت نفساً فنجيناك من الغم ﴾(٢).

وهذا الاعتراف بالظلم وسؤال المغفرة نظير ما وقع من آدم وزوجه المحكي في قوله تعالى : ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (٣) .

قوله تعالى : ﴿قال رب بِما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين﴾ قيل : الباء في قوله : ﴿بِما أنعمت﴾ للسببية والمعنى رب بسبب ما أنعمت على ، لك على أن لا أكون معيناً للمجرمين فيكون عهداً منه لله تعالى وقيل : الباء للقسم والجواب محذوف والمعنى : أقسم بما أنعمت على لأتوبن أو لأمتنعن فلن أكون ظهيراً للمجرمين ، وقيل : القسم استعطافي وهو القسم الواقع في الإنشاء كقولك بالله زرني ، والمعنى أقسمك أن تعطف على وتعصمني فلن أكون ظهيراً للمجرمين .

والوجه الأول هو الأوجه لأن المراد بقوله: ﴿ بِهِمَا أَنْعَمَتَ عَلَى ﴾ - على ما ذكروه \_ إما إنعامه تعالى عليه إذ حفظه وخلصه من قتل فرعون ورده إلى أمه ، وإما إنعامه عليه إذ قبل توبته من قتل القبطي وغفر له بناء على أنه علم مغفرته تعالى بإلهام أو رؤيا أو نحوهما وكيف كان فهو إقسام بغيره تعالى ، والمعنى أقسم بحفظك إباي أو أقسم بمغفرتك لي ، ولم يعهد في كلامه تعالى حكاية قسم

۲۰ ..... الجزء العشرون

من غيره بغيره بهذا النحو .

وقوله: ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيراً للمجرمين ﴾ قيل: المراد بالمجرم من أوقع غيره في الجرم أو من أدّت إعانته إلى جرم كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأوقعت إعانته موسى في جرم القتل فيكون في لفظ المجرمين مجاز في النسبة من حيث تسمية السبب الموقع في الجرم مجرماً.

وقيل: المراد بالمجرمين فبرعون وقنومه والمعنى: أقسم بإنعامك علي لأتوبن فلن أكون معيناً لفرعنون وقومه بصحبتهم وملازمتهم وتكثير سوادهم كما كنت أفعله إلى هذا اليوم.

ورد هذا الوجه الثاني بأنه لا يناسب المقام .

والحق أن قوله: ﴿ ورب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين عهد من موسى النخيان لا يعين مجرماً على إجرامه شكراً لله تعالى على ما أنعم عليه ، والمراد بالنعمة وقد أطلقت إطلاقاً الولاية الإلهية على ما يشهد به قوله تعالى : ﴿ فَأُولَتُكُ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (١٠) .

وهؤلاء أهل الصراط المستقيم مأمونون من الضلال والغضب لقوله تعالى : والعدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (٢٠٠٠) ، وترتب الامتناع عن إعانة المجرمين على الإنعام بهذا المعنى ظاهر لا سترة عليه .

ومن هنا يظهر أن المواد بالمجرمين أمثال فرعون وقومه دون أمثال الإسرائيلي الذي أعانه فلم يكن في إعانته جوم ولا كان وكز القبطي جوماً حتى يتوب النخ منه كيف ؟ وهو النخ من أهل الصراط المستقيم الذين لا يضلون بمعصيته ، وقد نص تعالى على كونه من المخلصين الذين لا سبيل للشيطان إليهم بالإغواء حيث قال : ﴿إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً ﴾ (٣) .

وقد نص تعالى أيضاً آنفاً بأنه آتاه حكماً وعلماً وأنه من المحسنين ومن

المتقين من أمره أن لا تستخفه عصبية قومية أو غضب في غير مــا ينبغي أو إعانــة ونصرة لمجرم في إجرامه .

وقد كرر ﴿قال﴾ ثلاثاً حيث قيل: ﴿قال هذا من عمل الشيطان﴾ ﴿قال رب إني ظلمت نفسي﴾ ﴿قال رب بما أنعمت علي ﴾ وذلك لاختلاف السياق في الجمل الثلاث فالجملة الأولى قضاء منه وحكم، والجملة الثانية استغفار ودعاء، والجملة الثالثة عهد والتزام.

قوله تعالى : ﴿ فَأُصبِح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قبال له موسى إنك لغوى مبين ﴾ تقييد ﴿ أصبح ﴾ بقوله : ﴿ فِي المدينة ﴾ دليل على أنه بقي في المدينة ولم يرجع إلى قصر فرعون ، والاستصراخ الاستغاثة برفع الصوت من الصراخ بمعنى الصياح ، والغواية إخطاء الصواب خلاف الرشد .

والمعنى: فأصبح موسى في المدينة ـ ولم يرجع إلى بلاط فرعون ـ والحال أنه خائف من فرعون ينتظر الشر ففاجأه أن الإسرائيلي الذي استنصره على القبطي بالأمس يستغيث به رافعاً صوته على قبطي آخر قال موسى للإسرائيلي توبيخاً وتأنيباً: إنك لغوي مبين لا تسلك سبيل الرشد والصواب لأنه كان يخاصم ويقتتل قوماً ليس في مخاصمتهم والمقاومة عليهم إلا الشر كل الشر.

قوله تعالى: ﴿ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ﴾ إلى آخر الآية ، ذكر جلّ المفسرين أن ضمير ﴿ قال ﴾ للإسرائيلي الذي كان يستصرخه وذلك أنه ظن أن موسى إنما يريد أن يبطش به لما سمعه يعاتبه قبل بقوله : ﴿ إنك لغوي مبين ﴾ فهاله ما رأى من إرادته البطش فقال : ﴿ يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ﴾ الخ ، فعلم القبطي عند ذلك أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس فرجع إلى فرعون فأخبره الخبر فائتمروا بموسى وعزموا على قتله .

وما ذكروه في محله لشهادة السياق بذلك فلا يعبأ بما قيل : إن القائل هـ و القبطي دون الإسرائيلي ، هذا ومعنى باقي الآية ظاهر ، وفي قول : ﴿أَن يبطش

بالذي هو عدو لهما و تعريض للتوراة الحاضرة حيث تذكر أن المتقاتلين هـ ذين كانا جميعاً إسرائيليين ، وفيه أيضاً تأييد أن القـائل : ﴿يـا موسى أتـريد الـخ ، الإسرائيلي دون القبطي لأن سياقه سياق اللوم والشكوى .

قوله تعالى : ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك﴾ الخ ، الائتمار المشاورة ، والنصيحة خلاف الخيانة .

والظاهر كون قوله: ﴿ من أقصى المدينة ﴾ قيداً لقوله: ﴿ جاء ﴾ فسياق القصة يعطي أن الإئتمار كان عند فرعون وبأمر منه ، وأن هذا الرجل جاء من هناك وقد كان قصر فرعون في أقصى المدينة وخارجها فأخبر موسى بما قصدوه من قتله وأشار عليه بالخروج من المدينة .

وهذا الاستئناس من الكلام يؤيد ما تقدم أن قصر فرعون الذي كـان يسكنه كان خارج المدينة ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فخرج منها خائفاً يشرقب قال رب نجّني من القوم الظالمين﴾ فيه تأييد أنه ما كان يرى قتله القبطي خطأ جرماً لنفسه .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي قال: فلم يبزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجال وكان ينكر عليه ما يتكلم به موسى الشخير من التوحيد حتى هم به فخرج موسى من عنده ودخل المدينة فإذا رجلان يقتتلان أحدهما يقول بقول موسى والأخر يقول بقول فرعون فاستغاثه الذي من شيعته فجاء موسى فوكز صاحب فرعون فقضى عليه وتوارى في المدينة.

فلما كان الغد جاء آخر فتشبُّث بذلك الرجـل الذي يقـول بقول مـوسى فاستغاث بموسى فلما نظر صاحبه إلى موسى قال له : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ فخلّى عن صاحبه وهرب .

وفي العيون بإسناده إلى على بن محمد بن الجهم قبال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا ﷺ فقال له المأمون : يا ابن رسول الله أليس من قولك : إن الأنبياء معصومون ؟ قال : بلى . قبال : فأخبرني عن قبول الله : فوفوكزه

موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان الرضائة: إن موسى بنته دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فقضى على العدو بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات ، قال : هذا من عمل الشيطان يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى تشخيمن قتله (إنه عني الشيطان فعني الشيطان فعدو مضل مبين).

قال المأمون: فما معنى قول موسى: ﴿رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي كيه؟ قال: يقول: وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة فاغفر لي أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى: رب بما أنعمت عليَّ من القوة حتى قتلت رجلاً بوكزه فلن أكون ظهيراً للمجرمين بل أجاهدهم بهذه القوة حتى ترضى.

فأصبح موسى متلفظ في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه على آخر قال له موسى إنك لغوي مبين قاتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدبنك وأراد أن يبطش به فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وهو من شيعته قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال المأمون: جزاك الله عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسن.

\* \* \*

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ
(۲۲) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (۲۳) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (۲۳) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲٤) فَحَدُنهُمَا تَمْشِي عَلَى آسَتِحْيَاءِ قَالَتْ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲٤) لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمًّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ

لاَ تَخَفُ نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَا أَبِيدُ الْمَيْنُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُدِيدُ أَنْ تَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَنْكُمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُدِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي فَإِنْ أَنْهُمْ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ آلِلَّهُ مِنَ آلصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عَدْوَانَ عَلَيَّ وَآللَهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ (٢٨).

#### (بیان)

قصل ثالث من قصته سلط يذكر فيه خروجه من مصر إلى مدين عقيب قتله القبطي خوفاً من فرعون وتزوّجه هناك بابئة شيخ كبير لم يسم في القرآن لكن تذكر روايات أثمة أهل البيت عليهم السلام وبعض روايات أهل السنة أنه شعيب النبى المبعوث إلى مدين .

قوله تعالى : ﴿ولما تـوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سـواء السبيل﴾ قال في المجمع : تلقاء الشيء حـذاؤه ، ويقال : فعـل ذلك من تلقاء نفسه أي من حذاء داعي نفسه . وقال : سواء السبيل وسط الطريق انتهى .

ومدين ـ على ما في مراصد الاطلاع ـ مدينة قوم شعيب وهي تجاه تبوك على بحر القلزم بينهما ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى لغنم شعيب عليهما السلام انتهى ، ويقال : إنه كان بينهما وبين مصر مسيرة ثمان وكانت خارجة من سلطان فرعون ولذا توجه إليها .

والمعتى : ولما صرف وجهه بعد الخروج من مصر حذاء مدين قال : أرجو من ربي أن يهديني وسط الطريق فلا أضل بالعدول عنه والخروج منه إلى غيره .

والسياق - كما ترى - يعطي أنه عائد كان قاصداً لمدين وهو لا يعرف

الطريق الموصلة إليها فترجى أن يهديه ربه .

قوله تعالى : ﴿ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ النه الذود الحبس والمنع ، والمراد بقوله : ﴿ تذودان ﴾ أنهما يحبسان أغنامهما من أن ترد الماء أو تختلط بأغنام القوم كما أن المراد بقوله : ﴿ يسقون ﴾ سقيهم أغنامهم ومواشيهم ، والرعاء جمع الراعي وهو الذي يرعى الغنم .

والمعنى: ولما ورد موسى ماء مدين وجد على الماء جماعة من الناس يسقون أغنامهم ووجد بالقرب منهم مما يليه امرأتين تحبسان أغنامهما وتمنعانها أن تود المورد قال موسى مستفسراً عنهما حيث وجدهما تذودان الغنم وليس على غنمهما رجل -: ما شأنكما ؟ قالتا لا نسقي غنمنا أي عادتنا ذلك حتى يصدر الراعون ويخرجوا أغنامهم وأبونا شيخ كبير - لا يقدر أن يتصدى بنفسه أمر السقى ولذا تصدينا الأمر.

قوله تعالى: ﴿ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ﴾ فهم النائم كلامهما أن تأخرهما في السقى نوع تعفف وتحجب منهما وتعد من الناس عليهما فبادر إلى ذلك وسقى لهما.

وقوله : ﴿ ثُمْ تُولَى إلى الظلّ وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير﴾ أي انصرف إلى الظلّ ليستريح فيه والحر شديد وقال ما قال ، وقد حمل الأكثرون قبوله : ﴿ رَبِّ إِنِي لَمَا أَنزلت﴾ النخ على سؤال طعام يسدُّ به الجوع ، وعليه فالأولى أن يكون المراد بقوله ﴿ ما أُنزلت إليّ ﴾ القوة البدنية التي كان يعمل بها الأعمال الصالحة التي فيها رضى الله كالدفاع عن الإسرائيلي والهرب من فرعون بقصد مدين وسقي غنم شعيب واللام في ﴿ لما أُنزلت ﴾ بمعنى إلى وإظهار الفقر إلى هذه القوة التي أنزلها الله إليه من عنده بالإفاضة كناية عن إظهار الفقر إلى شيء من الطعام تستبقى به هذه القوة النازلة الموهوبة .

ويظهر منه أنه منظمان ذا مراقبة شديدة في أعماله فلا يبأتي بعمل ولا يريده وإن كان مما يقتضيه طبعه البشري إلا ابتغاء مرضاة ربه وجهاداً فيه ، وهذا ظاهر بالتدبر في القصة فهو القائل لما وكز القبطي : رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين ثم القائل لما خرج من مصر خائفاً يترقب : ﴿ورب نجني من القوم الظالمين ثم القائل لما أخذ في السلوك : ﴿عسى دبي أن يهديني سواء السبيل ثم القائل لما سقى وتولى إلى الظل : ﴿ورب إني لما أنزلت إلى سواء السبيل ثم القائل لما سقى وتولى إلى الظل : ﴿ورب إني لما أنزلت إلى

من خير فقير﴾ ثم القائل لما آجر نفسه شعيباً وعقد على بنته : ﴿والله على ما نقول وكيل﴾ .

وما نقل عن بعضهم أن اللام في ﴿لما أنزلت﴾ للتعليل ، وكذا قول بعضهم إن المراد بالخير خير الدين وهو النجاة من الظالمين بعيد مما يعطيه السياق .

قوله تعالى: ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحَدَاهُمَا تَمْشَي عَلَى استحياء ﴾ إلى آخر الآية . ضمير إحداهما للمرأتين ، وتنكير الاستحياء للتفخيم والمراد بكون مشيها على استحياء ظهور التعفف من مشيتها ، وقوله : ﴿ ليجزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ ما مصدرية أي ليعطيك جزاء سقيك لنا ، وقوله : ﴿ فَلَمَا جَاءُهُ وقص عليه القصص على لا تخف ﴾ الخ يلوّح إلى أن شعيباً استفسره حاله فقص عليه قصته فطيّب نفسه بأنه نجى منهم إذ لا سلطان لهم على مدين .

وعند ذلك تمت استجابته تعالى لموسى مَشْنَةِ أدعيته الثلاثة فقد كان سأل الله تعالى عند خروجه من مصر أن ينجيه من القوم الظالمين فأخبره شعيب عليه بالنجاة وترجّى أن يهديه سواء السبيل وهو في معنى الدعاء فورد مدين ، وسأله الرزق فدعاه شعيب ليجزيه أجر ما سقى وزاد تعالى فكفاه رزق عشر سنين ووهب له زوجاً يسكن إليها .

قوله تعالى : ﴿قالت إحداهما مِا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾ إطلاق الاستيجار يفيد أن المراد استخدامه لمطلق حوائجه التي تستدعي من يقوم مقامه وإن كانت العهدة باقتضاء المقام رعي الغنم .

وقوله: ﴿إِنْ خَيْرُ مِنْ اسْتَأْجِرْتَ﴾ النّج ، في مقام التعليل لقوله: ﴿اسْتَأْجُرُه﴾ وهو من وضع السبب موضع المسبب والتقدير استأجره لأنه قوي أمين وخير من استأجرت هو القوي الأمين .

وفي حكمها بأنه قوي أمين دلالة على أنها شاهدت من نحو عمله في سقي الأغنام ما استدلت به على قوته وكذا من ظهور عفته في تكليمهما وسقي أغنامهما ثم في صحبته لها عندما انطلق إلى شعيب حتى أتاه ما استدلت به على أمانته .

ومن هنا يظهر أن هذه القائلة : ﴿ يَا أَبِتَ اسْتَأْجُرُهُ ۚ الْخِ ، هِي الَّتِي جَاءَتُهُ وأخبرته بدعوة أبيها له كما وردت به روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام وذهب

إليه جمع من المفسرين .

قبول تعالى: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرتي ثماني حجج ﴾ الخ ، عرض من شعيب لموسى النق أن يأجره نفسه ثماني سنين أو عشراً قبال تزويجه إحدى ابنتيه وليس بعقد قاطع ومن الدليل عدم تعين المعقودة في كلامه الله المنافية.

فقوله: ﴿إحدى ابنتي هاتين﴾ دليل على حضورهما إذ ذاك ، وقوله: ﴿على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ أي على أن تأجرني نفسك أي تكون أجيراً لي ثماني حجج ، والحجج جمع حجة والمراد بها السنة بعناية أن كل سنة فيها حجة للبيت الحرام ، وبه يظهر أن حج البيث - وهو من شريعة إبراهيم الشخير كان معمولاً به عندهم .

وقوله : ﴿ فَإِن أَتَمَمَتَ عَشَراً فَمَنَ عَنْـدَكُ ﴾ أي فإن أَتَمَمَتُهُ عَشَر سَنَينَ فَهُـو من عندك وباختيار منك من غير أن تكون ملزماً من عندي .

وقوله : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ ﴾ إخبار عن نحو ما يريده منه من الخدمة وأنه عمل غير موصوف بالمشقة وأنه مخدوم صالح .

وقـولـه: ﴿ستجـدني إن شـاء الله من الصـالحين﴾ أي إني من الصـالحين وستجدني منهم إن شاء الله فالاستثناء متعلق بــوجدان مـوسى إياه منهم لا بكـونه في نفسه منهم .

قوله تعالى : ﴿قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عـدوان عليَّ والله على ما نقول وكيل﴾ الضمير لموسى سلنه.

وقوله: ﴿ وَلَكُ بِينِي وَبِينَكُ ﴾ أي ذلك الذي ذكرته وقررته من المشارطة والمعاهدة وعرضته عليَّ ثابت بيننا ليس لي ولا لك أن نخالف ما شارطناه ، وقوله: ﴿ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليَّ ﴾ بيان للأجل المردد المضروب في كلام شعيب سننه وهو قوله: ﴿ ثماني حجج وإن أتممت عشراً فمن عندك ﴾ أي لي أن أختار أي الأجلين شئت فإن اخترت الثماني سنين فليس لك أن تعدو عليً وتلزمني بالزيادة وإن اخترت الزيادة وخدمتك عشراً فليس لك أن تعدو عليً بالمنع من الزيادة .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلُ ﴾ توكيل له تعالى فيما يشارطان يتضمن

إشهاده تعالى على ما يقولان وإرجاع الحكم والقضاء بينهما إليه لو اختلفا ، ولـذا اختار التوكيل على الإشهاد لأن الشهادة والقضاء كليهما إليه تعالى ، وهذا كقول يعقوب علي الخذ الموثق من بنيه أن يردوا إليه ابنه فيما يحكيه الله : ﴿ فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل﴾(١) .

## (بحث روائي)

في كتاب كمال الدين بإسناده إلى سدير الصيرفي عن أبي عبد الله علاية على حديث طويل : وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يـا مـوسي إن المـلأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منهـا خائفًا يترقب من مصر بغير ظهر ولا دابة ولا خادم تخفضه أرض وترفعه أرض وترفعه أخرى حتى انتهى إلى أرض مدين .

فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها بشر وإذا عندها أمة من الناس يسقون وإذا جاريتان ضعيفتان وإذا معهما غنيمة لهما قال ما خطبكما قالتا أبونا شيخ كبير ونحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم الرجال فإذا سقى الناس سقينا فرحمهما فأخذ دلوهما فقال لهما: قدّما غنمكما فسقى لهما ثم رجعتا بكرة قبل الناس.

ثم تولى موسى إلى الشجرة فجلس تحتها وقال : ﴿ وَرَبِّ إِنِي لَمَا أَنْوَلَتَ إِلَي مَنْ خَيْرَ فَقِيرَ فَهُ فَرُوي أَنْهُ قَالَ ذَلِكَ وَهُو مَحْتَاجِ إِلَى شَقَ تَمْرَةَ فَلَمَا رَجَعْتَا إِلَى مَنْ خَيْرَ فَقَيْرَ فَ فَرُوي أَنْهُ قَالَ ذَلِكَ وَهُو مَحْتَاجِ إِلَى شَقَ تَمْرَةً فَلَمَا رَجَعْتًا إِلَى أَنْ أَيْ فَجَالًا مَا أَعْجَلُكُما في هذه الساعة ؟ قالتًا : وجدنا رجلًا صالحاً رحمنا فسقى لنا . فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا .

فروي أن موسى مسلمة قال لها: وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنا بني يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء، فلما جاءه وقصّ عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين.

قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تـأجـرني ثمـاني حجـج فإن أنممت عشـراً فمن عندك فـروي أنه قضى أتمهمـا لأن الأنبياء عليهم

<sup>(</sup>١) يوسف : ٦٦ .

السلام لا تأخذ إلا بالفضل والتمام .

أقول : وروي ما في معناه القمي في تفسيره .

وفي الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله مَشْكِيْهِ في قول الله عـزّ وجل حكاية عن مـوسى مَشْكِيْهِ: ﴿رَبِّ إِنِّي لَمَا أنزلت إليَّ من خير فقير﴾ قال: سأل الطعام.

أقول: وروى العياشي عن حفص عنه مانت مثله ، ولفظه إنما عنى الطعمام وأيضاً عن ليث عن أبي جعفر مانت مثله ، وفي نهج البلاغة مثله ولفظه والله ما ساله إلا خبزاً يأكله .

وفي تفسير القمي قال: قالت إحدى بنات شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فقال لها شعيب طلك : أما قوته فقد عرّفتنيه أنه يستقي الدلو وحده فبم عرفت أمانته ؟ فقالت : إنه لما قال لي : تأخري عني ودليني على الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانته.

أقول: وروي مثله في المجمع عن على النعث.

وفي المجمع وروى الحسن بن سعيد عن صفوان عن أبي عبد الله منافقة قال : وسأل أيتهما التي قالت : إن أبي يدعوك ؟ قال : التي تزوج بها . قيل نا فأي الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما عشر سنين . قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي . قيل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى علم أنه سيتم له شرطه . قبل : كيف ؟ قال : علم أنه سيبقى حتى يفي .

أقبول: وروى قضاء عشر سنين في البدر المنشور عن النبي للمنتشب بعبدة طرق .

وفي تفسير العياشي وقال الحلبي : سئل أبو عبد الله ﴿ اللهِ عَالَتُهُ عَنَ البيت أكمانَ

يحج قبل أن يبعث النبي سلم الله على العلم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى عليهما السلام حيث تزوج: ﴿على أن تأجرني ثماني حجج ﴿ ولم يقل ثماني سنين .

\* \* \*

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لَإِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعُلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ آلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَهَا نُودِي مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يًا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـا مُوسَىٰ أَقْبِـلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١) أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (٣٢) قَالَ رَبّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَلُونِ (٣٣) وَأَخِي هٰرُونَ هُـوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن آتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسىٰ بآيَاتِنَا بَيِّنَاتِ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرِيُّ وَمَاسَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأُوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا الْمَلَّ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ

غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَىٰ آلطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وإِنِّي لأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَآسْتَكْبَر هُوَ وَجُنُودُهُ فِي آلاًرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ (٣٩) وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ فَا أَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (١٤) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ الظَّالِمِينَ (١٤) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ آلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِين (٢٤) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ آلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِين (٢٤) .

## (بيان)

فصل آخر من قصة موسى النافزوقد أودع فيه إجمال قصته من حين سار بأهله من مدين قاصداً لمصر وبعثته بالرسالة إلى فرعون وملئه لإنجاء بني إسرائيل وتكذيبهم له إلى أن أغرقهم الله في اليم وتنتهي القصة إلى إيتائه الكتاب وكأنه هو العمدة في سرد القصة .

قوله تعالى: ﴿ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً ﴾ الخ ، المراد بقضائه الأجل إتمامه مدة خدمته لشعيب الشخة والمروي أنه قضى أطول الأجلين ، والإيناس الإبصار والرؤية ، والجذوة من النار القطعة منها ، والاصطلاء الاستدفاء .

والسياق يشهد أن الأمر كان بالليل وكانت ليلة شديدة البرد وقد ضلوا الطريق فرأى من جانب الطور وقد أشرفوا عليه ناراً فأمر أهله أن يمكثوا ليذهب إلى ما آنسه لعله يجد هناك من يخبره بالطريق أو يأخذ قطعة من النار فيصطلوا بها ، وقد وقع في القصة من سورة طه موضع قوله : ﴿لعلي آتيكم منها بخبر﴾ النح قوله : ﴿لعلي آتيكم منها يقبس أو أجد على النار هدى﴾(١) ، وهو أدل على كونهم ضلوا الطريق .

<sup>(</sup>١) طه: ۲٠

وكذا في قوله خطاباً لأهله : ﴿ المكثوا ﴾ النح ، شهادة على أنه كان معها من يصحّ معه خطاب (١) الجمع .

قوله تعالى : ﴿ وَفَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطَى الوَادِ الأَيْمِن فِي البَقْعَة المباركة مِن الشَّجِرة ﴾ الخ قال في المفردات : شاطى الوادي جانبه ، وقال : أصل الوادي الموضع الذي يسيل منه الماء ومنه سمي المنفرج بين الجبلين وادياً وجمعه أودية انتهى والبقعة القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها .

والمراد بالأيمن الجانب الأيمن مقابل الأيسروهو صفة الشاطيء ولا يعبؤ بما قاله بعضهم : إن الأيمن من اليمين مقابل الأشأم من الشؤم .

والبقعة المباركة قطعة خاصة من الشاطىء الأيمن في الوادي كانت فيه الشجرة التي نودي منها ، ومباركتها لتشرفها بالتقريب والتكليم الإلهي وقد أمر بخلع نعليه فيها لتقدسها كما قال تعالى في القصة من سورة طه : ﴿فَاخُلُعُ نَعْلَيْكُ إِنْكُ بِالوادي المقدس طوى﴾ (٢) .

ولا ريب في دلالة الآية على أن الشجرة كانت مبدء للنداء والتكليم بوجه غير أن الكلام وهو كلام الله سبحانه لم يكن قائماً بها كقيام الكلام بالمتكلم منا فلم تكن إلا حجاباً احتجب سبحانه به فكلمه من وراثه بما يليق بساحة قدسه من معنى الاحتجاب وهو على كل شيء مخيط ، قال تعالى : ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذه ما يشاء ﴾(٣)

ومن هنا يظهر ضعف ما قيل : إن الشجرة كانت محل الكلام لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل يقوم به .

وكذا ما قيل: إن هذا التكليم أعلى منازل الأنبياء عليهم السلام أن يسمعوا كلام الله سبحانه من غير واسطة ومبلغ. وذلك أنه كان كلاماً من وراء حجاب والحجاب واسطة وظاهر آية الشورى المذكورة آنفاً أن أعلى التكليم هو الوحي من غير واسطة حجاب أو رسول مبلغ.

 <sup>(</sup>١) وفي التوراة الحاضرة أنه حمل معه إلى مصر امرأته وبنيه (سفر الخروج الاصحاح الرابع
 آية ٢٠) .

<sup>.</sup> ۱۲: مل (۲)

وقوله : ﴿أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أَنْ فَيِه تَفْسِيرِية ، وفيه إنباء عن الذات المتعالية المسماة باسم الجلالة الموصوفة بوحدانية الربوبية النافية لمطلق الشرك إذ كونه رباً للعالمين جميعاً والرب هو المالك المدبر لملكه الذي يستحق العبادة من مملوكيه لا يدع شيئاً من العالمين يكون مربوباً لغيره حتى يكون هناك رب غيره وإله معبود سواه .

ففي الآية إجمال ما فصله في سورة طه في هذا الفصل من النداء من الإشارة إلى الأصول الثلاثة أعني التوحيد والنبوة والمعاد إذ قبال: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية ﴾ الآيات(١).

قوله تعالى : ﴿وأن ألق عصاك فلما رآها تهتـز كأنهـا جان ولى مـدبراً ولم يعقب﴾ تقدم تفسيره في سورة النمل .

قوله تعالى : ﴿ إِما موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ﴾ بتقدير القول أي قيل له : أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ، وفي هذا الخطاب تأمين له ، وبه يظهر معنى قبوله في هذا الموضع من القصة في سورة النمل : ﴿ إِما موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ﴾ (٢) وأنه تأمين معناه إنك مرسل والمرسلون أمنون لدي وليس من العتاب والتوبيخ في شيء .

قوله تعالى : ﴿اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ المراد بسلوك يده في جيبه إدخاله فيه ، والمراد بالسوء ـ على ما قيل ـ البرص .

والظاهر أن في هـذا التقييد تعـريضاً لمـا في التوراة الحـاضرة في هـذا<sup>(٣)</sup> الموضع من القصة : ثم قال له الرب أيضاً : أدخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج .

قوله تعالى : ﴿واضمم إليك جناحك من الرهب﴾ إلى آخر الآية ، الرهب بالفتح فالسكون وبفتحتين وبالضم فالسكون الخوف ، والجناح قيل : المراد به اليد وقيل : العضد .

قيل: المراد بضم الجناح إليه من الرهب أن يجمع يديه على صدره إذا

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الاصحاح الرابع آية ٦ .

٣٤ ..... الجزء العشرون

عرضه الخوف عند مشاهدة انقلاب العصاحية ليذهب ما في قلبه من الخوف.

وقيل: إنه لما ألقى العصا وصارت حية بسط يديه كالمتقي وهما جناحاه فقيل له: اضمم إليك جناحك أي لا تبسط يديك خوف الحية فإنك آمن من ضررها.

والوجهان \_ كما ترى \_ مبنيان على كون الجملة أعني قوله: ﴿واضمم ﴾ الخ ، من تتمة قوله: ﴿اقبل ولا تخف إنك من الأمنين ﴾ وهذا لا يلائم تخلل قوله: ﴿اسلك يدك في جيبك ﴾ الخ ، بين الجملتين بالفصل من غير عطف .

وقيل : الجملة كناية عن الأمر بالعزم على ما أراده الله سبحانـه منه والحثّ على الجد في أمر الرسالة لئلا يمنعه ما يغشاه من الخوف في بعض الأحوال .

ولا يبعد أن يكون المراد بالجملة الأمر بأن ياخذ لنفسه سيماء الخاشع المتواضع فإن من دأب المتكبر المعجب بنفسه أن يفرّج بين عضديه وجنبيه كالمتمطي في مشيته فيكون في معنى ما أمر الله به النبي المناب من التواضع للمؤمنين بقوله: ﴿واخفض جناحك للمؤمنين ﴾(١) على بعض المعاني .

قـوله تعـالى : ﴿قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخـاف أن يقتلون﴾ إشارة إلى قتله القبطي بالوكز وكان يخاف أن يقتلوه قصاصاً .

قوله تعالى : ﴿وأخي هارون هو أقصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذّبون﴾ قال في المجمع : يقال : فلان ردء لفلان إذا كان ينصره ويشد ظهره . انتهى .

وقبوله: ﴿إِنِي أَخَافُ أَن يَكُذَّبُونَ ﴾ تعليل لسؤاله إرسال هارون معه ، والسياق يدل على أنه كان يخاف أن يكذبوه فيغضب ولا يستطيع بيان حجته للكنة كانت في لسانه لا أنه سأل إرساله لئلا يكذبوه فإن من يكذبه لا يبالي أن يكذب هارون معه ومن الدليل على ذلك ما وقع في سورة الشعراء في هذا الموضع من القصة من قوله: ﴿قال رب إني أَخَافُ أَن يكذبُونُ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ﴾(٢).

فمحصّل المعنى : أن أخي هارون هـو أفصح مني لـــاناً فـأرسله معيناً لي

<sup>(</sup>١) الحجر: ٨٨ .

يبين صدقي في دعواي إذا خاصموني إني أخاف أن يكذبوني فلا أستطيع بيان صدق دعواي .

قوله تعالى : ﴿قَالَ سَنَشَدُ عَضِدُكُ بِأَخِيكُ وَنَجَعَلَ لَكُمَا سَلَطَانَا فَلا يَصَلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمِن اتَبِعَكُمَا الْغَالِبُونَ فِي شَدَّ عَضِدَه بِأَخِيه كَنَاية عَن تقويته به ، وعدم الوصول إليهما كناية عن عدم التسلط عليهما بالقتل ونحوه كأن الطائفتين يتسابقان وإحداهما متقدمة دائماً والأخرى لا تدركهم بالوصول إليهم فضلاً أن يسبقوهم .

والمعنى: قال سنقويك ونعينك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطة وغلبة عليهم فلا يتسلطون عليكما بسبب آياتنا التي نظهركما بها . شم قال : وأنتما ومن اتبعكما الغالبون، وهو بيان لقوله : ﴿ونجعل لكما سلطاناً النخ ، يوضح أن هذا السلطان يشملهما ومن اتبعهما من الناس .

وقد ظهر بذلك أن السلطان بمعنى القهر والغلبة وقيل: هو بمعنى الحجة والأولى حينئذ أن يكون قوله: ﴿ بآياتنا﴾ متعلقاً بقوله: ﴿ الغالبون ﴾ لا بقوله: ﴿ فَالا يَصْلُونُ إِلَيْكُما ﴾ وقد ذكروا في الآية وجوهاً أخر لا جدوى في التعرض لها.

قوله تعالى : ﴿ فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هـذا إلا سحر مفترى ﴾ الخ ، أي سحر موسوف بأنه مفترى والمفترى اسم مفعول بمعنى المختلق أو مصدر ميمي وصف به السحر مبالغة .

والإشارة في قوله: ﴿مَا هَذَا إِلاَ سَحَرَ مَفْتَرَى﴾ إلى ما جَمَاء به من الآيات أي ليس ما جاء به مِن الخوارق إلا سحراً مختلقاً افتعله فنسبه إلى الله كذباً .

والإشارة في قوله: ﴿وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين﴾ إلى ما جاء به من الدعوة وأقام عليها حجة الآيات ، وأما احتمال أن يراد بها الإشارة إلى الآيات فلا يلائمه تكرار اسم الإشارة على أنهم كانوا يدّعون أنهم سيأتون بمثلها كما حكى الله عن فرعون في قوله: ﴿فلناتينَك بسحر مثله﴾(١) ، على أن عدم معهودية السحر وعدم مسبوقيته بالمثل لا ينفعهم شيئاً حتى يدّعوه .

<sup>(</sup>١) طه : ٨٥ .

فالمعنى: أن ما جاء به موسى دين مبتدع لم ينقل عن آبائنا الأولين أنهم اتخذوه في وقت من الأوقات ، ويناسبه ما حكي في الآية التالية من قول موسى : ﴿ رَبِّي أَعَلَم بَمَنَ جَاءَ بِالْهِدِي ﴾ النخ .

قوله تعالى : ﴿ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ﴾ الخ ، مقتضى السياق كونه جواباً من موسى عن قولهم : ﴿ وَهُمَا سَمَعنا بَهَذَا فِي آبَائنا الأولين ﴾ في رد دعوى موسى ، وهو جواب مبني على التحدي كأنه يقول : إن ربي \_ وهو رب العالمين له الخلق والأمر \_ هو أعلم منكم بمن جاء بالهدى ومن تكون له عاقبة الدار وهو الذي أرسلني رسولاً جائياً بالهدى \_ وهو دين التوحيد \_ ووعدني أن من أخذ بديني فله عاقبة الدار ، والحجة على ذلك الآيات البينات التي آتانيها من عنده .

فقوله : ﴿ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده﴾ يريد به نفسه والمراد بالهدى الدعوة الدينية التي جاء بها .

وقوله: ﴿ وَمِن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الْدَارِ﴾ المراد بعاقبة الدار إما الجنة التي هي الدار الآخرة التي يسكنها السعداء كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء ﴾ (١) ، وإما عناقبة البدار الدنيا كما في قبوله: ﴿ قال موسى لقومه استعينوا الله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ (٢) ، وإما الأعم الشامل للدنيا والآخرة ، والثالث أحسن الوجوه ثم الثاني كما يؤيده تعليله بقوله: ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾ .

وفي قوله : ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلُعُ الطَّالَمُونَ ﴾ تعريض لفرعون وقومه وفيه نفي أن تكون لهم عاقبة الدار فإنهم بنوا سنة الحياة على الظلم وفيه انحراف عن العدالة الاجتماعية التي تهدي إليها فطرة الإنسان الموافقة للنظام الكوني .

قال بعض المفسرين: والوجه في عطف قوله: ﴿وقال موسى ربي أعلم﴾ النخ ، على قولهم: ﴿وما هذا إلا سحر مفترى النخ حكاية القولين ليوازن السامع بينهما ليميز صحيحهما من الفاسد. انتهى . وما قدمناه من كون قول موسى ماننخ مسوقاً لرد قولهم أوفق للسياق .

قوله تعالى : ﴿ وقال فرعون ينا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ﴾

إلى آخر الآية ، فيه تعريض لموسى بما جاء به من الدعوة الحقة المؤيدة بالآيات المعجزة يريد أنه لم يتبين لـه حقية ما يدعـو إليه مـوسى ولا كون ما أتى به من الخوارق آيات معجزة من عند الله وأنه ما علم لهم من إله غيره .

فقوله: ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ سوق للكلام في صورة الإنصاف ليقع في قلوب الملأ موقع القبول كما هو ظاهر قوله المحكي في موضع آخر: ﴿ وَمَا أَرِيكُم إِلاَ مَا أَرِي وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلِ الرشاد﴾(١).

فمحصل المعتى : أنه ظهر للملأ أنه لم يتضح له من دعوة موسى وآياته أن هناك إلها هو رب العالمين ولا حصل له علم بأن هناك إلها غيره ثم أمر هامان أن يبني له صرحاً لعله يطّلع إلى إله موسى .

وبذلك يبظهر أن قبوله: ﴿ مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مَنَ إِلَهُ غَيْرِي ﴾ مَن قبيل قصر القلب فقد كان موسى ﴿ يُنْجَنُ يَتُبَتُ الألوهية لله سبحانه وينفيها عن غيره وهو ينفيها عنه تعالى ويثبتها لنفسه ، وأما سائر الآلهة التي كان يعبدها هو وقومه فبلا تعرض لها .

وقوله: ﴿ وَفَأُوقَدُ لَي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّينَ فَاجَعَلَ لَي صَرَحاً ﴾ المراد بالإيقاد على الطين تأجيج النار عليه لصنعة الآجر المستعمل في الأبنية ، والصرح البناء العالي المكشوف من صرح الشيء إذا ظهر ففي الجملة أمر باتخاذ الآجر وبناء قصر عال منه .

وقوله: ولعلى أطّلع إلى إله موسى نسب الإله إلى موسى بعناية أنه هو الذي يدعو إليه ، والكلام من وضع النتيجة موضع المقدمة والتقدير اجعل لي صرحاً أصعد إلى أعلى درجاته فأنظر إلى السماء لعلي أطّلع إلى إله موسى كأنه كان يرى أنه تعالى جسم ساكن في بعض طبقات الجو أو الأفلاك فكان يرجو إذا نظر من أعلى الصرح أن يطّلع إليه أو كان هذا القول من قبيل التعمية على الناس وإضلالهم .

ويمكن أن يكون المراد أن يبني له رصداً يترصد الكواكب فيرى هـل فيها ما يدل على بعثة رسول أو حقّية ما يصفه موسى اللئن ، ويؤيد هذا قـوله على مـا حكى في مـوضع آخـر : ﴿ يا هـامان ابن لِي صـرحاً لعلي أبلغ الأسبـاب أسباب

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٢٩ .

٣٨ ..... الجزء العشرون

السماوات فأطَّلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ﴾(١) .

وقوله: ﴿ وَإِنِي لأَظنه مِن الكَاذِبِينِ ﴾ تـرقّ منه من الجهـل الذي يـدل عليه قوله: ﴿ مَا عَلَمُتُ لَكُم مِن إِلّه غيري ﴾ إلى الظن بعدم الوجود وقد كان كاذباً في قوله هذا ولا يقوله إلا تمويها وتعمية على الناس وقد خاطبه موسى بقوله: ﴿ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ﴾ (٢).

وذكر بعضهم أن قول : ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ من قبيل نفي المعلوم بنفي العلم فيما لو كان لبان فيكون نظير قول : ﴿قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السماوات والأرض﴾ (٣) ، وأنت خبير بأنه لا يلائم ذيل الآية .

قوله تعالى : ﴿واستكبر هو وجنوده في الأرض وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون﴾ أي كانت حالهم حال من يترجح عنده عدم الرجوع وذلك أنهم كانوا موقنين في أنفسهم كما قال تعالى : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَأَحَدُنَاهُ وَجَنُوهُ ﴾ الخ النبـذ الطرح ، واليم البحـر والباقي ظاهر . وفي الآية من الاستهانة بأمرهم وتهويل العذاب الواقع بهم ما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون﴾ الدعوة إلى النار هي الدعوة إلى ما يستوجب النار من الكفر والمعاصي لكونها هي التي تتصور لهم يوم القيامة ناراً يعذّبون فيها أو المراد بالنار ما يستوجبها مجازاً من باب إطلاق المسبب وإرادة سببه .

ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار ، تصييرهم سابقين في الضلال يقتدي بهم اللاحقون ولا ضير فيه لكونه بعنوان المجازاة على سبقهم في الكفر والجحود وليس من الإضلال الإبتدائي في شيء .

وقيل : المراد بجعلهم أئمة يدعون إلى النار تسميتهم بذلك على حد قوله : ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ (٠٠) .

وفيه أن الآية التالية على ما سيجيء من معناهـ الا تلائمـ . على أن كون

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٣٧ . (٣) يونس : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ١٠٢ . (٤) الزخرف : ١٩ .

الجعل في الآية المستشهد بها بمعنى التسمية غير مسلم .

وقوله : ﴿ وَيُومُ القيامة لا ينصرون ﴾ أي لا تنالِهم شفاعة من ناصر .

قوله تعالى : ﴿وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين﴾ بيان للازم ما وصفهم به في الآية السابقة فهم لكونهم أئمة يقتدي بهم من خلفهم في الكفر والمعاصي لا يزال يتبعهم ضلال الكفر والمعاصي من مقتديهم ومتبعيهم وعليهم من الأوزار مثل ما للمتبعين فيتبعهم لعن مستمر باستمرار الكفر والمعاصي بعدهم .

فالآية في معنى قوله: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم﴾(١) وقبوله: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم والمحموا وآثـارهم (٢) ، وتنكيــر اللعنــة للدلالــة على تفخيمهــا واستمرارها .

وكذا لما لم ينلهم يوم القيامة نصر نـاصر كـانوا بحيث يتنفـر ويشمئزُّ عنهم النفـوس ويفر منهم النـاس ولا يدنـو منهم أحد وهـو معنى القبح وقـد وصف الله تعالى من قبح منظرهم شيئاً كثيراً في كلامه .

## ( بحث روائي )

في المجمع روى الواحدي بالإسناد عن ابن عباس قبال : سئل رسول الله الله أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أوفاهما وأبطأهما .

أقول : وروى ما في معناه بالإسناد عن أبي ذر عنه سَنْنَاهُ .

وفي الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن مقسم قبال : لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقلت له : أي الأجلين قضى موسى ؟ الأول أو الأخر ؟ قال : الأخر .

وعن كتاب طب الأئمة بإسناده عن جابر الجعفي عن الباقر سنن في حديث

قال : قال الله عزّ وجلّ في قصة موسى مالئة : ﴿وَالدَّحَلُ يَسَدُكُ فَي جَيَبُكُ تَخْرَجُ بيضاء من غير سوء﴾ يعني من غير برص .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وأخي هـارون هو أفصح مني لسانـاً فـأرسله معي ردءاً يصدّقني﴾ قـال الراوي : فقلت لأبي جعفـر ﷺ : فكم مكث موسى الشفائباً عن أمه حتى ردَّه الله عزّ وجلّ عليها ؟ قال : ثلاثة أيام .

قال: فقلت: فكان هارون أخا موسى عليهما السلام لأبيه وأمه ؟ قال: نعم أما تسمع الله عز وجل يقول: ﴿ يَا ابن أُمَّ لا تَاخِذُ بلحيتي ولا بسرأسي ﴾ ؟ فقلت: فأيهما كان أكثر سناً ؟ قال: هارون. قلت: فكان الوحي ينزل عليهما جميعاً ؟ قال: كان الوحي ينزل على موسى وموسى يوحيه إلى هارون.

فقلت له: أخبرني عن الأحكام والقضاء والأمر والنهي كان ذلك إليهما ؟ قال: كان موسى الذي يناجي ربه ويكتب العلم ويقضي بين بني إسرائيل وهارون يخلفه إذا غاب من قومه للمناجاة. قلت: فأيهما مات قبل صاحبه ؟ قال: مات هارون قبل موسى وماتا جميعاً في التيه. قلت: فكان لموسى ولد ؟ قال: لا كان الولد لهارون والذرية له.

أقول: وآخر الرواية لا يوافق روايات أخر تدل على أنه كان لـــه ولد، وفي التوراة الحاضرة أيضاً دلالة على ذلك .

في جوامع الجامع في قوله تعالى : ﴿واستكبر هـو وجنوده﴾ قـال ﷺ فيما حكاه عن ربه عزّ وجلّ : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار .

وفي الكافي بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله على ألله على الله وحكمهم على الله والله على الله عل

# (كلام حول قصص موسى وهارون عليهما السلام) فسي فصسول

١ - منزلة موسى عند الله وموقفه العبودي : كان الشخة أحد الخمسة أولي العزم الذين هم سادة الأنبياء ولهم كتاب وشريعة كما خصهم الله تعالى بالذكر في قوله : ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نـوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ (١) ، وقال : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصًى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ (١) .

ولقد امتنَّ الله سبحانه عليه وعلى أخيه في قول : ﴿وَلَقَدَ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٢) ﴾ لم عليهما في قوله : ﴿سلام على موسى وهارونَ﴾ (١) .

وأثنى على موسى النه بأجمل الثناء في قوله: ﴿واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجياً ﴾(١) ، وقال: ﴿وكان عند الله وجيهاً ﴾(١) ، وقال: ﴿وكلّم الله موسى تكليماً ﴾(١) .

وذكره في جملة من ذكرهم من الأنبياء في سورة الأنعام الآية ٨٤ - ٨٨ فأخبر أنهم كانوا محسنين صالحين وأنه فضّلهم على العالمين واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم . وذكره في جملة الأنبياء في سورة مريم ثم ذكر في الآية ٥٨ منها أنهم الذين أنعم الله عليهم .

فاجتمع بذلك له مشخمه الإخلاص والتقريب والوجاهة والإحسان والصلاح والتفضيل والاجتباء والهداية والإنعام وقد مر البحث عن معاني هذه الصفات في مواضع تناسبها من هذا الكتاب وكذا البحث عن معنى النبوة والرسالة والتكليم.

وذكر الكتاب النازل عليه وهو التوراة فوصفها بأنها إمام ورحمة(^) ﴿وبـأنها

| (٥) فريم : ٥٢ . | (١) الأحزاب : ٧ . |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |

<sup>(</sup>٢) الشورى : ١٣ . (٦) الأحزاب : ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٦٤ . (V)

 <sup>(</sup>٤) الصافات : ١٢٠ .

فرقان وضياء وذكر (١) وبأن ﴿ فيها هدى ونور ﴾ (٢) وقال : ﴿وكتبنا لــه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلًا لكل شيء ﴾ (٣) .

غير أنه تعالى ذكر في مواضع من كلامه أنهم حرَّفوها واختلفوا فيها . وقصة بختصر وفتحه فلسطين ثانياً وهدمه الهيكل وإحراقه التوراة وحشره اليهود إلى بابل سنة خمسمائة وثمان وثمانين قبل المسيح ثم فتح كورش الملك بابل سنة خمسمائة وثمان وثلاثين قبل المسيح وإذنه لليهود أن يرجعوا إلى فلسطين ثانياً وكتابة عزراء الكاهن التوراة لهم معروف في التواريخ وقد تقدمت الإشارة إليه في الجزء الثالث من الكتاب في قصص المسيح عشق.

٧ - قصص موسى على ما عدّوه - في ماءة وستة وستين موضعاً من كلامه الكريم فقد ذكر اسمه - على ما عدّوه - في ماءة وستة وستين موضعاً من كلامه تعالى ، وأشير إلى قصته إجمالاً أو تفصيلاً في أربع وثلاثين سورة من سور القرآن ، وقد اختص من بين الأنبياء بكثرة المعجزات ، وقد ذكر في القرآن شيء كثير من معجزاته الباهرة كصيرورة عصاه ثعباناً ، واليد البيضاء ، والطوفان ، والجراد ، والقمّل ، والضفادع ، والدم ، وفلق البحر ، وإنزال المنّ والسلوى ، وانبجاس العيون من الحجر بضرب العصا ، وإحياء الموتى ، ورفع الطور فوق القوم وغير ذلك .

وقد ورد في كلامه تعالى طرف من قصصه منافخة من دون استيفائها في كل ما دقَّ وجلَّ بل بالاقتصار على فصول منها يهمُّ ذكرها لغرض الهداية والإرشاد على ما هو دأب القرآن الكريم في الإشارة إلى قصص الأنبياء وأممهم .

وهذه الفصول التي فيها كليات قصصه هي : أنه تمولد بمصر في بيت إسرائيلي حينما كانوا يذبحون المواليد من بني إسرائيل بأمر فرعون وجعلت أمه إياه في تابوت وألقته في البحر وأخذ فرعون إياه ثم ردّه إلى أمه للإرضاع والتربية ونشأ في بيت فرعون .

ثم بلغ أشدُّه وقتل القبطي وهرب من مصر إلى مدين خوفاً من فرعون وملَّثه أن يقتلوه قصاصاً .

ثم مكث في مدين عند شعيب النبي ﴿ اللَّهِ وَتَزُوُّجِ إِحْدَى بِنتِيهِ .

ثم لما قضى موسى الأجل وسار باهله آنس من جانب الطور ناراً وقد ضلّوا الطريق في ليلة شاتية فأوقفهم مكانهم وذهب إلى النار ليأتيهم بقبس أو يجد على النار هدى فلما أتاها ناداه الله من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وكلّمه واجتباه وآتاه معجزة العصا واليد البيضاء في تسع آيات واختاره للرسالة إلى فرعون وملئه وإنجاء بني إسرائيل وأمره بالذهاب إليه .

فأتى فرعون ودعاه إلى كلمة الحق وأن يرسل معه بني إسرائيل ولا يعذبهم وأراه آية العصا واليد البيضاء فأبى وعارضه بسحر السحرة وقد جاءوا بسحر عظيم من ثعابين وحيًّات فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنًا برب العالمين رب موسى وهارون وأصر فرعون على جحوده وهدد السحرة ولم يؤمن .

فلم يزل موسى الشخابيدعوه وملأه ويريهم الآية بعد الآية كالطوفان والجراد والقمَّل والضفادع والدم آيات مفصلات وهم يصرُّون على استكبارهم ، وكلما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشف الله عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون .

فأمره الله أن يسري بني إسرائيل ليلاً فساروا حتى بلغوا ساحل البحر فعقبهم فرعون بجنوده فلما تراءى الفريقان قال أصحاب موسى أنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمر بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر وأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدّاركوا فيها جميعاً أطبق الله عليهم الماء فأغرقهم عن آخرهم .

ولما أنجاهم الله من فرعون وجنوده وأخرجهم إلى البر ولا ماء فيه ولا كلاء أكرمهم الله فأنزل عليهم المن والسلوى وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم فشربوا منها وأكلوا منهما وظلّلهم الغمام .

ثم واعد الله موسى أربعين لبلة لنزول التوراة بجبل الطور فانحتار قومه سبعين رجلًا ليسمعوا تكليمه تعالى إياه فسمعوا ثم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم أحياهم الله بدعوة موسى ، ولما تمَّ

الميقات أنزل الله عليـه التوراة وأخبـره أن السامـري قد أضـلَ قومـه بعده فعبـدوا العجل .

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً فأحرق العجل ونسفه في اليم وطرد السامري وقال له : آذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وأما القوم فامروا أن يتوبوا ويقتلوا أنفسهم فتيب عليهم بعد ذلك ثم استكبروا عن قبول شريعة التوراة حتى رفع الله الطور فوقهم .

ثم إنهم ملّوا المن والسلوى وقالوا لن نصبر على طعام واحد وسألوه أن يدعو ربع أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقشائها وفومها وعدسها وبصلها فامروا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فأبوا فحرمها الله عليهم وابتلاهم بالتيه يتيهون في الأرض أربعين سنة .

ومن قصص موسى على المنطق ما ذكره الله في سورة الكهف من مضيه مع فتاه إلى مجمع البحرين للقاء العبد الصالح وصحبته حتى فارقه .

٣- منزلة هارون بالله عند الله وموقفه العبودي: أشركه الله تعالى مع موسى عليهما السلام في سورة الصافات في المن وإيتاء الكتاب، والهداية إلى الصراط المستقيم وفي التسليم وأنه من المحسنين ومن عباده المؤمنين(١) ووعده مرسلاً (٢) وونبياً (١) ووأنه ممن أنعم عليهم (٤) وأشركه مع من عدهم من الأنبياء في سورة الأنعام وفي صفاتهم الجملية من الإحسان والصلاح والفضل والاجتباء والهداية (٥).

وفي دعاء موسى ليلة الـطور: ﴿واجعل لي وزيـراً من أهلي هـارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيـراً ونذكـرك كثيراً إنـك كنت بنا بصيراً﴾(١).

وكان ﷺ ملازماً لأخيه في جميع مواقفه يشاركه في عامة أمره ويعينـه على جميع مقاصده .

ولم يسرد في القرآن الكبريم مما يختص بنه من القصص إلا خيلافته حين

 <sup>(</sup>١) الصافات : ١١٤ - ١٢٢ . (٣) مريم: ٥٣ . (٥) الأنعام : ٨٨ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) طه: ٤٧ . (٦) طه: ٥٥ . (٦) طه: ٣٥ .

غاب عن القوم للميقات وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً وقد عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

٤ ـ قصة موسى النفي التوراة الحاضرة: قصصه النفي موضوعة فيما عدا السفر الأول من أسفار التوراة الخمسة وهي: سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية تذكر فيها تفاصيل قصصه النفي من ولادته إلى حين وفاته وما أوحي إليه من الشرائع والأحكام.

غير أن فيها اختلافات في سرد القصة مع القرآن في أمور غير يسيرة .

ومن أهمها أنها تذكر أن نداء موسى وتكليمه من الشجر كان في أرض مدين قبل أن يسير بأهله وذلك حين كان يرعى غنم يثرون (١) حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عُليقة فناداه الله وكلمه بما كلمه وأرسله إلى فرعون لإنجاء بنى إسرائيل (٢).

ومنها: ما ذكرت أن فرعون الذي أرسل إليه موسى غير فرعون الـذي أخذ موسى وربَّاه ثم هرب منه موسى لما قتل القبطي خوفاً من القصاص (٣).

ومنها: أنها لم تذكر إيمان السحرة لما ألقوا عصيهم فصارت حيات فتلقفتها عصا موسى في آيتي فتلقفتها عصا موسى بل تذكر أنهم كانوا عند فرعون وعارضوا موسى في آيتي الدم والضفادع فأتوا بسحرهم مثل ما أتى به موسى سائنة معجزة (١٠).

ومنها: أنها تذكر أن الذي صنع لهم العجل فعبدوه هـ هارون النبي أخـو موسى عليهما السـلام وذلك أنـه لما رأى الشعب أن مـوسى أبطأ في النـزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهـة تسير أمـامنا لأن

<sup>(</sup>١) تسمي التوراة أبا زوجة موسى يثرون كاهن مديان .

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الثالث من سفر الخروج.

<sup>(</sup>٣) سفر الخُروج ، الاصحاح الثاني ، الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الاصحاح السابع والثامن من سفر الخروج .

٤٦ ..... الجزء العشرون

هذا (موسى) الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ؟ فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الشعب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها .

فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميـل فصبغه عجـلاً مسبوكـاً فقالـوا أهذه آلهتـك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر<sup>(۱)</sup>.

وفي الآيات القرآنية تعريضات للتوراة في هـــلــه المواضــع من قصصه المنتخب غير خفية على المتدبر فيها .

وهناك اختلافات جزئية كثيرة كما وقع في التوراة في قصة قتل القبطي أن المتضاربين ثانياً كانا جميعاً إسرائيليين (٢).

وأيضاً وقع فيها أن الذي ألقى العصا فتلقفت حيات السحرة هو هارون ألقاها بأمر موسى (٣).

وأيضاً لم تذكر فيها قصة انتخاب السبعين رجلًا للميقات ونزول الصاعقة عليهم وإحياءهم بعده .

وأيضاً فيها أن الألواح التي كانت مع موسى لما نـزل من الجبـل وألقاهـا كانت لوحين من حجر وهما لوحاً الشهادة(٤) . إلى غير ذلك من الاختلافات .

\* \* \*

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولِيٰ بَصَائِرَ لِلِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٣) وَمَا كُنْتَ بِحَائِرِ للِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٣) وَمَا كُنْتَ مِنَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ

<sup>(</sup>١) الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخزوج .

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الثاني من سفر الخروج.

<sup>(</sup>٣) الاصحاح السابع من سفر الخروج .

<sup>(</sup>٤) الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج .

ٱلشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَـاتِنَا وَلٰكِنَّـا كُنَّا مُـرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادْانَا وَلٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَنْهُمْ مِنْ نَـٰذِيـر مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَـٰذَكَّــرُونَ (٤٦) وَلَـوْلَا أَنْ صِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أُوَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُـلْ فَأَتُـوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْـدِ آللَّهِ هُوَ أَهْـدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْـهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنَّ لَمْ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَـاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُـونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِيٰةً بِغَيْـر هُدئ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْـدِي الْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَــذَكَّـرُونَ (١٥) الَّــذِينَ آتَيْنَـاهُمُ الْكِتَــابَ مِنْ قَبْلِهِ هُـمْ بــهِ يُـ وْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣) أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٥) وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ آللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦) .

#### (بیان)

سياق الآيات يشهد أن المشركين من قبوم النبي مَنْفُتُ راجعوا بعض أهل الكتاب واستفتوهم في أمره مَنْفَتُ وعرضوا عليهم بعض القرآن النازل عليه وهو مصدق للتوراة فأجابوا بتصديقه والإيمان بما يتضمنه القرآن من المعارف الحقة وأنهم كانوا يعرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كما قبال تعالى : ﴿وَإِذَا يَتَلَى عليهم قالوا آمنًا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ﴾ .

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغلظوا عليهم في القول وقالوا: إن القرآن سحر والتوراة سحر مثله ﴿سحران تظاهرا﴾ ﴿وإنا بكل كافرون﴾ فأعرض الكتابيون عنهم وقالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .

هذا ما يلوح إليه الآيات الكريمة بسياقها ، وهو سبحانه لما ساق قصة موسى بالند وأنبأ أنه كيف أظهر قوماً مستضعفين معبدين معذبين يلابح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم على قوم عالين مستكبرين طغاة مفسدين بوليد منهم رباه في حجر عدوه الذي يذبح بأمره الألوف من أبنائهم ثم أخرجه لما نشأ من بينهم ثم بعثه ورده إليهم وأظهره عليهم حتى أغرقهم أجمعين وأنجا شعب إسرائيل فكانوا هم الوارثين .

عطف القول على الكتاب السماوي الذي هو المتضمن للدعوة وبه تتم الحجة وهو الحامل للتذكرة فذكر أنه أنزل التوراة على موسى النشف فيه بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فينتهون عن معصية الله بعد ما أهلك القرون الأولى بمعاصيهم.

وكذا أنزل على النبي منظم القرآن وقص عليه قصص موسى النف ولم يكن هو شاهداً لنزول التوراة عليه ولا حاضراً في الطور لما ناداه وكلمه ، وقص عليه ما جرى بين موسى وشعيب عليهما السلام ولم يكن هو ثاوياً في مدين يتلو عليهم آياته ولكن أنزله وقص عليه ما قصه رحمة منه لينذر به قوماً ما أتاهم من نذير من قبله لأنهم بسبب كفرهم وفسوقهم في معرض نزول العذاب وإصابة المصيبة فلو لم ينزل الكتاب ولم يبلغ الدعوة لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك وكانت الحجة لهم على الله سبحانه.

فلما جاءهم الحق من عنده ببعثة النبي المنافي ونزول القرآن قبالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حين راجعوا أهل الكتباب في أمره فصدقوه فقبال المشركون: سحران تبظاهرا يعنون التبوراة والقرآن، وقالوا إنًا بكل كافرون.

ثم لقن سبحانه نبيه على الحجة عليهم بقوله: ﴿ قَلَ فَاتُوا بَكَتَابِ مَن عَنْدُ الله هُو أَهْدَى مَنْهُما أَتَبِعه إِنْ كَنْتُم صادقين ﴾ أي إن من الواجب في حكمة الله أن يكون هناك كتاب نازل من عند الله يهدي إلى الحق وتتم به الحجة على الناس وهم يعرفون فإن لم تكن التوراة والقرآن كتابي هدى وكافيين لهداية الناس فهناك كتاب هو أهدى منهما وليس كذلك إذ ما في الكتابين من المعارف الحقة مؤيدة بالإعجاز وبدلالة البراهين العقلية . على أنه ليس هناك كتاب سماوي هو أهدى منهما فالكتابان كتابا هدى والقوم في الإعراض عنهما متبعون للهوى ضالون عن الصراط المستقيم وهو قوله: ﴿ وَفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُ فَاعِلُمُ أَنْمَا يَتَبْعُونُ أَهُواءُهُم ﴾ الخ .

ثم مدح سبحانه قوماً من أهل الكتاب راجعهم المشركون في أمر النبي منته والقرآن فأظهروا لهم الإيمان والتصديق وأعرضوا عن لغو القول الذي جبهوهم به .

قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس﴾ الخ ، اللام للقسَم أي أقسم لقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة بوحيه إليه .

وقوله: ﴿ وَمِن بعد ما أهلكنا القرون الأولى ﴾ أي الأجيال السابقة على نزول التوراة كقوم نوح ومن بعدهم من الأمم الهالكة ولعل منهم قوم فرعون ، وفي هذا التقييد إشارة إلى مسيس الحاجة حينئذ إلى نزول الكتاب لاندراس معالم الدين الإلهي بمضيّ الماضين وليشار في الكتاب الإلهي إلى قصصهم وحلول العذاب الإلهي بهم بسبب تكذيبهم لآيات الله ليعتبر به المعتبرون ويتذكر به المتذكرون .

وقوله : ﴿ بِصَائر للناس ﴾ جمع بصيرة بمعنى ما يبصر به ، وكأن المراد بها الحجج البيّنة التي يبصّر بها الحق ويميّز بها بينه وبين الباطل ، وهي حال من

الكتاب وقيل : مفعول له .

وقوله: ﴿وهدى﴾ بمعنى الهادي أو ما يهتدى به وكذا قوله: ﴿ورحمة﴾ بمعنى ما يرحم به وهما حالان من الكتاب كبصائر، وقيل: كل منهما مفعول له .

والمعنى: وأقسم لقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا الأجيال الأولى فاقتضت الحكمة تجديد الدعوة والإنذار حال كون الكتاب حججاً بيّنة يبصر بها الناس المعارف الحقة وهدى يهتدون به إليها ﴿وورحمة ﴾ يرحمون بسبب العمل بشرائعه وأحكامه ﴿لعلهم يتذكرون ﴾ فيفقهون ما يجب عليهم من الاعتقاد والعمل.

قوله تعالى : ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين﴾ الخطاب للنبي عطفي والغربي صفة محذوفة الموصوف والمراد جانب الوادي الغربي أو جانب الجبل الغربي .

وقوله: ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرِ ﴾ كأن القضاء مضمّن معنى العهد، والمراد بعهد الأمر إليه على ما قيل \_ إحكام أمر نبوّته بإنزال التوراة إليه وأما العهد إليه بأصل الرسالة فيدلّ عليه قوله بعد: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطّور إِذْ نَادِينا ﴾ وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُ مِنْ الشّاهدين ﴾ تأكيد لسابقه.

والمعنى : وما كنت حاضراً وشاهـداً حين أنزلنـا التوراة على مـوسى في الجانب الغربي من الوادي أو الجبل .

قوله تعالى: ﴿ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وتطاول العمر تصادي الأمد والجملة استدراك عن النفي في قوله: ﴿وما كنت بجانب الغربي ﴾، والمعنى: ما كنت حاضراً هناك شاهداً لما جرى فيه ولكنا أوجدنا أجيالاً بعده فتمادى بهم الأمد ثم أنزلنا عليك قصته وخبر نزول الكتاب عليه ففي الكلام إيجاز بالحذف لدلالة المقام عليه.

قوله تعالى: ﴿وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكناكنا مرسلين﴾ الثاوي المقيم يقال: ثوى في المكان إذا أقام فيه ، والضمير في ﴿عليهم﴾ لمشركي مكة الذين كان النبي منظية يتلو عليهم آيات الله التي تقص ما جرى على موسى منظة في مدين زمن كونه فيه .

وقوله : ﴿ وَلَكُنَا كُنَا مُرْسَلِينَ ﴾ استدراك من النفي في صدر الآية .

والمعنى : وما كنت مقيماً في أهل مدين ـ وهم شعيب وقومه ـ مشاهداً لما جرى على موسى هناك تتلو على المشركين آياتنا القاصة لخبره هناك ولكنا كنا مرسلين لك إلى قومك موحين بهذه الآيات إليك لتتلوها عليهم .

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطّورِ إِذْ نَادِينًا وَلَكُنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِكُ ﴾ إلى آخر الآية ، الظاهر من مقابلة الآية لقوله السابق: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرِبِي إِذْ قَضِينًا ﴾ الخ ، أن المراد بهذا النداء ما كان من الشجرة في الليلة التي آنس فيها من جانب الطور ناراً .

وقوله: ﴿ولكن رحمة من ربك النخ ، استدراك عن النفي السابق ، والنظاهر أن ﴿رحمة مفعول له ، والالتفات عن التكلم بالغير إلى الغيبة في قوله: ﴿من ربك للدلالة على كمال عنايته تعالى به المناهم.

وقوله: ﴿ لِتنذر قوماً مَا أَمَّاهُم مِن نَذَيْرِ مِن قَبَلُكُ ﴾ الظاهر أن المراد بهذا القوم أهل عصر الدعوة النبوية أو هم ومن يقارنهم من آبائهم فإن العرب خلت فيهم رسل منهم كهود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام .

والمعنى: وما كنت حاضراً في جانب الطور إذ نادينا موسى وكلَّمناه واخترناه للرسالة حتى تخبر عن هذه القصة إخبار الحاضر المشاهد ولكن لرحمة منا أخبرناك بها لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ﴿لعلهم يتذكرون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ولولا أَن تصيبهم مصيبة بِما قَدَّمَت أيديهم فيقولوا ربنا﴾ النخ ، المراد بما قدّمت أيديهم ما اكتسبوه من السيئات من طريق الاعتقاد والعمل بدليل ذيل الآية ، والمراد بالمصيبة التي تصيبهم أعم من مصيبة الدنيا والآخرة فإن الإعراض عن الحق بالكفر والفسوق يستتبع المؤاخذة الإلهية في الدنيا كما يستبعها في الآخرة ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في ذيل قوله : ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾ (١) وغيره ،

وقوله : ﴿ فيقولوا ربنا لولا أرسلت ﴾ متفرع على ما تقدمه على تقديم عدم إرسال الرسول وجواب لولا محذوف لظهوره والتقدير : لما أرسلنا رسولاً .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦ .

ومحصّل المعنى: أنه لولا أنه تكون لهم الحجة علينا على تقدير عدم إرسال الرسول وأخذهم بالعذاب بما قدّمت أيديهم من الكفر والفسوق لما أرسلنا إليهم رسولاً لكنهم يقولون ربنا لولا أرسلت ﴿ إلينا رسولاً فنتّبع آياتك ﴾ التي يتلوها علينا ﴿ ونكون من المؤمنين ﴾

قوله تعالى: وفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مشل ما أوتي موسى الحق موسى الحق الخ ، أي فأرسلنا إليهم الرسول بالحق وأنزلنا الكتاب فلما جاءهم الحق من عندنا والظاهر أنه الكتاب النازل على الرسول وهو القرآن النازل على النبي الناسة .

والمراد بقولهم: ﴿ لُولُولا أُونِي مثل ما أُونِي موسى ﴾ أي لـولا أوني النبي النبي مثل التوراة التي أُونيها موسى النبي، وكانهم يريدون به أن ينزل القرآن جملة واحدة كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ وقال الذين كفروا لولا نزَّل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ (١)

وقد أجاب الله عن قولهم بقوله: ﴿أَوْ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مَنْ قَبِلُ قالُوا سَحَرَانَ تَظَاهُرا ﴾ يعنون القرآن والتوراة ﴿وقالُوا إِنَا بَكُلُ كَافُرُون ﴾ . والفرق بين القولين أن الأول كفر بالكتابين والثاني كفر بأصل النبوة ولعله الوجه لتكرار ﴿قالُوا﴾ في الكلام .

قوله تعالى : ﴿ قُلَ فَأَتُوا بِكَتَابِ مِن عَنْدُ الله هُو أَهْدَى مِنْهِما أُتّبِعه إِنْ كَنتَم صادقين ﴾ تفريع على كون القرآن والتوراة سحرين تظاهرا ، ولا يصبح هذا التفريع إلا إذا كان من الواجب أن يكون بين الناس كتاب من عند الله سبحانه يهديهم ويجب عليهم اتباعه فإذا كانا سحرين باطلين كان الحق غيرهما ، وهو كذلك على ما تبين بقوله : ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة ﴾ الخ ، أن للناس على الله أن ينزل عليهم الكتاب ويرسل إليهم الرسول ، ولذلك أمر تعالى نبيه مناسبة أن يطالبهم بكتاب غيرهما هو أهدى منهما ليتبعه .

ثم الكتابان لوكانا سحرين تظاهرا كانا باطلين مضلّين لا هدى فيهما حتى يكون غيرهما من الكتاب الذي يأتون به أهدى منهما ـ لاستلزام صيغة التفضيل اشتراك المفضّل والمفضل عليه في أصل الوصف ـ لكن المقام لما كان مقام

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٢ .

المحاجة أدعى أن الكتابين هاديان لا مزيد عليهما في الهداية فإن لم يقبل الخصم ذلك فليأت بكتاب يزيد عليهما في معنى ما يشتملان عليه من بيان الواقع فيكون أهدى منهما.

والقرآن الكريم وإن كان يصرّح بتسرّب التحريف والخلل في التوراة الحاضرة وذلك لا يلائم عدّها كتاب هدى بقول مطلق لكن الكلام في التوراة الواقعية النازلة على موسى سُنخوهي التي يصدقها القرآن.

على أن موضوع الكلام هما معاً والقرآن يقوّم التوراة الحاضرة ببيان ما فيها من الخلل فهما معاً هدى لا كتاب أهدى منهما .

وقوله : ﴿إِنْ كُنتُم صَادَقِينَ ﴾ أي في دعوى أنهما سحران تظاهرا .

قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَم يَسْتَجْيَبُوا لَكُ فَاعْلَمُ أَنْمَا يَتَبَعُونَ أَهُواءُهُم ﴾ إلى آخر الآية ، الاستجابة والإجابة بمعنى واحد ، قال في الكشاف : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام ، ويحذف الدعاء إذا عدّي إلى الداعي في الغالب فيقال : استجاب الله دعاءه أو استجاب له ، ولا يكاد يُقال : استجاب له دعاءه . انتهى .

فقوله: ﴿ فَإِنْ لَم يَستجيبُوا لَكَ ﴾ تفريع على قوله: ﴿ قُلَ فَأَتُوا بَكُتَابِ هُو أَهْدَى منهِما أَتَبِعِهِ أَي فَإِنْ قَلْتَ لَهُم كَذَا وَكُلْفَتُهُم بَذَلَكُ فَلَم يَأْتُوا بَكَتَابِ هُو أَهْدى من القرآن والتوراة وتعيّن أن لا هدى أتم وأكمل من هذاهما وهم مع ذلك يرمونهما بالسحر ويعرضون عنهما فاعلم أنهم ليسوا في طلب الحق ولا بصدد اتباع ما هو صريح حجّة العقل وإنما يتبعون أهواءهم ويدافعون عن مشتهيات طباعهم بمثل هذه الأباطيل: ﴿ سحران تظاهرا ﴾ ﴿ إنا بكل كافرون ﴾ .

ويمكن أن يكون المراد بقوله : ﴿إنما يَتَبعون أهواءهم ﴾ إنهم إن لم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما وهم غير مؤمنين بهما فاعلم أنهم إنما يبنون سنة الحياة على اتباع الأهواء ولا يعتقدون بأصل النبوة وأن لله ديناً سماوياً نازلاً عليهم من طريق الوحي وعليهم أن يتبعوه ويسلكوا مسلك الحياة بهدى ربهم ، وربما أيد هذا المعنى قوله بعد : ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ الخ .

وقوله : ﴿ ومن أَصْلُ ممن اتّبع هواه بغير هـ دى من الله ﴾ استفهام إنكاري والمراد به استنباح أنهم ضالون ، وقوله : ﴿ إِنْ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾

تعليل لكونهم ضالين باتباع الهوى فإن اتّباع الهوى إعراض عن الحق وانحراف عن صراط الرشد وذلك ظلم والله لا يهدي القوم الطالمين وغير المهتدي هو الضال .

ومحصل الحجة أنهم إن لم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما وليسوا مؤمنين بهما فهم متبعون للهوى ، ومتبع الهوى ظالم والظالم غير مهتد وغير المهتدي ضال فهم ضالون .

قوله تعالى : ﴿ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ﴾ التوصيل تفعيل من الوصل يفيد التكثير كالقطع والتقطيع والقتل والتقتيل ، والضمير لمشركي مكة والمعنى أنزلنا عليهم القرآن موصولاً بعضه ببعض : الآية بعد الآية ، والسورة إثر السورة من وعد ووعيد ومعارف وأحكام وقصص وعبر وحكم ومواعظ لعلهم يتذكرون .

قوله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ﴾ الضميران للقرآن وقيل : للنبي مُسِنَّتُ . والأول أوفق للسياق ، وفي الآية وما بعدها مدح طائفة من مؤمني أهل الكتاب بعد ما تقدم في الآيات السابقة من ذم المشركين من أهل مكة .

وسياق ذيل الآيات يشهد على أن هؤلاء الممدوحين طائفة خاصة من أهل الكتاب آمنوا به فلا يعبأ بما قيل إن المراد بهم مطلق المؤمنين منهم .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا يَتَلَى عَلَيْهُمْ قَالُوا آمَنَا بِهُ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِنَا﴾ النَّح ، ضمائر الإفراد للقرآن ، والـلام في ﴿الحق﴾ للعهـد والمعنى وإذا يقـرأ القـرآن عليهم قالوا : آمنا به إنه الحق الذي نعهده من ربنا فإنه عرفناه من قبل .

وقوله : ﴿إِنَا كُنَا مِن قبله مسلمين﴾ تعليل لكونه حقاً معهوداً عندهم أي إنا كنا من قبل نزوله مسلمين له أو مؤمنين للدين الذي يدعو إليه ويسميه إسلاماً .

وقيل: الضميران للنبي مَشَنَّ وما تقدم أوفق للسياق، وكيف كان فهم يعنون بذلك ما قرؤه في كتبهم من أوصاف النبي مَشَنَّ والكتاب النازل عليه كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ الذين يتبعون الوسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ .

بني إسرائيل﴾<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى: ﴿أُولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ﴾ النخ في الآية وعد جميل لهم على ما فعلوا ومدح لهم على حسن سلوكهم ومداراتهم مع جهلة المشركين ولذا كان الأقرب إلى الفهم أن يكون المراد بإيتائهم أجرهم مرتين إيتاؤهم أجر الإيمان بكتابهم وأجر الإيمان بالقرآن وصبرهم على الإيمان بعد الإيمان بما فيهما من كلفة مخالفة الهوى .

وقيل : المراد إيتاؤهم الأجر بما صبروا على دينهم وعلى أذى الكفار وتحمّل المشاق وقد عرفت ما يؤيده السياق .

وقوله: ﴿ ويدرؤن بالحسنة السيئة ﴾ النج الدرء الدفع ، والمراد بالحسنة والسيئة قيل: الكلام الحسن والكلام القبيح ، وقيل: العمل الحسن والسيء وهما المعروف والمنكر ، وقيل: الخلق الحسن والسيء وهما الحلم والجهل ، وسياق الآيات أوفق للمعنى الأخير فيرجع المعنى إلى أنهم يدفعون أذى الناس عن أنفسهم بالمداراة ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الخ ، المراد باللغو لغو الكلام بدليل تعلقه بالسمع ، والمراد سقط القول الذي لا ينبغي الاشتغال به من هذر أو سبّ وكل ما فيه خشونة ، ولذا لما سمعوه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهو متاركة ، وقوله : ﴿ سلام عليكم ﴾ أي أمان منا لكم ، وهو أيضاً متاركة وتوديع تكرّماً كما قال تعالى : ﴿ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ .

وقوله: ﴿لا نبتغي الجاهلين﴾ أي لا نطلبهم بمعاشرة ومجالسة ، وفيه تأكيد لما تقدمه ، وهو حكاية عن لسان حالهم إذ لـو تلفظوا بـه لكان من مقابلة السبيء بالسبيء .

قوله تعالى : ﴿إِنْكُ لَا تَهَدِّي مِن أُحبِبَ وَلَكُنَ الله يَهْدِي مِن يُشَاءُ وَهُـو أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ المراد بالهـداية الإيصال إلى المطلوب ومرجعه إلى إفاضة الإيمان على القلب ومعلوم أنه من شأنه تعالى لا يشاركه فيه أحد ، وليس المراد

<sup>(</sup>١) الشعراء : ١٩٧ .

بها إراءة الطريق فإنه من وضيفة الرسول لا معنى لنفيه عنه ، والمراد بالاهتداء قبول الهداية .

لما بين في الآيات السابقة حرمان المشركين وهم قوم النبي مسنية من نعمة الهداية وضلالهم باتباع الهوى واستكبارهم عن الحق النازل عليهم وإيمان أهل الكتاب به واعترافهم بالحق ختم القول في هذا الفصل من الكلام بأن أمر الهداية إلى الله لا إليك يهدي هؤلاء وهم من غير قومك الذين تدعوهم ولا يهدي هؤلاء وهم قومك الذين تحب اهتداءهم وهو أعلم بالمهتدين .

### ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على : ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة . ألم تر إلى قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ﴾ ؟ .

أقول: وفي دلالة الآية على الإهلاك بخصوص العذاب السماوي ثم انقطاعه بنزول التوراة خفاء.

وفيه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ السَّورِ إِذْ نَادِينَا﴾ الآية ، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي على قال : لما قرّب الله موسى إلى طور سيناء نجياً قال : أي رب هل أحد أكرم عليك مني ؟ قرّبتني نجياً وكلَّمتني تكليماً . قال : فإن كان محمد أكرم علي منك . قال : فإن كان محمد أكرم عليك مني فهل أمة محمد أكرم من بني إسرائيل ؟ فلقت لهم البحر وأنجيتهم من فرعون وعمله وأطعمتهم المنّ والسلوى . قال : نعم ، أمة محمد أكرم عليّ من بني إسرائيل . قال : نعم ، قال : شئت أسمعتك بني إسرائيل . قال : إلهي أرنيهم . قال : إنك لن تراهم وإن شئت أسمعتك صوتهم . قال : نعم إلهي .

فنادى ربنا أمة محمد : أجيبوا ربكم ، فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أُمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقاً ونحن عبيدك حقاً . قال : صدقتم وأنا ربكم وأنتم عبيدي حقاً قد غفرت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إلىه إلا الله دخمل الجنة .

قال ابن عباس : فلما بعث الله محمداً عليه أراد أن يمنّ عليه بما أعطاه وبما أعطاه أعطى أمته فقال : يا محمد ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ﴾ .

أقول : ورواه فيه أيضاً بطرق أخرى عن غيره ، وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق في العيون عن الـرضا ﷺ لكن حمـل الآية على هذا المعنى يـوجب اختلال السياق وفساد ارتباط الجمل المتقدمة والمتأخرة بعضها ببعض .

وفي البصائر بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الشخفي قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمِن أَصْلُ مَمَن اتّبع هـ واه بغير هـ دى من الله ﴾ يعني من اتخذ دينه هواه بغير هدى من أئمة الهدى .

أقول : وروى مثله بإسناده عن المعلّى عن أبي عبد الله المنتجروهو من الجرى أو من البطن .

وفي المجمع في قول تعالى : ﴿ اللَّذِينَ آتيناهم الكتاب ﴾ الآيات ، نزل قوله : ﴿ اللَّذِينَ آتيناهم الكتاب ﴾ وما بعده في عبد الله بن سلام وتميم الداري والجارود والعبدي وسلمان الفارسي فإنهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات . عن قتادة .

وقيل: نزلت في أربعين رجلًا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي مسلمين وقيل عبد المرابعة أقبل مبعثه إثنان وثلاثمون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه وثمانية قدموا من الشام منهم بحيرا وأبرهة والأشرف وأيمن وإدريس ونافع وتميم.

أقول : وروي غير ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الـدلائل عن أبي هـريرة قـال : لما حضـرت وفـاة أبي طالب أتاه النبي على فقال: يا عماه قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة ، فقال: لولا أن يعيرني قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عليك فأنزل الله عليه: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

أقول: وروى ما في معناه عن ابن عمر وابن المسيّب وغيرهما ، وروايات المه أهل البيت عليهم السلام مستفيضة على إيمانه والمنقول من اشعار مشحون بالإقرار على صدق النبي سينات وحقية دينه ، وهو الذي آوى النبي سينات صغيراً وحماه بعد البعثة وقبل الهجرة فقد كان أثر مجاهدته وحده في حفظ نفسه الشريفة في العشر سنين قبل الهجرة يعدل أثر مجاهدة المهاجرين والأنصار بأجمعهم في العشر سنين بعد الهجرة .

\* \* \*

وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضَنَا أُولَمْ لَمُكِنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَىٰ إِلَيهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَلِكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٨٥) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٨٥) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي الْمُولا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقُرىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا فَهُو لاَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعَمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٢٠) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً مَنَا فَهُو لاَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ آلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ آلدُّنْيَا ثُمَ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنَا الْحَيٰوةِ آلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنَا الْحَيٰوةِ آلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنَا الْمُحْضَوِينَ (٢٦) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ آلَّذِينَ مَنَا الْمُولِكِي آلَّذِينَ مَنَاعَ الْحَيٰوةِ آلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنَا الْمَدُونَ (٢٠) قَالَ آلَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَيْنَ شُركَائِيَ آلَذِينَ أَلُولَا إِيّانَا هُولِكَ مَا كَانُوا إِيّانَا الْذِينَ أَعُولُ أَيْنَ الْمَوْلُ أَيْنَ الْمُولُوا إِيّانَا اللّذِينَ أَعُونُ إِنَّا الْمُلْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا الْذِينَ أَعُونُ الْمَانِ الْمَالِكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا اللّذِينَ أَعُونَ اللّهُ وَيُنَا الْمَانِوا إِيَّانَا الْذِينَ أَنْ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُعْوَلِينَا الْمُؤْولُ أَنْ الْمُولُولُ إِنَا الْمُعْوَلِينَا الْمُعْوَلِينَا الْمُؤَولُ أَنْ الْمُنْ مَا كَانُوا إِيَّانَا الْمَالِي الْمَالِينَ الْمُولُولُ الْمَالَعُولُ الْمُنْهُ وَالْمَالُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمَالِولِ الْمَالَعُ الْمُولُ الْمَالِولُ الْمُعْولِ الْمَالَعُلُولُ الْمَالِقُ الْمَالَعُولُ الْمُعْمُونَ (٢٠)

يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَـوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوُا الْعَـٰذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَـٰانُوا يَهْتَـٰدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَـٰادِيهِمْ فَيَقُولَ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَثِإِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأُمًّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٩) وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تُسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إلى يَوْم الْقِيمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَـوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُـولُ أَيْنَ شُـرَكَـائِيَ ٱلَّـذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُـونَ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٧٥) .

#### (بيان)

تذكر الآيات عذراً آخر مما اعتذر به مشركو مكة عن الإيمان بكتاب الله بعد ما ذكرت عذرهم السابق : ﴿ لُولا أُوتِي مثل ما أُوتِي موسى ﴾ وردّته وهو . قولهم : إن آمنا بما جاء به كتابك من الهدى وهو دين التوحيد تخطّفاً مشركو

العرب من أرضنا بالقتل والسبي والنهب وسلب الأمن والسلام .

فرده تعالى بأنا جعلنا لهم حرماً آمناً يحترمه العرب ويجبي إليه ثمرات كل شيء فلا موجب لخوفهم من تخطّفهم .

على أن تنعّمهم بالأموال والأولاد وبطر معيشتهم لا يضمن لهم الأمن من الهلاك حتى يرجّحوه على اتباع الهدى فكم من قرية بطرت معيشتها أهلكها الله واستأصلها وورثها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً .

على أن الذي يؤثرونه على اتباع الهدى إنما هو متاع الحياة الدنيا العاجلة ولا يختاره عاقل على الحياة الأخرة الخالدة التي عند الله سبحانه .

على أن الخلق والأمر لله فإذا اختار شيئاً وأمر به فليس لأحد أن يخالفه إلى ما يشتهيه لنفسه فيختار ما يميل إليه طبعه ثم استشهد تعالى بقصة قارون وخسف به وبداره الأرض .

قوله تعالى : ﴿ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ﴾ إلى آخر الآية . التخطف الاحتلاس بسرعة ، وقيل الخطف والتخطف الاحتلاب من كل وجه ، وكأن تخطفهم من أرضهم استعارة أريد به القتل والسبي ونهب الأموال كأنهم وما يتعلق بهم من أهل ومال يؤخذون فتخلو منهم أرضهم ، والمراد بالأرض أرض مكة والحرم بدليل قوله بعد : ﴿ أو لم نمكن لهم حرماً آمناً ﴾ والقائل بعض مشركي مكة .

والجملة مسوقة للاعتذار عن الإيمان بأنهم إن آمنوا تخطَّفتهم العرب من أرضهم أرض مكة لأنهم مشركون لا يرضون بإيمانهم ورفض أوثانهم فهو من قبيل إبداء المانع ففيه اعتراف بحقية أصل المدعوة وأن الكتاب بما يشتمل عليه حق لكن خطر التخطف مانع من قبوله والإيمان به ، ولهذا عبَّر بقوله : ﴿إِن نتبع كتابك أو دينك أو ما يقرب من ذلك .

وقوله: ﴿ أَو لَم نَمُكُن لَهُم حَرِماً آمِناً ﴾ قيل: التمكن مضمَّن معنى الجعل والمعنى أو لم نجعل لهم حرماً آمناً ممكِّنين إياهم ، وقيل: حرماً منصوباً على الظرفية والمعنى: أو لم نمكِّن لهم في حرم ، و ﴿ آمناً ﴾ صفة ﴿ حرماً ﴾ أي حرماً ذا أمن ، وعدُّ الحرم ذا أمن - والمتلبس بالأمن أهله ـ من المجاز في النسبة ،

وهذا جواب أول منه تعالى لقولهم: ﴿إِنْ نَتَبِعِ الهَدَى معكُ نتخطفُ من أرضنا﴾ ومحصَّله: أنا مكّناهم في أرض جعلناها حرماً ذا أمن تحترمه العرب فلا موجب لخوفهم أن يتخطفوا منها إن آمنوا.

وقوله: ﴿ وَيَجِبَى إِلَيْهُ ثَمَرَاتَ كُلِّ شَيْءُ ﴾ الجباية الجمع ، والكل للتكثير لا للعموم لعدم إرادة العموم قطعاً ، والمعنى : يجمع إلى الحرث ثمرات كثير من الأشياء ، والجملة صفة لحرماً جيىء بها لما عسى أن يتوهم أنهم يتضررون إن آمنوا بانقطاع الميرة .

وقوله: ﴿ وَرَقَاً مِن لَدَنّا﴾ مفغول مطلق أو حال من ثمرات ، وقوله: ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونُ ﴾ استدراك عن جميع ما تقدم أي إنا نحن خفظناهم في أمن ورزقناهم من كل الثمرات لكن أكثرهم جاهلون بـذلـك فيحسبون أن الذي يحفظهم من تخطف العرب هو شركهم وعبادتهم الأصنام .

قوله تعالى : ﴿وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ﴾ إلى آخر الآية البطر الطغيان عند النعمة ، و ﴿معيشتها ﴾ منصوب بنزع الخافض أي وكم أهلكنا من قرية طغت في معيشتها .

وقوله : ﴿ فَتَلَكُ مَسَاكِنَهُم لَم تَسكُنَ مَن بَعَدُهُم إِلاَ قَلْيَلاً ﴾ أي إن مساكنهم الخربة الخاوية على عروشها مشهودة لكم نصب أعينكم باقية على خرابها لم تعمر ولم تسكن بعد هلاكهم إلا قليلًا منها .

وبذلك يظهر أن الأنسب كون ﴿ إِلا قليلًا ﴾ استثناء من ﴿ مساكنهم ﴾ لا من قوله : ﴿ من بعدهم إلا زماناً قليلًا إذلا يسكنها إلا المارّة يوماً أو بعض يوم في الأسفار .

وقوله : ﴿ وَكِنَا نَحِنِ الوارثين ﴾ حيث ملكوها ثم تركوها فلم يخلفهم غيرنا فنحن ورثناهم مساكنهم ، وفي الجملة أعني قوله : ﴿ كِنَا نَحِنِ الوارثين ﴾ عناية لطيفة فإنه تعالى هو المالك لكل شيء ملكاً حقيقياً مطلقاً فهو المالك لمساكنهم وقد ملكها إياهم بتسليطهم عليها ثم نزعها من أيديهم بإهلاكهم وبقيت بعدهم لا مالك لها إلا هو فسمى نفسه وارثاً بعناية أنه الباقي بعدهم وهو المالك لما كان بأيديهم كأن ملكهم الاعتباري انتقل إليه ولا انتقال هناك بالحقيقة وإنما ظهر ملكه الحقيقي بزوال ملكهم الاعتباري .

والآية جواب ثان منه تعالى لقولهم: ﴿إِن نَتَبِعِ الهدى معك نتخطف من أرضكم لا يضمن لكم أرضنا ومحصله أن مجرد عدم تخطف العرب لكم من أرضكم لا يضمن لكم البقاء ولا يحفظ لكم أرضكم والتنعم فيها كما تشاؤن فكم من قرية بالغة في التنعم ذات أشر وبطر أهلكنا أهلها وبقيت مساكنهم خالية غير مسكونة لا وارث لها إلا الله .

قوله تعالى : ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً ﴾ أم القرى هي اصلها وكبيرتها التي ترجع إليها وفي الآية بيان السنة الإلهية في عذاب القرى بالاستئصال وهو أن عذاب الاستئصال لا يقع منه تعالى إلا بعد إتصام الحجة عليهم بإرسال رسول يتلو عليهم آيات الله ، وإلا بعد كون المعذبين ظالمين بالكفر بآيات الله وتكذيب رسوله .

وفي تعقيب الآية السابقة بهذه الآية الشارحة لسنته تعالى في إهلاك القرى تخويف لأهل مكة المشركين بالإيماء إلى أنهم لـو أصروا على كفرهم كانـوا في معرض نزول العذاب لأن الله قد بعث في أم قـراهم وهي مكة رسـولاً يتلو عليهم آياته وهم مع ذلك ظالمون بتكذيب رسولهم .

وبذلك يظهر النكتة في الالتفات من التكلم بالغير إلى الغيبة في قوله : 
وما كان ربك مهلك القرى فإن في الإيماء إلى حصول شرائط العذاب فيهم لو كذبوا النبي منه تقوية لنفسه وتأكيداً لحجته ، وأما العدول بعده إلى سياق التكلم بالغير في قوله : ﴿وما كنا مهلكي القرى فهو رجوع إلى السياق السابق بعد قضاء الوطر .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شيء فَمَتَاعِ الْحِياةِ الْبِدِينَا ﴾ النح الإيتاء : الإعطاء و ﴿ مِن شيء ﴾ بيان لما لإفادة العموم أي كل شيء أوتيتموه ، والمتاع ما يتمتع به والزينة ما ينضم إلى الشيء ليفيده جمالاً وحسناً ، والحياة الدنيا المؤجلة المقطوعة التي هي أقرب الحياتين منا وتقابلها الحياة الآخرة التي هي خالدة مؤبدة ، والمراد بما عند الله الحياة الآخرة السعيدة التي عند الله وجواره ولذا عد خيراً وأبقى .

(١) المائدة : ٩ .

والمعنى: أن جميع النعم الدنيوية التي أعطاكم الله إياها متاع وزينة زينت بها هذه الحياة الدنيا التي هي أقرب الحياتين منكم وهي بائدة فانية وما عنـد الله من ثـوابه في الـدار الآخرة المتـرتب على اتباع الهـدى والإيمان بـآيات الله خيـر وأبقى فينبغي أن تؤثروه على متاع الدنيا وزينتها أفلا تعقلون .

والآية جواب ثالث عن قولهم: ﴿إِن نَبِعِ الهدى معك نتخطف من أرضكم لكن أرضنا ﴾ محصله لنسلم أنكم إن أتبعتم الهدى تخطفكم العرب من أرضكم لكن الذي تفقدونه هو متاع الحياة وزينتها الفانية فما بالكم تؤثرونه على ما عند الله من ثواب اتباع الهدى وسعادة الحياة الآخرة وهي خير وأبقى .

قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنُ وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ الآية إلى تمام سبع آيات إيضاح لمضمون الآية السابقة \_ وهو أن إيثار اتباع الهدى أولى من تركه والتمتع بمتاع الحياة الدنيا \_ ببيان آخر فيه مقايسة حال من اتبع الهدى وما يلقاه من الوعد الحسن الذي وعده الله ، من حال من لم يتبعه واقتصر على التمتع من متاع الحياة الدنيا وسيستقبله يوم القيامة الإحضار وتبري آلهته منه وعدم استجابتهم لدعوته ومشاهدة العذاب والسؤال عن إجابتهم الرسل .

فقوله: ﴿ أَفَمَنَ وَعَدَنَاهُ وَعَدَا حَسَناً فَهُو لَاقِيهِ ﴾ الاستفهام إنكاري ، والوعد الحسن هو وعده تعالى بالمغفرة والجنة كما قال تعالى : ﴿ وعد الله الدّين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ (١) ، ولا يكذب وعده تعالى قال : ﴿ وَعَدَ الله حَقَ ﴾ (١) ، ولا يكذب وعده تعالى قال : ﴿ وَالْهُ حَقَ ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿كمن متعناه متاع الحياة الدنيا﴾ أي وهو محروم من ذلك الوعد الحسن لاقتصاره على التمتع بمتاعها ، والـدليل على هـذا التقييد المقابلة بين الوعد والتمتيع .

وقوله: ﴿ثم هـويوم القيامة من المحضرين﴾ أي للعـذاب، أو للسؤال والمؤاخذة و ﴿ثمّ هـويوم الكلامي وإتيان الجملة اسمية كما فيما يقابلها من قوله: ﴿فهو لاقيه ﴾ للدلالة على التحقق.

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٥ .

قوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي المذين كنتم تزعمون ﴾ الشركاء هم اللذين كانوا يعبدونهم في الدنيا وكونهم شركاء عندهم لكونهم يعطونهم أو ينسبون إليهم بعض ما هو من شؤون تعالى كـالُعبادة والتـدبير ، وفي

قوله : ﴿ يناديهم ﴾ إشارة إلى بعدهم وخذلانهم يومئذ .

قبوله تعالى : ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَّـولُ رَبِّنا هَؤُلاءَ الَّذِينَ أَغُـوينَـا أغويناهم كما غوينا، آلهتهم الذين يرونهم شركاء لله سبحانه صنفان صنف منهم عباد الله مكرمون كالملائكة المقربين وعيسى أبن مريم سلناني، وصنف منهم كعتاة الجن ومدعي الألوهية من الإنس كفرعون ونمرود وغيرهما وقد ألحق الله سبحانــه بهم كل مطاع في باطل كإبليس وقرناء الشياطين وأئمة الضلال كما قال: ﴿ أَلَّم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ﴾ إلى أن قال ﴿ولقد أضلَّ منكم جبلًا كثيراً ﴾ (١) ، وقال : ﴿ أَفْرَأَيْتُ مِنْ اتْخَـٰذُ إِلْهِهُ هُـُواهُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ اتْخَـٰذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾(٣) .

والذين يشير إليهم قوله : ﴿قال الذين حق عليهم القول﴾ هم من الصنف الثاني بدليل ذكرهم إغواءهم وتبريهم من عبادتهم وهؤلاء المشركون وإن كانوا أنفسهم أيضاً ممن حق عليهم القول كما يشير إليه قوله : ﴿ حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾(٤) ، ولكن المراد بهم في الآية المبحوث عنها المتبوعون منهم الذين ينتهي إليهم الشرك والضلال .

وإيسراد قول هؤلاء الشركاء مع عدم ذكر أن المسؤولين أشاروا إليهم لعله للإشارة إلى أنهم ضلوا عنهم في هذا الموقف كما في قوله تعالى : ﴿ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل**) (**٥)

وقوله : ﴿ رَبُّنا هؤلاء الذين اغوينا ﴾ أي هؤلاء ـ يشيبرون إلى المشركين ـ الذين أغويناهم والجملة توطئة للجملة التالية .

وقوله : ﴿أَغُويِنَاهُمُ كُمَا غُويِنا﴾ أي كانت غوايتهم بإغوائنا لغوايتنا أنفسنا فكما كنا غوينا باختيارنا من غير إلجاء كذلك هم غؤوا باختيار منهم من غير الجاء ، والدليل على هذا المعنى ما حكاه الله عن إبليس يـومثذ إذ قـال : ﴿وَمَا

<sup>(</sup>٥) فصلت : ٤٨ . (٣) التوبة : ٣١ . (١) يس : ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) السجدة : ١٣ . (٢) الجائية : ٢٣ .

كان لي عليكم من سلطان ، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم (١) ، وقال حاكياً لتساؤل الظالمين وقرنائهم : ﴿ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا غاوين (٢) ، أي ما كان ليصل إليكم منا ونحن غاون غير الغواية .

ومن هنا يظهر أن لقولهم : ﴿أغويناهم كما غوينا﴾ معنى آخر ، وهـو أنهم أكتسبوا نظير الوصف الـذي كان فينا غير أنّا نتبرأ منهم حيث لم نلجأتهم إلى الغواية ما كانوا يعبدوننا بإلجاء .

وقوله: ﴿وتبرّأنا إليك ﴾ تبرّ منهم مطلقاً حيث لم يكن لهم أن يلجؤهم ويسلبوا منهم الاختيار، وقوله: ﴿ما كاتوا إيانا يعبدون ﴾ إي ببالجاء منا، أو لتبرّينا من أعمالهم فإن من تبرّأ من عمل لم ينتسب إليه وإلى هذا المعنى يؤول. قوله تعالى في مواضع من كلامه في وصف هذا الموقف: ﴿ووضلَّ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (٣) ﴿ووضلَّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل ﴾ (٤) ﴿ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤهم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات فافهم .

وقيل : المعنى تبرّأنا إليك من أعمالهم ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم أو كانوا يعبدون الشياطين ، ولا يخلو من سخافة .

ولكون كل من قوليه : ﴿تبرَّأْنَا إليك﴾ ﴿مَا كَانَـُوا إِيَانَا يَعْبِدُونَ﴾ في معنى قوله : ﴿أَغُويْنَاهُم كَمَا غُويْنَا﴾ جيء بالقصل من غير عطف .

قوله تعالى : ﴿وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون المراد بشركائهم الآلهة التي كانوا شركاء لله بزعمهم ولذا أضافهم إليهم . والمراد بدعوتهم دعوتهم إياهم لينصروهم ويدفعوا عنهم العذاب ولذا قال : ﴿ورأوا العذاب عد قوله : ﴿فلم يستجيبوا لهم ﴾ .

وقوله : ﴿ لُو أَنهم كَانُوا يَهْتُدُونَ ﴾ قيل : جواب لو محذوف لـدلالة الكـلام عليه والتقدير لو أنهم كانوا يهتـدون لرأوا العـذاب أي اعتقدوا أن العـذاب حق ،

 <sup>(</sup>۱) إبراهيم : ۲۲ .
 (۳) الأنعام : ۲۶ .
 (٥) يونس : ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٣٦ , (٤) فصلت: ٨٤ .

ويمكن أن يكون لو للتمني أي ليتهم كانوا يهتدون .

قوله تعالى : ﴿ وَيُوم يَنَادِيهِم فَيقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ مُعطُّوفُ على قَـولُهُ السَّابِق : ﴿ وَيُومُ يَنَادِيهِم ﴾ النَّح ، سئلوا أولاً : عن شركائهم وأمروا أن يستنصروهم ، وثانياً : عن جوابهم للمرسلين إليهم من عند الله .

والمعنى : ماذا قلتم في جواب من أرسل إليكم من رسل الله فدعوكم إلى الإيمان والعمل الصالح ؟ .

قوله تعالى: ﴿ فعميت عليهم الأنباء يـومئذ فهم لا يتساءلون ﴾ العمى إستعارة عن جعل الإنسان بحيث لا يهتدي إلى خبر ، وكان مقتضى الظاهر أن ينسب العمى إليهم لا إلى الأنباء لكن عكس الأمر فقيل: ﴿ فعميت عليهم الأنباء ﴾ للدلالة على أخذهم من كل جانب وسد جميع الطرق وتقطع الأسباب بهم كما قال: ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ (١) ، فلسقوط الأسباب عن التأثير يومئذ لا تهتدي إليهم الأخبار ولا يجدون شيئًا يعتذرون به للتخلص من العذاب .

وقوله: ﴿فهم لا يتساءلون﴾ تفريع على عمى الأنباء من قبيل تفرّع بعض أفراد العام عليه أي لا يسأل بعضهم بعضاً ليعدُّوا به عـذراً يعتـذرون بـه عن تكذيبهم الرسل وردّهم الدعوة .

وقد فسّر صدر الآية وذيلها بتفاسير كثيرة مختلفة لا جدوى في التعسرض لها فرأينا الصفح عنها أولى .

قوله تعالى: وفأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين أي هذه حال من كفر ولم يرجع إلى الله سبحانه فأما من رجع وآمن وعمل صالحاً فمن المرجو أن يكون من المفلحين ، وعسى - كما قيل - للتحقيق على عادة الكرام أو للترجّي من قبل التائب ، والمعنى : فليتوقع الفلاح .

قوله تعالى : ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون﴾ الخيرة بمعنى النخيرة سبحان الله

والآية جواب رابع عن قولهم : ﴿إِنْ نَتِبِعِ اللهدى معك نتخطف من أرضنا﴾ والذي يتضمنه حجة قاطعة .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٦ .

بيان ذلك : أن الخلق وهو الصنع والإيجاد ينتهي إليه تعالى كما قال : 

(الله خالق كل شيء) (ا) فلا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى التأثير غيره تعالى فلا شيء هناك يلجئه تعالى على فعل من الأفعال فإن هذا الشيء المفروض إما مخلوق له منته في وجوده إليه فوجوده وآثار وجوده ينتهي إليه تعالى ولا معنى لتأثير الشيء ولا لتأثير أثره في نفسه وإما غير مخلوق له ولا منته في وجوده إليه يؤثر فيه بالإلجاء والقهر ولا مؤثر في الوجود غيره ولا أن هناك شيشاً لا ينتهي في وجوده إليه تعالى فلا يعطيه شيء أثراً ولا يمنعه شيء من أثر كما قال : (والله يحكم لا معقب لحكمه) (ا) ، وقال : (والله غالب على أمره) (ا) .

وإذ لا قاهر يقهره على فعل ولا مانع يمنعه عن فعل فهو مختار بحقيقة معنى الاختيار هذا بحسب التكوين والتشريع بتبعه فإن حقيقة التشريع هي أنه فطر الناس على فطرة لا تستقيم إلا بإتيان أمور هي الواجبات وما في حكمها وترك أمور هي المحرمات وما في حكمها فما ينتفع به الإنسان في كماله وسعادته هو الذي أمر به وندب إليه وما يتضرر به هو الذي نهى عنه وحذر منه .

فله تعالى أن يختار في مرحلة التشريع من الأحكام والقوانين ما يشاء كما أن لـه أن يختار في مرحلة التكوين من الخلق والتـدبيـر مـا يشـاء ، وهـذا معنى قوله : ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾ وقد أطلق إطلاقاً .

والظاهر أن قوله: ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ إشارة إلى اختياره التكويني فإن معنى إطلاقه أنه لا تقصر قدرته عن خلق شيء ولا يمنعه شيء عما يشاؤه وبعبارة أخرى لا يمتنع عن مشيئته شيء لا بنفسه ولا بمانع يمنع وهذا هو الاختيار بحقيقة معناه، وقوله: ﴿ ويختار ﴾ إشارة إلى اختياره التشريعي الاعتباري ويكون عطفه على قوله: ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ من عطف المسبب على سببه لكون التشريع والاعتبار متفرعاً على التكوين والحقيقة.

ويمكن حمل قوله: ﴿يخلق ما يشاء﴾ على الاختيار التكويني وقوله: ﴿ويختار﴾ على الاختيار التكويني وقوله: ﴿ويختار﴾ على الأعم من الحقيقة والاعتبار لكن الوجه السابق أوجه، ومن الدليل الاعتباري، والاختيار المثبت في قوله ﴿ويختار﴾ يقابله فالمراد إثبات الاختيار التشريعي الاعتباري.

ثم لا ريب في أن الإنسان له اختيار تكويني بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه بالعلم والإرادة وإن لم يكن اختياراً مطلقاً فإن للأسباب والعلل الخارجية دخلاً في أفعاله إذ أكله لقمة من الطعام مشلاً متوقف على تحقق مادة الطعام خارجاً وقابليته وملائمته وقربه منه ومساعدة أدوات الأخذ والقبض والالتقام والمضغ والبلع وغير ذلك مما لا يحصى . فصدور الفعل الاختياري عنه مشروط بمواقفة الأسباب الخارجية الداخلية في تحقق فعله ، والله سبحانه في رأس الأسباب جميعاً وإليه ينتهي الكل وهو الذي خلق الإنسان منعوتاً بنعت الاختيار وأعطاه خيرته كما أعطاه خلقه .

ثم إن الإنسان يرى بالطبع لنفسه اختياراً تشريعياً اعتبارياً فيما يشاؤه من فعل أو ترك بحذاء اختياره التكويني فله أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من غير أن يكون الأحد من بني نوعه أن يحمله على شيء أو يمنعه عن شيء لكونهم أمثالاً له لا يزيدون عليه بشيء في معنى الإنسانية ولا يملكون منه شيئاً ، وهذا هو المراد بكون الإنسان حراً بالطبع .

فالإنسان مختار في نفسه حر بالطبع إلا أن يملك غيره من نفسه شيئاً فيسلب لنفسه عن نفسه الحرية كما أن الإنسان الاجتماعي يسلب عن نفسه الحرية بالنسبة إلى موارد السنن والقوانين الجارية في مجتمعه بدخوله في المجتمع وإمضائه ما يجري فيه من سنن وقوانين سواء كانت دينية أو اجتماعية ، وكما أن المتقاتلين يملك كل منهما الأخر من نفسه ما يغلب عليه فللغالب منهما أن يفعل بأسيره ما يشاء ، وكما أن الأجير إذا ابتاع عمله وآجر نفسه فليس بحر في عمله إذ المملوكية لا تجامع الحرية .

فالإنسان بالنسبة إلى سائر بني نوعه حر في عمله مختار في فعله إلا أن يسلب باختيار منه شيئاً من اختياره فيملك غيره ، والله سبحانه يملك الإنسان في نفسه وفي فعله الصادر منه ملكاً مطلقاً بالملك النكريني وبالملك الوضعي الاعتباري فلا خيرة ولا حرية له بالنسبة إلى ما يشاؤه بمشيئته التكوينية .

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةَ ﴾ أي لا اختيار لَهُم إذا اختار الله الله سبحانه لهم شيئاً من فعل أو ترك حتى يختاروا لأنفسهم ما يشاؤن وإن خالف ما اختاره الله والآية قريبة المعنى من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إذَا

قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾(١) ، وللقوم في تفسير الآية أقاويل مختلفة غير مجدية أغمضنا عنها من أراد الوقوف عليها فعلية بالرجوع إلى المطوّلات .

وقوله: ﴿سبحان الله وتعالى عما يشركون﴾ أي عن شركهم باختيارهم أصناماً آلهة يعبدونها من دون الله .

وههنا معنى آخر أدق أي تنزه وتعالى عن شركهم بادعاء أن لهم خيرة بالنسبة إلى ما يختاره تعالى بقبوله أورده فإن الخيرة بهذا المعنى لا تتم إلا بدعوى الاستقلال في الوجود والاستغناء عنه تعالى ولا تتم إلا مع الاشتراك معه تعالى في صفة الألوهية .

وفي قوله: ﴿وربك بخلق﴾ التفات من التكلم بالغير إلى الغيبة والنكتة فيه تأييد النبي وسنت وتقويته وتطييب نفسه بإضافة صفة السرب إليه فإن معناه إن ما أرسله به من الحكم ماض غير مردود فلا خيرة لهم في قبوله ورده ، ولأنهم لا يقبلون ربوبيته .

وفي قوله: ﴿ سبحان الله ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر والنكتة فيه إرجاع الأمر إلى الذات المتعالية التي هي المبدأ للتنزه والتعالي عن كل ما لا يليق بساحة قدسه فإنه تعالى يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص لأنه هو الله عزّ اسمه .

قوله تعالى : ﴿وربك يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون﴾ الإكنان الإخفاء والإعلام الإظهار ، ولكون الصدر يعدُّ مخزناً لـلأسرار نسب الإكنان إلى الصدور والإعلان إليهم أنفسهم .

ولعل تعقيب الآية السابقة بهذه الآية لـلإشارة إلى أنـه تعالى إنمـا اختار لهم مـا اختار لعلمـه بما في ظـاهرهم وبـاطنهم من أوساخ الشـرك والمعصيـة فطهرهم بذلك بحكمته .

قوله تعالى : ﴿وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجمون ﴾ ظاهر السياق أن الضمير في صدر الآية راجع إلى ﴿وربك ﴾ في الآية السابقة ، والظاهر على هذا أن اللام في اسم الجلالة

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٣٦ .

للتلميح إلى معنى الوصف ، وقوله : ﴿لا إله إلا هو﴾ تأكيد للحصر المستفاد من قوله : ﴿هُو الله ﴾ كأنه قيل : وهو الإله ـ المتصف وحده بالألوهية ـ لا إلـه إلا هو .

وعلى ذلك فالآية كالمتمم لبيان الآية السابقة كأنه قيل: هو سبحانه مختار له أن يختار عليهم أن يعبدوه وحده ، وهو يعلم ظاهرهم وباطنهم فله أن يقضي عليهم أن يعبدوه وحده وهو الإله المستحق للعبادة وحده فيجب عليهم أن يعبدوه وحده .

ويكون ما في ذيل الآية من قـوله : ﴿ له الحمد﴾ الـخ ، وجوهـاً ثلاثـة توجه كونه تعالى معبوداً مستحقاً للعبادة وحده .

أما قوله: ﴿ له الحمد في الأولى والأخرة ﴾ فلأن كل كمال موجود في الدنيا والآخرة نعمة نازلة منه تعالى يستحق بها جميل الثناء ، وكل جميل من هذه النعم الموهوبة مترشحة من كمال ذاتي من صفاته الذاتية يستحق بها الثناء فله كل الثناء ولا يستقل شيء غيره بشيء من الثناء يثنى عليه به إلا وينتهي إليه والعبادة ثناء بقول أو فعل فهو المعبود المستحق للعبادة وحده .

وأما قوله: ﴿وله الحكم﴾ فبلأنه سبحانه هـو المالك على الإطلاق لا يملك غيره إلا ما ملكه إياه وهو المالك لما ملّكه وهو سبحانه مالك في مرحلة التشريع والاعتبار كما أنه مالك في مرحلة التكوين والحقيقة ، ومن آثار ملكه أن يقضي على عبيده ومملوكيه أن لا يعبدوا إلا إياه .

وأما قوله: ﴿ وَإِلَيه ترجعون ﴾ فلأن الرجوع للحساب والجزاء وإذ كان هو المرجع فهو المحاسب المجازي وإذ كان هو المحاسب المجازي وحده فهو الذي يجب أن يعبد وحده وله دين يجب أن يتعبد به وحده .

قوله تعالى : ﴿قُلُ أُرأَيتُم إِنْ جَعَلَ الله عليكم اللَّيلُ سرمداً إلى يَّومِ اللَّيَامَة ﴾ إلى آخر الآية ، السرمد على فعلل بمعنى الـدائم ، وقيل : هـو من السرد والميم زائدة ومعناه المتتابع المطّرد ، وتقييده بيوم القيامة إذ لا ليل بعد يوم القيامة .

وقوله : ﴿ مَن إله غير الله يمأتيكم بضياء ﴾ أي من الإله المذي ينقض

حكمه تعالى ويأتيكم بضياء تستضيئون به وتسعون في طلب المعاش ، هذا ما يشهد به السياق ، ويجري نظيره في قوله الآتِي : ﴿من إله يأتيكم بليل﴾ الخ .

وبذلك يندفع ما استشكل على الآيتين من أنه لو فرض تحقق جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة لم يتصور معه الإتيان بضياء أصلاً لأن الذي يأتي به إما هو الله تعالى وإما هو غيره أما غيره فعجزه عن ذلك ظاهر ، وأما الله تعالى فإتيانه به يستلزم اجتماع الليل والنهار وهنو محال والمحال لا يتعلق به القدرة ولا الإرادة ، وكذا الكلام في جانب النهار .

وربما أُجيب عنه بأن المراد بقوله : ﴿إِن جَعَـل الله عَلَيْكُم﴾ إن أراد الله أن يجعل عليكم . وهو كما ترى .

وكان مقتضى الظاهر أن يُقال: من إله غير الله يأتيكم بنهار، على ما يقتضيه سياق المقابلة بين الليل والنهار في الكلام لكن العدول إلى ذكر الضياء بدل النهار من قبيل الإلزام في الحجة بأهون ما يفرض وأيسره ليظهر بطلان مدّعى الخصم أتم الظهور كأنه قيل: لو كان غيره تعالى إله يدبر أمر العالم فإن جعل الله الليل سرمداً فليقدر أن يأتي بالنهار، تنزّلناً عن ذلك فليقدر أن يأتي بالنهار، تنزّلناً عن ذلك فليقدر أن يأتي بصياء ما تستضيئون به لكن لا قدرة لشيء على ذلك إن القدرة كلها لله سبحانه.

ولا يجري نظير هذا الوجه في الآية التالية في الليل حتى يصح أن يُقال مثلًا: من إله غير الله يأتيكم بظلمة لأن المأتي به إن كان ظلمة ما لم تكف للسكن وإن كان ظلمة ممتدة كانت هي الليل.

وتنكير ﴿ضياء﴾ يؤيد ما ذكر من الوجمه ، وقد أوردوا وجموهاً أخسرى في ذلك لا تخلو من تعسف .

وقوله : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ أي سمع تفهُم وتفكُّر حتى تتفكروا فتفهموا أن لا إله غيره تعالى .

قوله تعانى : ﴿قُلُ أُرَايِتُم إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارِ سَرَمَداً إِلَى يَوْمُ القَيَّامَةُ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِ اللهُ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلُ تَسْكَنُونَ فَيْهُ ﴾ أي تستريحون فيه مما أصابكم من تعب الحمي للمعاش .

وقوله: ﴿أَفِلا تُبْصُرُونَ﴾ أي إبصار تفهُم وتذكّر وإذ لم يبصروا ولم يسمعوا فهم عميٌ صمٌ ، ومن اللطيف تذييل الآيتين بقوله: ﴿أَفَلا تَسمعُونَ﴾ ﴿أَفَلا تَبْصُرُونَ﴾ ولعل آية النهار خص بالإبصار لمناسبة ضُوء النهار الإبصار وبقي السمع لآية الليل وهو لا يخلو من مناسبة معه .

قوله تعالى : ﴿ وَمَن رَحَمَتُهُ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَسَكُنُوا فَيهُ وَلَتَبَعُوا مَن فَضَلَهُ وَلَعَلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ الآية بمنزلة نتيجة الحجة المذكورة في الآيتين السابقتين سيقت بعد إبطال دعوى الخصم في صورة الإخبار الابتدائي لثبوته من غير معارض .

وقوله: ﴿ للسكنوا فيه ﴾ اللام للتعليل والضمير لليل ، أي جعل لكم الليل لتستريحوا فيه ، وقوله: ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ أي وجعل لكم النهار لتطلبوا من رزقه الذي هو عطيته فرجوع ﴿ لتسكنوا ﴾ و ﴿ لتبتغوا ﴾ إلى الليل والنهار بطريق اللف والنشر المرتب ، وقوله: ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ راجع إليهما جميعاً .

وقوله: ﴿ومن رحمت جعل لكم﴾ في معنى قولنا: جعل لكم وذلك رحمة منه وفيه إشارة إلى أن التكوين كالشكون والابتغاء والتشريع وهو هدايتهم إلى الشكر من آثار صفة رحمته تعالى فافهم ذلك .

قوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي اللذين كنتم تزعمون ﴾ تقدم تفسيره وقد كرّرت الآية لحاجة مضمون الآية التالية إليها .

قوله تعالى: ﴿ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم﴾ إلى آخر الآية ، إشارة إلى ظهور بطلان مزعمتهم لهم يوم القيامة ، والمراد بالشهيد شهيد الأعمال . كما تقدمت الإشارة إليه مراراً - ولا ظهور للآية في كونه هو النبي المبعوث إلى الأمة نظراً إلى إفراد الشهيد وذكر الأمة إذ الأمة هي الجماعة من الناس ولا ظهور ولا نصوصية له في الجماعة الذين أرسل إليهم نبي وإن كانت من مصاديقها .

وقوله : ﴿ فقلنا هاتوا برهانكم ﴾ أي طالبناهم بالحجة القاطعة على ما زعموا أن لله شركاء .

وقوله : ﴿ فعلموا أَن الحق لله وضل عنهم ما كانـوا يفترون ﴾ أي غـاب

عنهم زعمهم الباطل أن لله سبحانه شركاء فعلموا عند ذلك أن الحق في الألوهية لله وحده فالمراد بالضلال الغيبة على طريق الاستعارة . كنذا فسروه ، ففي الكلام تقديم وتأخير والأصل فضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا أن الحق لله .

وعلى هذا فقوله: ﴿أَن الحق لله ﴾ نظير ما يُقال في القضاء بين المتخاصمين إذا تداعياً في حق يدعيه كل لنفسه: إن الحق لفلان لا لفلان كأنه تعالى يخاصم المشركين حيث يدَّعون أن الألوهية بمعنى المعبودية حق لشركائهم فيدَّعي تعالى أنه حقه فيطالبهم البرهان على دعواهم فيضلُ عنهم البرهان فيعلمون عندئذ أن هذا الحق لله فالالوهية حق ثابت لا ريب فيه فإذا لم يكن حقاً لغيره تعالى فهو حق له .

وهذا وجه بظاهره وجيه لا بأس به لكن الحقيقة التي يعطيها كلامه تعالى أن من خاصة يوم القيامة أن الحق يتمحض فيه للظهور ظهوراً مشهوداً لا ستر عليه فيرتفع به كل باطل يلتبس به الأمر ويتشبه بالحق ، ولازمه أن يظهر أمر الألوهية ظهوراً لا ستر عليه فيرتفع به افتراء الشركاء ارتفاعاً مترتباً عليه لا أن يفتقد الدليل على الشركاء فيستنتج منه توحيده تعالى بالألوهية على سبيل الاحتجاجات الفكرية فافهم ذلك .

وبذلك يندفع أولاً ما يرد على الموجه السابق أن المستفاد من كلامه تعالى أنهم لا حجة عقلية لهم على مدّعاهم ولا موجب على هذا لتأخر علمهم أن الحق لله إلى يوم القيامة ، ويرتفع ثانياً حديث التقديم والتأخير المذكور الذي لا نكتة له ظاهراً إلا رعاية السجع .

ومن الممكن أن يكون ﴿الحق﴾ في قول ؛ ﴿فعلموا أن الحق لله﴾ مصدراً فيرجع معنى الجملة إلى معنى قوله ؛ ﴿ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾(١) ، فكون الحق لله هو كونه تعالى حقاً إن أريد به الحق في ذاته أو كونه منتهياً إليه قائماً به إن أريد به غيره ، كما قال تعالى : ﴿الحق من ربك ﴾(٢) ، ولم يقل : الحق مع ربك .

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ٦٠ .

٧٤ ..... الجزء العشرون

# ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وقالوا إِن نَتَبِع الهدى معك نتخطف من أرضنا الله ما الله على الإسلام والهجرة وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فقال الله عزّ وجلّ : ﴿أَوِ لَم نَمُكُن لَهُم حَرَما أَمَنا يَجِبَى إِلَيْه ثَمُوات كُلُ شَيء وزقاً من لَـدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون .

أقول: وروى هذا المعنى في كشف المحجة وروضة الواعظين للمفيد ورواه في الدر المنشور عن ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.

وفي الدر المنشور أخرج النسائي وابن المنذر عن ابن عباس أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال : ﴿إِن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ﴾ .

وفي تفسير القمي في قولمه تعالى : ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾ الآية ، قال : يختار الله عنّ وجلّ الإمام وليس لهم أن يختاروا .

أقول: وهو من الجري مبنياً على وجوب نصب الإمام المعصوم من قبل الله تعالى كالنبى ، وقد مرَّ تفصيل الكلام فيه .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مالنات في قسول تعمالي : ﴿ونزعنا من كل أمة شهيداً﴾ يقول : من هذه الأمة إمامها .

**أقول** : وهو من الجري .

\* \* \*

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسِيٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُـوْأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُـوْأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ آللَّهُ لَا يُجِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغ ِ فِيمَا آتَـٰكَ آللَّهُ لَا يَجِبُ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغ ِ فِيمَا آتَـٰكَ آللَّهُ

آلـدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تُنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَـا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ آللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْخ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ آللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ آللَّهَ قَـدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُـوَ أَشَـدُّ مِنْهُ قُـوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَـوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِـلَ صَالِحـاً وَلَا يُلَقُّنْهَـا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرينَ (٨١) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاً أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ آلدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُسريدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِٱلسَّيِّئِةِ فَلَا يُجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) .

## (بيان)

قصة قارون من بني إسرائيل ذكرها الله سبحانه بعدما حكى قول المشركين : ﴿إِنْ نَتَبِعِ الهدى معك نُتخطف من أرضنا﴾ وأجاب عنه بما مرّ من الأجوبة ليعتبروا بها فقد كانت حاله تمثل حالهم ثم أدّاه الكفر بالله إلى ما أدّى

من سوء العاقبة فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصابه ، فقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فظن أنه هو الذي جمعه بعلمه وجودة فكره وحسن تدبيره فأمن العذاب الإلهي وآثر الحياة الدنيا على الآخرة وبغى الفساد في الأرض فخسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين .

قوله تعالى: ﴿إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن متاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ﴾ قال في المجمع: البغي طلب العتو بغير حق. قال: والمفاتح جمع مفتح والمفاتيح جمع مفتاح ومعناهما واحد وهو عبارة عما يفتح به الأغلاق. قال: وناء بحمله ينوء نوءا إذا نهض به مع ثقله عليه. انتهى. وقال غيره: ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله وهو الأوفق للآية.

وقال في المجمع أيضاً: العصبة الجماعة الملتف بعضها ببعض. وقال: واختلف في معنى العصبة فقيل: ما بين عشرة إلى خمسة عشر عن مجاهد، وقيل: ما بين عشرة إلى أربعين عن قتادة، وقيل: أربعون رجلاً عن أبي صالح (١)، وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة عن ابن عباس، وقيل: إنهم الجماعة يتعصب بعضهم لبعض. انتهى. ويزيّف غير القولين الأخيرين قول إخوة يوسف: ﴿ونحن عصبة ﴾(٢)، وهم تسعة نفر.

والمعنى: إن قارون كان من بني إسرائيل فطلب العتوّ عليهم بغير حق وأعطيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتثقل الجماعة ذوي القوة ، وذكر جمع من المفسرين أن المراد بالمفاتح الخزائن ، وليس بذاك .

قوله تعالى ؛ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرِحُ إِنْ اللهُ لَا يَحْبُ الْفُرْحِينَ ﴾ فَسَرُ الْفُرْحِ بِالبَطْرُ وَهُو لازم الفُرْحِ والسرور المفرط بمتاع الدنيا فإنه لا يخلو مِن تعلق شديد بالدنيا ينسي الآخرة ويورث البطر والأشر ، ولذا قال تعالى : ﴿ولا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللهُ لا يَحْبُ كُلُ مَخْتَالُ فَخُورُ ﴾ (٣) .

ولذا أيضاً علل النهي بقوله : ﴿إِنَّ الله لا يحب الفرحين﴾ .

<sup>(</sup>١) وروى في الدر المنثور عن أبي صالح سبعين .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٨ . (٣) الحديد : ٢٣ .

قوله تعالى : ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة﴾ إلى آخر الآية أي واطلب فيما أعطاك الله من مال الدنيا تعمير الدار الآخرة بإنفاقه في سبيل الله ووضعه فيما فيه مرضاته تعالى .

وقوله: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ أي لا تشرك ما قسم الله لك ورزقك من الدنيا ترك المنسي واعمل فيه لآخرتك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا هو ما يعمل به لأخرته فهو الذي يبقى له .

وقيل: معناه لا تنس أن نصيبك من الدنيا ـ وقد أقبلت عليك ـ شيء قليل مما أوتيت وهو ما تأكله وتشربه وتلبسه مثلاً والباقي فضل ستترك لغيرك فخذ منها ما يكفيك وأحسن بالفضل وهنذا وجه جيد . وهناك وجوه أخر غير ملائمة للسياق .

وقوله: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾ أي أنفقه لغيرك إحساناً كما أتاكه الله إحساناً من غير أن تستحقه وتستوجبه ، وهذه الجملة من قبيل عطف التفسير لقوله: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ على أول الوجهين السابقين ومتممه له على الوجه الثاني .

وقوله: ﴿ولا تَبِغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين﴾ أي لا تطلب الفساد في الأرض بالاستعالة بما آتاك الله من مال وما اكتسبت به من جاه وحشمة إن الله لا يحب المفسدين لبناء الخلقة على الصلاح والإصلاح.

قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمَ عَنْدِي﴾ إلى آخر الآية . لا شك أن قوله ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَم عَنْدِي﴾ جواب عن جميع ما قاله المؤمنون من قومه ونصحوه به وكان كلامهم مبنياً على أن ماله من الثروة إنما آتاه الله إحساناً إليه وفضلاً منه من غير استيجاب واستحقاق فيجب عليه أن يبتغي فيه المدار الآخرة ويحسن به إلى الناس ولا يفسد في الأرض بالاستعلاء والاستكبار والبطر .

فاجاب بنفي كونه إنما أوتيه إحساناً من غير استحقاق ودعوى أنه إنما أوتيه على استحقاق بما عنده من العلم بطرق اقتناء المال وتدبيره وليس عند غيره ذلك ، وإذا كان ذلك باستحقاق فقد استقل بملكه وله أن يفعل فيما اقتناه

من المال بما شاء ويستدره في أنواع التنعم وبسط السلطة والعلو والبلوغ إلى الأمال والأماني .

وهذه المزعمة التي ابتلى بها قارون فأهلكته اعني زعمه أن الذي حصل له الكنوز وساق إليه القوة والجمع هو نبوغه العلمي في اكتساب العزة وقدرته النفسانية لا غير مزعمة عامة بين أبناء الدنيا لا يرى الواحد منهم فيما ساقه إليه التقدير ووافقته الأسباب الظاهرة من عزة عاجلة وقوة مستعارة إلا أن نفسه هي الفاعلة له وعلمه هو السائق له إليه وخبرته هي الماسكة له لأجله .

وإلى عموم هذه المزعمة وركون الإنسان إليها بالطبع يشير قوله تعالى : فوإذا مس الإنسان ضرّ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيآت ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيآت ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (۱) ، وقال: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (۱) ، وعرض الآيات على قصة قارون لا يبقي شكاً في أن المراد بالعلم في كلامه ما قدمناه .

وفي قوله: ﴿إِنَمَا أُوتِيتُهُ مِن غير إسناد الإِيتَاء إلى الله سبحانه كما في قـول الناصحين لـه: ﴿فيما آتـاك الله﴾ نوع إعـراض عن ذكـره تعـالى وإزراء بساحة كبريائه.

وقوله: ﴿ وأولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ﴾ استفهام توبيخي وجواب عن قوله: ﴿ إِنما أُوتيته على علم عندي ﴾ بأيسر ما يمكن أن يتنبه به لفساد قوله فإنه كان يسرى أن الذي اقتنى به المال وهو يبقيه له ويمتعه منه هو علمه الذي عنده وهو يعلم أنه كان فيمن قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ، وكان ما له من القوة والجمع عن علم عنده على زعمه ، وقد أهلكه الله بجرمه ، فلو كان العلم والجمع عن علم عنده على زعمه ، وقد أهلكه الله بجرمه ، فلو كان العلم

<sup>(</sup>١) الزمر : ٥٢ .

الذي يغتر ويتبجح به هو السبب الجامع للمال الحافظ له الممتع منه ولم يكن بإيتاء الله فضلًا وإحساناً لنجاهم من الهلاك ومتعهم من أموالهم ودافعوا بقوتهم وانتصروا بجمعهم .

وقوله: ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ ظاهر السياق أن المراد به بيان السنة الإلهية في تعذيب المجرمين وإهلاكهم بذنوبهم فيكون كناية عن عدم إمهالهم والإصغاء إلى ما لفقوه من المعاذير أو هيؤه من التذلل والإنابة ليرجو بذلك النجاة كما أن أولي الطول والقوة من البشر إذا أرادوا تعذيب من يتحكمون عليه سألوه عن ذنبه ليقضوا عليه بالجرم ثم العذاب ، وربما صرف المجرم بما لفقه من المعاذير عذابهم عن نفسه لكن الله سبحانه لعلمه بحقيقة الحال لا يسأل المجرمين عن ذنوبهم وأنما يقضي عليهم قضاء فيأتيهم عذاب غير مردود .

والظاهر على هذا تكون الجملة من تتمة التوبيخ السابق ويكون جواباً عن إسناده ثروته إلى علمه ، ومحصله أن المؤاخذة الإلهية ليست كمؤاخذة الناس حتى إذا لاموه أو تصحوه صرف عن نفسه ذلك بما لفقه من الجواب حتى ينتفع في ذلك بعلمه ، بل هو سبحانه عليم شهيد لا يسأل المجرم عن ذنبه وإنما يؤاخذه بذنبه ، وأيضاً يؤاخذه بغتة وهو لا يشعر .

هذا ما يعطيه السياق في معنى الآية ولهم فيها أقاويل أُخرى :

فقيل : المراد بالعلم في قوله : ﴿إنما أُوتيته على علم عندي ﴿ علم التوراة فإنه كان أعلم بني إسرائيل بها .

وقيل: المراد علم الكيمياء وكان قد تعلمه من موسى ويوشع بن نون وكالب بن يوقنا والمراد بكون العلم عنده اختصاصه به دون سائر الناس وقد صنع به مقداراً كثيراً من الذهب.

وقيل: المراد بالعلم علم استخراج الكنوز والدفائن وقد استخرج به كنوزاً ودفائن كثيرة .

وقيل: المراد بالعلم علم الله تعالى والمعنى: أُوتيته على علم من الله وتخصيص منه قصدني به ، ومعنى قوله: ﴿عندي﴾ هـو كـذلـك في ظني ورأيي . وقيل: العلم علم الله لكنه بمعنى المعلوم، والمعنى أُوتيته على خير علمه الله تعالى عندي، و ﴿على﴾ على جميع هذه الأقوال لـلاستعلاء وجوّز أن تكون للتعليل.

وقيل: المراد بالسؤال في قوله: ﴿ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون﴾ سؤال يوم القيامة والمنفي سؤال الاستعلام لأن الله أعلم بذنوبهم لا حاجة له إلى السؤال والملائكة يعلمونها من صحائف أعمالهم ويعرفونهم بسيماهم وأما قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسؤلون﴾(١) فهوة سؤال تقريع وتوبيخ لا سؤال استعلام، ويمكن أن يكون السؤال في الآيتين بمعنى واحد والنفي والإثبات باعتبار اختلاف المواقف يوم القيامة فيسألون في موقف ولا يسألون في آخر فلا تناقض بين الآيتين.

وقيل: الضمير في قوله: ﴿عن ذنوبهم﴾ لمن هو أشد والمراد بالمجرمين غيرهم والمعنى: لا يسأل عن ذنوب من أهلكه الله من أهل القرون السابقة غيرهم من المجرمين.

وهذه كلها وجوه من التفسير لا يلائمها السياق .

قوله تعالى : ﴿فَخِرْجُ عَلَى قَوْمُهُ فَي زَيْنَهُ قَالَ اللَّذِينَ يُريدُونَ الْحَيَاةُ اللَّذِيا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَارُونَ إِنْهُ لَذُو حَظْ عَظَيْمٍ ﴾ الحظ هو النصيب من السعادة والبخت .

وقوله: ﴿ وَسِرِيدُونَ الْحَيَّاةُ الْدَنِيا ﴾ أي يجعلونها الغاية المطلوبة في مساعيهم ليس لهم وراءها غاية فهم على جهل من الآخرة وما أعد الله لعباده فيها من الثواب قال تعالى: ﴿ فَأَعرض عَمَنْ تُولِي عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمْ يُودُ إِلَّا الْحَيَّاةُ الْدَنِيا ذَلِكُ مَبِلُغُهُم مِنَ الْعَلَم ﴾ (٢) ولذلك عدوا ما أوتيه قارون من المال سعادة عظيمة له من دون قيد وشرط.

قوله تعالى : ﴿وقال المذين أُوتُوا العلم ويلكم ثُـواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ﴾ الخ ، الويل الهلاك ويستعمل للدعاء بالهلاك وزجراً عما لا يرتضى ، وهو في المقام زجراً عن التمني .

<sup>(</sup>٢) النجم: ۳۰ .

والقائلون بهذا القول هم المؤمنون أهل العلم بالله يخاطبون به أولئك الجهلة الذين تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون وعدّوه سعادة عظيمة على الإطلاق ، ومرادهم أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً مما أوتي قارون فإن كانوا مؤمنين صالحين فليتمنوه .

وقوله: ﴿ولا يلقاها إلا الصابرون﴾ التلقية التفهيم والتلقي التفهم والأخذ، والضمير ـ على ما قالوا ـ للكلمة المفهومة من السياق، والمعنى وما يفهم هذه الكلمة ـ وهي قولهم: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ـ إلا الصابرون.

وقيل: الضمير للسيرة أو الطريقة ومعنى تلقّيها فهمها أو التوفيق للعلم بها .

والصابرون هم المتلبسون بالصبر عند الشدائد وعلى الطاعات وعن المعاصي ، ووجه كونهم هم المتلقين لهذه الكلمة أو السيرة أو الطريقة أن التصديق بكون ثواب الأخرة خيراً من الحظ الدنيوي - وهو لا ينفك عن الإيمان والعمل الصالح الملازمين لترك كثير من الأهواء والحرمان عن كثير من المشتهيات - لا يتحقق إلا ممن له صفة الصبر على مرارة مخالفة الطبع وعصيان النفس الأمارة .

قوله تعالى : ﴿فخسفنا به وبداره الأرض﴾ إلى آخر الآية ، الضميران لقارون والجملة متفرعة على بغيه .

وقوله: ﴿ وَفَمَا كَانَ لَهُ مِن فَتُهُ يَنْصِرُونَهُ مِن دُونَ اللهُ وَمَا كَانَ مِن المنتصرين ﴾ الفئة الجماعة يميل بعضهم إلى بعض ، وفي النصر والانتصار معنى المنع والامتناع ، ومحصّل المعنى : فما كان له جماعة يمنعونه العذاب وما كان من الممتنعين على خلاف ما كان يظن أن الذي يجلب إليه الخير ويدفع عنه الشر هو قوّته وجمعه اللذان أكتسبهما بعلمه فلم يقه جمعه ولم تفده قوته من دون الله وبان أن الله سبحانه هو الذي آتاه ما آتاه .

فالفاء في قوله : ﴿ فَمَا كَانَ ﴾ لتفريع الجملة على قوله : ﴿ فَخَسَفُنَا بِهِ ﴾ البخ ، أي فظهر بخسفنا به وبداره الأرض بطلان ما كان يدَّعيه لنفسه من الاستحقاق والاستغناء عن الله سبحانه وأن الذي يجلب إليه الخير ويدفع عنه

الشر هو قوته وجمعه وقد اكتسبهما بنبوغه العلمي .

قوله تعالى : ﴿وأصبح الله تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اللخ ، ذكروا أن ﴿وي كلمة تندّم وربما تستعمل للتعجب وكلا المعنيين يقبلان الانطباق على المورد وإن كان التندم أسبق إلى الذهن .

وقوله: ﴿كَأَنَ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ اعتراف منهم ببطلان ما كان يزعمه قارون وهم يصدّقونه أن القوة والجمع في الدنيا بنبوغ الإنسان في علمه وجودة تدبيره لا بفضل من الله سبحانه بل سعة الرزق وضيقه بمشيئة من الله .

والمقام مقام التحقيق دون التشبيه المناسب للشك والتردد لكنهم إنما استعملوا في كلامهم ﴿كَأَنَ ﴾ للدلالة على ابتداء ترددهم في قول قارون وقد قبلوه وصدَّقوه من قبل وهذه صنعة شائعة في الاستعمال .

والدليل على ذلك قولهم بعده : ﴿لُولَا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا﴾ على طريق الجزم والتحقيق .

وقوله : ﴿ وَيَكَأَنُهُ لَا يَفْلُحُ الْكَافُرُونَ ﴾ تندم منهم ثانياً وانتزاع مما كان لازم تمنيتهم مكان قارون .

قوله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين الآية وما بعدها بمنزلة النتيجة المستخرجة من القصة.

وقوله: ﴿ تَلَكُ الدرا الآخرة ﴾ الإشارة إليها بلفظ البعيد للدلالة على. شرفها وبهائها وعلو مكانتها وهو الشاهد على أن المراد بها الدار الآخرة السعيدة ولذا فسروها بالجنة .

وقوله: ﴿ وَنجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾ أي نختصها بهم وإرادة العلو هو الاستعلاء والاستكبار على عباد الله وإرادة الفساد فيها ابتغاء معاصي الله تعالى فإن الله بنى شرائعه التي هي تكاليف لـلإنسان على مقتضيات فطرته وخلقته ولا تقتضي فطرته إلا ما يوافق النظام الأحسن

الجاري في الحياة الإنسانية الأرضية فكل معصية تفضي إلى فساد في الأرض بلا واسطة أو بواسطة ، قال تعالى : ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس﴾(١) .

ومن هنا ظهر أن إرادة العلو من مصاديق إرادة الفساد وإنسا أفردت وخصّت بالذكر اعتناء بأمرها ، ومحصّل المعنى : تلك الدار الأخرة السعيدة نخصها بالذين لا يريدون فساداً في الأرض بالعلو على عباد الله ولا بأي معصية أخرى .

والآية عامة يخصصها قوله تعالى : ﴿إِنْ تَجَتَنَبُوا كَبَائُرُ مَا تَنَهُونَ عَنَهُ نَكُفُرُ عَنَكُمُ سَيئًاتُكُم وَلَدُخُلُكُم مَدْخُلًا كَرِيمًا ﴾(٢) .

وقوله: ﴿ والعاقبة للمتقين﴾ أي العاقبة المحمودة الجميلة وهي المدار الأخرة السعيدة أو العاقبة السعيدة في الدنيا والأخرة لكن سياق الأيتين يؤيد الأول.

قوله تعالى : ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها ﴾ أي لأنها تتضاعف لـه بفضل من الله ، قال تعالى : ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾(٣) .

قوله تعالى : ﴿ وَمِن جَاءُ بِالسِيئَةُ فَلَا يَجْزَى الذَينَ عَمَلُوا السِيئَاتِ إِلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي لا يزيدون على ما عملوا شيئاً وفيه كمال العدل ، كما أن في جزاء الحسنة بخير منها كمال الفضل .

وكان مقتضى الظاهر في قوله: ﴿ فالا يجزى الذين عملوا ﴾ الخ ، الإضمار ولعل في وضع الموصول موضع الضمير إشارة إلى أن هذا الجزاء إنما هو لمن أكثر من اقتراف المعصية وأحاطت به الخطيئة كما يفيده جمع السيئات ، وقوله: ﴿ كانوا يعملون ﴾ الدال على الإصرار والاستمرار ، وأما من جاء بالسيئة والحسنة فمن المرجو أن يغفر الله له كما قال: ﴿ وآخرون الله غفور رحيم ﴾ (٤) .

(١) الروم : ٤١ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) النساء: ٣١.
 (٤) التوبة: ١٠٢.

وليعلم أن الملاك في الحسنة والسيشة على الأثر الحاصل منها عند الإنسان وبها تسمى الأعمال حسنة أو سيشة وعليها ـ لا على متن العمل الخارجي الذي هو نوع من الحركة ـ يشاب الإنسان أو يعاقب ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُم أُو تَخْفُوه يَحَاسِبُكُم بِهُ اللهُ ﴾ (١) .

وبه يظهر الجواب عما استشكل على إطلاق الآية بأن التوحيد حسنة ولا يعقل خير منه وأفضل ، فالآية إما خاصة بغير الاعتقادات الحقة أو مخصصة بالتوحيد .

وذلك أن الأثر الحاصل من التوحيد يمكن أن يفرض ما هو خير منه وإن لم يقبله التوحيد بحسب الاعتبار .

على أن التوحيد أياً ما فرض يقبل الشدة والضعف والزيادة والنقيصة وإذا ضوعف عند الجزاء كما تقدم كان مضاعفه خيراً من غيره .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أن قارون كان من قوم موسى ، قال : كان ابن عمه وكان يبتغي العلم حتى جمع علماً فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده .

فقال له موسى نئائله: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا: لا نحتمل فما ترى ؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك. قالت نعم.

فجاء قارون إلى موسى مُنْتُنَةِ قال : اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك قال : نعم ، فجمعهم فقالوا له : بم أمرك ربك ؟ قـال : أمرني أن

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٤ .

تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكنذا وكذا وقند أمرني في النزاني إذا زنى وقد أحصن أن ينزجم . قالنوا : وإن كنت أنت ؟ قال : نعم . قالوا : فإنك قد زنيت ، قال : أنا ؟ .

فخر موسى سلط ساجداً يبكي فأوحى الله إليه: ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك ، فرفع رأسه فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم أعقابهم فجعلوا يقولون: يا موسى فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله: يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم فوعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم.

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: ﴿فخسفنا به وبداره الأرض﴾ خسف به إلى الأرض السفلى .

أقول: وروى فيه أيضاً عن عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن نوفل الهاشمي القصة لكن فيها أن المرأة أحضرت إلى مجلس قارون لتشهد عند الملأ من بني إسرائيل على موسى سلنخ بالفجور وتشكوه إلى قارون فجاءت إليه واعترفت عند الملأ بالحق فبلغ ذلك موسى سلنخ فشكاه إلى ربه فسلطه الله عليه.

وروى القمي في تفسيره في القصة أن موسى ما النه جاء إلى قارون وبلغه حكم الزكاة فاستهزأ به وأخرجه من داره فشكاه إلى ربه فسلطه الله عليه فخسف به وبداره الأرض ، والرواية موقوفة مشتملة على أمور منكرة ولذلك تركنا نقلها كما أن روايتي ابن عباس وابن نوفل أيضاً موقوفتان .

على أن رواية ابن عباس تقصص بغية على موسى مالئين والذي تقصه الأيات بغيه على بني إسرائيل ، وتشير إلى أن العلم الذي عنده هو ما حصَّله بالتعلم وظاهر الآية كما مر أنه العلم بطرق تحصيل الثروة ونحوها .

وقد سيقت القصة في التوراة الحاضرة على نحو آخر ففي الإصحاح السادس عشر من سفر العدد: وأخذ قورح بن بصهار بن نهات بن لاوي وداثان وأبيرام أبنا ألياب وأون بن فالت بنور أوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل مئتين وخمسين رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب ؟ .

فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم كلّم قورح وجميع قومه قائلاً: غداً يعلن الرب من هوله ؟ ومن المقدس ؟ حتى يقرّبه إليه فالذي يختاره يقربه إليه . افعلوا هذا : خذوا لكم محابر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها ناراً وضعوا عليها بخوراً أمام الرب غداً فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس . كفاكم يا بني لاوي .

ثم سيقت القصة وذكر فيها حضورهم غداً ومجيئهم بالمجامر وفيها النار والبخور واجتماعهم على باب خيمة الاجتماع ثم فيل: انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية فانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة ، وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم ، لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلعنا ، وخرجت نار من عند الرب وأكلت المئتين والخمسين رجلاً الذين قربوا البخور ، انتهى موضع الحاجة .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ إِن قارون كان من قـوم موسى ﴾ : وهـو ابن خالته عن عطاء عن ابن عباس وهو المروي عن أبي عبد الله منشخة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿مَا إِنْ مَفَاتِحِهُ لِتَنْوِءَ ﴾ الآية ، قال : كان يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولـو القوة .

وفي المعاني بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر منائخ عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي منافظة في قول الله عزّ وجلّ ؛ ﴿ولا تَنسَ نصيبك من الدنيا﴾ قال : لا تنسّ صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿فخرج على قومه في زينته﴾ قال : في الثياب المصبّغات يجرُّها بالأرض .

وفي المجمع وروى زاذان عن أمير المؤمنين مائية أنه كان يمشي في الأسواق وهو وال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبيّاع والبقّال فيفتح عليه القرآن ويقرأ : وتلك الدر الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً ويقول : نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس .

وفيه روى سلام الأعرج عن أمير المؤمنين مانتخ قبال : الرجبل ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية ﴿تلك الدار الآخرة﴾ الآية .

أقول: وعن السيد ابن طاوس في سعد السعود أنه رواه عن الطبرسي هكذا: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها.

وفي الدر المنثور أخرج المحاملي والديلمي عن أبي هريـرة عن النبي على الأرض والأخذ بغير الحق .

\* \* \*

إِنَّ ٱلَّذِي فَرُضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلال مِبِينِ (٥٥) وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ آللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ آللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ إِلَيْكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلا تَدْعُ اللّهِ إِلَيْهِ إِلّهَ إِلّهَ إِلّا هُـوَكُلُّ شَيْءٍ هَـالِكُ إِلا وَجْهَـهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨) .

#### (بيان)

الآيات خاتمة السورة وفيها وعد جميل للنبي سننيا أن الله سبحانه سيمن عليه برفع قدره ونفوذ كلمته وتقدم دينه وانبساط الأمن والسلام عليه وعلى المؤمنين به كما فعل ذلك بموسى وبني إسرائيل ، وقد كانت قصة موسى وبني إسرائيل مسوقة في السورة لبيان ذلك .

قوله تعالى : ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد ﴾ إلى آخر الآية الفرض على معاد ﴾ إلى آخر الآية الفرض على ما ذكره بمعنى الإيجاب فمعنى ﴿فرض عليك القرآن ﴾ أي أوجب عليك العمل به أي بما فيه من الأحكام ففيه مجاز في النسبة .

وأحسن منه قول بعضهم : إن المعنى أوجب عليك تلاوت وتبليغه والعمل به وذلك لكونه أوفق لقوله : ﴿لرادُّكُ إلى معاد﴾ بما سيجيء من معناه .

وقوله: ﴿ لَوْلُوادُكُ إِلَى معاد﴾ المعاد اسم مكان أو زمان من العود وقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذا المعاد فقيل: هو مكة فالآية وعد له أن الله سيرده بعد هجرته إلى مكة ثانياً ، وقيل: هو الموت ، وقيل: هو القيامة ، وقيل: هو المحشر ، وقيل هو المقام المحمود وهو موقف الشفاعة الكبرى ، وقيل: هو الجنة ، وقيل: هو بيت المقدس وهو في الحقيقة وعد بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله في المعراج الأول: وقيل هو الأمر المحبوب فيقبل الانطباق على جل الأقوال السابقة أو كلها.

والذي يعطيه التدبر في سياق آيات السورة هـو أن تكون الآيـة تصريحـاً بمـا كانت القصـة المسرودة في أول السـورة تلوح إليه ثم الآيــات التاليــة لهــا تؤيده .

فإنه تعالى أورد قصة بني إسرائيل وموسى مطنعة في أول السورة ففصّل القول في أنه كيف منَّ عليهم بالأمن والسلام والعزة والتمكن بعدما كانوا أذلاء مستضعفين بأيدي آل فرعون يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، وقد كانت القصة تدل بالالتزام ـ ومطلع السورة يؤيده ـ على وعد جميل للمؤمنين أن الله سينجيهم مما هم عليه من الفتنة والشدة والعسرة ويظهر دينهم على

الدين كله ويمكنهم في الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم .

ثم ذكر بعد الفراغ من القصة أن من الواجب في الحكمة أن ينزل كتاباً يهدي الناس إلى الحق تذكرة وإتماماً للحجة ليتقوا بـذلك من عـذاب الله كما نزله على موسى بعد ما أهلك القرون الأولى وكما نزّل على النبي سَنِيْكُ وإن كذبوا به عناداً للحق وإيثاراً للدنيا على الآخرة .

وهذا السياق يرجي السامع أنه تعالى سيتعرض صريحاً لما أشار إليه في سرد القصة تلويحاً فإذا سمع قوله: ﴿إِنَّ الذِي فَرضَ عليك القرآن لرادَك إلى معاد لهم يلبث دون أن يفهم أنه هو الوعد الجميل الذي كان يترقبه وخاصة مع الابتداء بقوله: ﴿إِنَّ الذِي فَرضَ عليك القرآن ﴾ وقد قدم تنظير التوراة بالقرآن وقد كان ما قصه في إنجاء بني إسرائيل مقدمة لنزول التوراة حتى يكونوا بالأخذ بها والعمل بها أئمة ويكونوا هم الوارئين .

فمعنى الآية: أن الذي فرض عليك القرآن لتقرأه على الناس وتبلغه وتعملوا به سيردك ويصيرك إلى محل تكون هذه الصيرورة منك إليه عوداً ويكون هو معاداً لك كما فرض التوراة على موسى ورفع به قدره وقدر قومه ، ومن المعلوم أنه مسنولة كان بمكة على ما فيها من الشدة والفتنة ثم هاجر منها ثم عاد إليها فاتحاً مظفراً وثبتت قواعد دينه واستحكمت أركان ملته وكسرت الأصنام وانهدم بنيان الشرك والمؤمنون هم الوارثون للأرض بعد ما كانوا أذلاء معذبين .

وفي تنكير قوله : ﴿معاد﴾ إشارة إلى عظمة قدر هذا العود وأنه لا يقاس إلى ما قبله من القطون ها والتاريخ يصدقه .

وقوله: ﴿قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين﴾ يؤيد ما قدمنا من المعنى فإنه يحاذي قول موسى سننف لما كذبوه ورموا آياته البينات بأنها سحر مفترى -: ﴿ ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن تكون له عاقبة الدار﴾ فأمر النبي سننه أن يقول للفراعنة من مشركي قومه لما كذبوه ورموه بالسحر ما قاله موسى لآل فرعون لما كذبوه ورموه بالسحر للتشابه التام بين مبعثيهما وسير دعوتهما كما يظهر من القصة ويظهر ذلك تمام الظهور بالتأمل في قوله تعالى : ﴿إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى

٩٠ ..... الجزء العشرون

فرعون رسولاً ﴿(١) .

ولعل الاكتفاء بالشطر الأول من قول موسى مالنة والسكوت عن الشطر الثاني أعني قوله: ﴿ وَمَن تَكُونَ لِهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ لبناء الكلام بحسب سياقه على أن لا يتعدى حد الإشارة والإيماء كما يستشم من سياق قوله: ﴿ لرادُّكُ إِلَى معادَ ﴾ أيضاً حيث خص الخطاب بالنبي مستنان ونكر معاداً .

وكيف كان فالمراد بقوله: ﴿ من جاء بالهدى ﴾ النبي سنوا نفسه وبقوله: ﴿ وَمَن هُو فِي ضَلال مبين ﴾ المشركون من قومه ، واختلاف سياق الجملتين - حيث قبل في جانبه سنوا إلى المشركون من جاء بالهدى ﴾ وفي جانبهم: ﴿ من جاء بالهدى ﴾ وفي جانبهم : ﴿ من هُو فِي ضلال مبين ﴾ فقوبل بين ضلالهم وبين مجيئه بالهدى لا بين ضلالهم واهتدائه - لكونه تكذيبهم متوجهاً بالطبع إلى ما جاء به لا إلى نفسه .

وقد ذكروا في قوله: ﴿أعلم من جاء بالهدى﴾ أن ﴿من﴾ منصوب بفعل مقدر يدل عليه ﴿أعلم﴾ والتقدير يعلم من جاء به بناء على ما هو المشهور أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به ، وذكر بعضهم أنه منصوب بأعلم وهو بمعنى عالم ولا دليل عليه ، وما أذكر قائلًا بأنه منصوب بنزع الخافض وإن لم يظهر فيه النصب لبنائه والتقدير ربي أعلم بمن جاء بالهدى ، ولا دليل على منعه

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ تُرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكُ الْكَتَابِ إِلَا رَحْمَةُ مِنْ رَبِكُ فَلَا تَكُونُن ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ صدر الآية تقرير للوعد الذي في قوله : ﴿ إِنَّ الذِي فرض عليك القرآن لوادُكُ إلى معاد ﴾ أي إنه سيردك إلى معاد ـ وما كنت ترجوه كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه \_ .

وقيل: تذكرة استينافية لنعمته تعالى عليه سين وهذا وجه وجيه وتقريره أنه تعالى لما وعده بالرد إلى معاد وفيه ارتفاع ذكره وتقدم دعوته وانبساط دينه خط له السبيل التي يجب عليه سلوكها بجهد ومراقبة فبين له أن إلقاء الكتاب إليه لم يكن على نهج الحوادث العادية التي من شأنها أن ترتجى وتترقب بل كانت رحمة خاصة من ربه وقد وعده في فرضه عليه ما وعده فمن الواجب عليه قبال هذه النعمة وفي تقدم دعوته وبلوغها الغاية التي وعدها أن

<sup>(</sup>١) المزمل: ١٥.

لا ينصر الكافرين ولا يطيعهم ويدعو إلى ربه ولا يكون من المشركين ولا يدعو معه إلهاً آخر .

وقوله : ﴿ إِلا رحمة من ربك ﴾ استثناء منقطع أي لكنه أُلقي إليك رحمة من ربك وليس بإلقاء عادي يرجى مثله .

وقوله : ﴿ فلا تكونن ظهيـراً للكافـم ين ﴾ تفريـع على قولـه : ﴿ إِلا رحمة من ربـك ﴾ أي فإذا كـان إلقاؤه إليـك رحمة من ربـك خصـك بهـا وهــو فــوق رجائك فتبرأ من الكافرين ولا تكن معيناً وناصراً لهم .

ومن المحتمل قريباً أن يكون في الجملة نوع محاذاة لقول موسى سنته لما قتل القبطي: ﴿ وَرَبِّ بِمَا انعمت عليَّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴿ وعلى هذا يكون في النهي عن إعانتهم إشارة إلى أن إلقاء الكتاب إليه سين أن عمة أنعمها الله عليه يهدي به إلى الحق ويدعو إلى التوحيد فعليه أن لا يعين الكافرين على كفرهم ولا يميل إلى صدهم إياه عن آيات الله بعد نزولها عليه كما عاهد موسى سنته ربه بما أنعم عليه من الحكم والعلم أن لا يكون ظهيراً للمجرمين أبداً ، وسيأتي أن قوله : ﴿ ولا يصدنك ﴾ الخ ، بمنزلة الشارح لهذه الجملة .

قوله تعالى : ﴿ وَلا يَصِدُنُكُ عَنَ آيَاتُ الله بِعَدَ إِذَ أَنزَلَتَ إِلَيْكُ ﴾ إلى آخر الآية ، نهي له سَيَمَنَ على الانصراف عن آيات الله بلسان نهي الكفار عن الصد والصرف ووجهه كون انصرافه مسبباً لصدهم وهو كقوله لآدم وزوجه : ﴿ فَلا يَخْرِجُنَّكُما مِنَ الْجَنَةِ ﴾ أي لا تخرجا منها بإخراجه لكما بالوسوسة .

والظاهر أن الآية وما بعدها في مقام الشرح لقوله: ﴿فلا تكونن ظهيراً للكافرين ﴿ وفائدت تأكيد النهي بعد موارده واحداً بعد واحد فنهاه أولاً عن الانصراف عن القرآن النازل عليه برميهم كتاب الله بأنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين اكتتبها ، وأمره ثانياً أن يدعو إلى ربه ، ونهاه ثالثاً أن يكون من المشركين وفسره بأن يدعو مع الله إلها آخر .

وقد كرَّر صفة الرب مضافاً إليه سمنات للدلالة على اختصاصه بالرحمة والنعمة وأنه سمنات متفرّد في عبادته لا يشاركه المشركون فيها .

قوله تعالى : ﴿ولا تدع مع الله إلها آخر﴾ قد تقدم أنه كالتفسير لقوله :

٩٢ ..... الجزء العشرون

﴿ولا تكونن من المشركين﴾ .

قوله تعالى : ﴿لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له المحكم وإليه ترجعون﴾ كلمة الإخلاص في مقام التعليل لقوله قبله : ﴿ولا تدع مع الله إلها أخر﴾ أي لأنه لا إله غيره وما بعدها في مقام التعليل بالنسبة إليها كما سيتضح .

وقوله: ﴿ كُلُّ شِيءَ هَالَكَ إِلَّا وَجَهِهُ ﴾ الشيء مسارٍ للموجود ويطلق على كل أمر موجود حتى عليه تعالى كما يدل عليه قوله : ﴿ قُلَّ أَي شيء أكبر شهادة قل الله ﴾ (١) ، والهلاك البطلان والانعدام .

والوجه والجهة واحد كالوعد والعدة ، ووجه الشيء في العرف العام ما يستقبل به غيره ويرتبط به إليه كما أن وجه الجسم السطح الظاهر منه ووجه الإنسان النصف المقدم من رأسه ووجهه تعالى ما يستقبل به غيره من خلقه ويتوجه إليه خلقه به وهو صفاته الكريمة من حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وما ينتهي إليها من صفات الفعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والمغفرة والرحمة وكذا آياته الدالة عليه بما هي آياته .

فكل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته لا حقيقة له إلا ما كان عنده مما أفاضه الله عليه وأما ما لا ينسب إليه تعالى فليس إلا ما اختلقه وهم المتوهم أو سراباً صوره الخيال وذلك كالأصنام ليس لها من الحقيقة إلا أنها حجارة أو خشبة أو شيء من الفلزات وأما أنها أرباب أو آلهة أو نافعة أو ضارة أو غير ذلك فليست إلا أسماء سماها عبدتهم وكالإنسان ليس له من الحقيقة إلا ما أدوعه فيه الخلقة من الروح والجسم وما اكتسبه من صفات الكمال والجميع منسوبة إلى الله سبحانه وأما ما يضيفه إليه العقل الاجتماعي من قوة وسلطة ورئاسة ووجاهة وثروة وعزة وأولاد وأعضاد فليس إلا سراباً هالكاً وامنية كاذبة وعلى هذا السبيل سائر الموجودات.

فليس عندها من الحقيقة إلا ما أفاض الله عليها بفضله وهي آياته الــــدالة على صفاته الكريمة من رحمة ورزق وفضل وإحسان وغير ذلك .

فالحقيقة الثابتة في الواقع التي ليست هالكة باطلة من الأشياء هي

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٩ .

صفاته الكريمة وآياته الدالة عليها والجميع ثابتة بثبوت الذات المقدسة .

هذا على تقدير كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل وعلى هذا يكون محصل تعليل كلمة الإخلاص بقوله: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه أن الإله وهو المعبود بالحق إنما يكون إلها معبوداً إذا كان أمراً ذا حقيقة واقعية غير هالك ولا باطل له تدبير في العالم بهذا النعت وكل شيء غيره تعالى هالك باطل في نفسه إلا ما كان وجهاً له منتسباً إليه فليس في الوجود إله غيره سيحانه.

والوثنيون وإن كانوا يرون وجود آلهتهم منسوباً إليه تعالى ومن جهته إلا أنهم يجعلونها مستقلة في التدبير مقطوعة النسبة في ذلك عنه من دون أن يكون حكمها حكمه ، ولذلك يعبدونها من دون الله ، ولا استقلال لشيء في شيء عنه تعالى فلا يستحق العبادة إلا هو .

وههنا وجه آخر أدق منه بناء على أن المراد بالوجه ذات الشيء فقد ذكر بعضهم ذلك من معاني الوجه كما يُقال : وجه النهار ووجه الطريق لنفسهما وإن أمكنت المناقشة فيه ، وذكر بعض آخر : أن المراد به الذات الشريفة كما يُقال : وجوه الناس أي أشرافهم وهو من المجاز المرسل أو الاستعارة وعلى كلا التقديرين فالمراد أن غيره تعالى من الموجودات ممكنة والممكن وإن كان موجوداً بإيجاده تعالى فهو معدوم بالنظر إلى حد ذاته هالك في نفسه والذي لا سبيل للبطلان والهلاك إليه هو ذاته الواجبة بذاتها .

ومحصل التعليل على هذا المعنى: أن الإله المعبود بالحق يجب أن يكون ذاتاً بيده شيء من تدبير العالم ، والتدبير الكوني لا ينفك عن الخلق والإيجاد فلا معنى لأن يوجد الحوادث شيء ويدبر أمرها شيء آخر وقد أوضحناه مراراً في هذا الكتاب ولا يكون الخالق الموجد إلا واجب الوجود ولا واجب إلا هو تعالى فلا أله إلا هو .

وقولهم: إنه تعالى أجل من أن يحيط به عقل أو وهم فلا يمكن التوجمه العبادي إليه فلا بد أن يتوجه بالعبادة إلى بعض مقرّبي حضرته من الملائكة الكرام وغيرهم ليكونوا شفعاء عنده، مدفوع بمنع توقف التوجه بالعبادة على العلم الإحاطي بل يكفي فيه المعرفة بوجه وهو حاصل بالضرورة.

وأما على تقدير كون المراد بالهالك ما يستقبله الهلاك والفناء بناء على ما قيل: إن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال فظاهر الآية أن كل شيء سيستقبله الهلاك بعد وجوده إلا وجهه. نعم استقبال الهلاك يختلف باختلاف الأشياء فاستقباله في الزمانيات انتهاء أمد وجودها وبطلانها بعده وفي غيرها كون وجودها محاطاً بالفناء من كل جانب.

وهلاك الأشياء على هذا بطلان وجودها الابتدائي وخلو النشأة الأولى عنها بانتقالها إلى النشأة الأخرى ورجوعها إلى الله واستقرارها عنده ، وأما المطلق بعد الوجود قصريح كتاب الله ينفيه فالأيات متتابعة في أن كل شيء مرجعه إلى الله وأنه المنتهى وإليه الرَّجعى وهو الذي يبدىء الحلق ثم يعيده .

فمحصل معنى الآية \_ لو أريد بالوجه صفاته الكريمة \_ أن كل شيء سخلّي مكانه ويرجع إليه إلا صفاته الكريمة التي هي مبادي فيضه فهي تفيض ثم تفيض إلى ما لا نهاية له والإله يجب أن يكون كذلك لا بطلان لذاته ، ولا انقطاع لصفاته الفيّاضة وليس شيء غيره تعالى بهذه الصفة فلا إله إلا هو .

ولو أريد بوجهه الذات المقدسة فالمحصّل أن كل شيء سيستقبله الهلاك والفناء بالرجوع إلى الله سبحانه إلا ذاته الحقة الثابتة التي لا سبيل للبطلان إليها ـ والصفات على هذا محسوبة من صقع الذات ـ والإلمه يجب أن يكون بحيث لا يتطرق الفناء إليه وليس شيء غيره بهذه الصفة فلا إله إلا هو .

وبما تقدم من التقرير يندفع الاعتراض على عموم الاية بمثل الجنة والنار والعرش فإن الجنة والنار لا تنعدمان بعد الوجود وتبقيان إلى غير النهاية ، والعرش أيضاً كذلك بناء على ما ورد في بعض الروايات أن سقف الجنة هو العرش .

وجه الاندفاع أن المراد بالهلاك هو تبدل نشأة الوجود والرجوع إلى الله المعبِّر عنه بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة والتلبس بالعود بعد البدء ، وهذا إنما يكون فيما هو موجود بوجود بدئي دنيوي ، وأما الدار الآخرة وما هو موجود بوجود أخروي كالجنة والنار فلا يتصف شيء من هذا القبيل بالهلاك بهذا المعنى .

قال تعالى : ﴿ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُذُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ بِاقْ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَمَا عَنْـدُ الله خير للأبرار﴾(٢) ، وقال : ﴿سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ﴾ (٣) ، ونظيرتهما خزائن الرحمة كما قال : ﴿ وإنَّ مِن شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ (٤) ، وكذا اللوح المحفوظ كما قال : ﴿وعندنا كتاب حفيظ﴾ (٥) .

وأما ما ذكروه من العرش فقد تقدم الكلام فيه في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية <sup>(١)</sup> .

ويمكن أن يراد بالـوجه جهتـه تعالى التي تنسب إليـه وهي الناحيـة التي يقصد منها ويتوجه إليها بها ، وتؤيده كثرة استعمال الوجه في كلامه تعالى بهذا المعنى كقوله: ﴿ يُربِيدُونَ وَجِهِهِ ﴾ (٧) ، وقبوله: ﴿ إِلَّا ابتغاء وجبه ربه الأعلى (^) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً .

وعليه فتكون عبارة عن كل ما ينسب إليه وحده فإن كان الكلام على ظاهر عمومه انطبق على الوجه الأول الذي أوردناه ويكون من مصاديقه أسماؤه وصفاته وأنبياؤه وخلفاؤه ودينه الذي يؤتي منه .

وإن خصَّ الـوجه بـالدين فحسب ـ كمـا وقع في بعض الـروايات إن لم يكن من باب التطبيق ـ كان المراد بالهلاك الفساد وعدم الأثر ، وكانت الجملة تعليلًا لقوله : ﴿وَلا تَدْعَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرُ ۖ وَكَانَ مَا قَبِلُهَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَ المراد بالشيء الدين والأعمال المتعلقة به وكان محصّل المعنى : ولا تتدين بغير دين التوحيد لأن كل دين باطل لا أثر له إلا دينه .

والأنسب على هــذا أن يكـون الحكم في ذيـل الآيـة بمعنى الحكـم التشريعي أو الأعم منه ومن التكويني والمعنى : كل دين هالك إلا دينه لأن تشريع الدين إليه وإليه ترجعون لا إلى مشرّعي الأديان الآخر .

هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة وللمفسرين فيها أقوال أخر مختلفة .

<sup>. &</sup>amp; : 0 (0) (١) النحل : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٥٤ .

<sup>(</sup>V) الأنعام : ٢٥ .

<sup>(</sup>٨) الليل: ٢٠ .

فقيل: المراد بالوجه ذاته تعالى المقدسة وبالهلاك الانعدام، والمعنى: كل شيء في نفسه عرضة للعدم لكون وجوده عن غيره إلا ذاته السواجية الوجود، والكلام على هذا مبني على التشبيه أي كل شيء غيره كالهالك لاستناد وجوده إلى غيره.

وقيل: الوجه بمعنى الذات والمراد به ذات الشيء والضمير لله باعتبار أن وجه الشيء مملوك له، والمعنى: كل شيء هالك إلا وجه الله الـذي هو ذات ذلك الشيء ووجوده.

وقيل: المراد بالوجه الجهة المقصودة والضمير لله ، والمعنى: كل شيء هالك بجميع ما يتعلق به إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي أفاضه الله تعالى عليه.

وقيل: الوجهة هو الجهة المقصودة والمراد به الله سبحانه اللذي يتوجه إليه كل شيء والضمير للشيء ، والمعنى : كل شيء هالك إلا الله اللذي هو الجهة المطلوبة له .

وقيل : المراد بالهلاك هلاك الموت والعموم مخصوص بـذوي الحياة ، والمعنى : كل ذي حياة فإنه سيموت إلا وجهه .

وقيل: المراد بالوجمه العمل الصالح والمعنى أن العمل كان في حيز العدم، فلما فعله العبد ممتثلًا لأمره تعالى أبقاه الله من غير إحباط حتى يثيبه أو أنه بالقبول صار غير قابل للهلاك لأن الجزاء قائم مقامه وهو باق.

وقيل : المراد بالوجه جاهه تعالى الذي أثبته في الناس .

وقيل : الهلاك عام لجميع ما سواه تعمالي دائماً لكون الوجود المفاض عليها متجدداً في كل آن فهي متغيرة همالكة دائماً في الدنيما والآخرة والمعنى كل شيء متغير الذات دائماً إلا وجهه .

وهـذه الوجـوه بين ما لا ينطبق على سياق الآيـة وبين ما لا ينجح بـه حجتها وبين ما هو بعيد عن الفهم ، وبالتأمل فيما قدمناه يظهر ما في كل منهـا فلا نطيل .

وقوله : ﴿ له الحكم وإليه ترجعون ﴾ الحكم هو قضاؤه النافذ في الأشياء

وعليه يدور التدبير في نظام الكون ، وأما كونه بمعنى فصل القضاء يوم القيامة فيان فيبعده تقديم الحكم في الذكر على الرجوع إليه الذي هو يوم القيامة فيان فصل القضاء متفرع عليه وكلتا الجملتين مسوقتان للتعليل وكل واحدة منهما وحدها حجة تامة على توحده . تعالى بالألوهية صالحة للتعليل كلمة الإخلاص ، وقد تقدم إمكان أخذ الحكم على بعض الوجوه بمعنى الحكم التشريعي .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿لرادك إلى معاد﴾ قال : إلى مكة . زاد ابن مردويه كما أخرجك منها .

أقول: وروى عنه وعن أبي سعيد الخدري أن المراد به الموت ، وأيضاً عن علي عن النبي مُمِنْكُ أن المراد به الجنة وانطباقهما على الآية لا يخلو من خفاء .

وروى القمي في تفسيره عن حرية عن أبي جعفر مانته وعن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين مانته أن المراد به الرجعة ولعله من البطن دون التفسير.

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين مالله في حديث طويل : وأما قلوله وكل شيء هالك إلا دينه ، لأن من المحال شيء هالك إلا دينه ، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه . هو أجل وأعظم من ذلك وإنما يهلك من ليس منه ألا ترى أنه قال : وكل من عليها قان ويبقى وجه ربك ففصل بين خلقه ووجهه ؟ .

وفي الكافي بإسناده عن سيف عمن ذكره عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سئل أبو عبد الله سين قول الله تبارك وتعالى : ﴿كُلُّ شَيء الله الله الله وجهه ﴾ فقال : ما يقولون فيه ؟ قلت : يقولون : يهلك كل شيء إلا وجهه الله الذي يوتى وجه الله الذي يوتى

أقول: وروى مثله في التوحيد بإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري عنه منالثة ولفظه سألت أبا عبد الله عنالثة عن قول الله عنز وجل : ﴿كُلُّ شِيءُ هَالُكُ إِلَّا مِن أَخَذَ طَرِيقَ الْحَقِّ .

هالك إلا وجهه ﴾ قال : كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق .

وفي محاسن البرقي مثله إلا أن آخره ﴿من أخذ السطويق الـذي أنتم عليه﴾ .

والتشويش الذي يتراءى في الروايات تطرق إليها من جهة النقل بالمعنى ، فإن كان المراد بالوجه الذي يؤتى منه مطلق ما ينسب إليه وكان من صقعه تعالى ومن جانبه كان منطبقاً على المعنى الأول الذي قدمناه في معنى الأية .

وإن كان الوجه بمعنى الدين الذي يتوجه إليه تعالى بقصده كان المراد بالهلاك البطلان وعدم التأثير وكان المعنى : لا إله إلا هـ وكل دين باطل إلا دينه الحق الذي يؤتى منه فإنه سينفع ويشاب عليه ، وقـد تقدمت الإشارة إلى الوجهين في تفسير الآية .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ فالا تكونَّ ظهيراً للكافرين ﴾ قال: المخاطبة للنبي المسلمة والمعنى للناس ، وقوله : ﴿ لا تدعُ مع الله إلها الحر ﴾ المخاطبة للنبي المسلمة والمعنى للناس ، وها وها وقول الصادق المسلمة : إن الحر بعث نبيه المسلمة الما أعنى ، والسمعي يا جارة .



مكية ، وهي تسع وستون آية .

# بِسْم ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

الَّمْ (١) أَحَسِبَ ٱلنَّـاسُ أَنْ يُتْرَكُـوا أَنْ يَقُولُـوا آمَنَّـا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّـذِينَ صَـدَقُـوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ ٱلَّـذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَّيُّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُـوا لِقَاءَ آللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لآتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَٱلَّـٰذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ آلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) وَوُصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبُّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي آلصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسَ كَعَـٰذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ

بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ آللَّهُ آلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهِ آلَّذِينَ آمَنُوا آلَّبِعُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا آتَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣) .

### (بيان)

يلوح من سياق آيات السورة وخاصة ما في صدرها من الآيات أن بعضاً ممن آمن بالنبي سينفي بمكة قبل الهجرة رجع عنه خوفاً من فتنة كانت تهدّده من قبل المشركين كانوا يدعونهم إلى العود إلى ملّتهم من قبل المشركين فإن المشركين كانوا يدعونهم إلى العود إلى ملّتهم ويضمنون لهم أن يحملوا خطاياهم إن اتبعوا سبيلهم فإن أبوا فتنوهم وعذّبوهم ليعيدوهم إلى ملّتهم .

يشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿وقال الـذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾ الآية ، وقوله : ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ الآية .

وكأن في هؤلاء الراجعين عن إيمانهم من كان رجوعه بمجاهدة من والديه على أن يرجع وإلحاح منهما عليه في الارتداد كبعض أبناء المشركين على ما يستشم من قوله تعالى : ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية ، وقد نزلت السورة في شأن هؤلاء .

فغرض السورة على ما يستفاد من بدئها وختامها والسياق الجاري فيها أن الذي يريده الله سبحانه من الإيمان ليس هو مجرد قولهم : آمنا بالله بل هو حقيقة الإيمان التي لا تحركها عواصف الفتن ولا تغيّرها غِير الزمن وهي إنما تتثبّت وتستقر بتوارد الفتن وتسراكم المحن ، فالناس غير متروكين بمجرد أن يقولوا : آمنا بالله دون أن يفتنوا ويمتحنوا فيظهر ما في نفوسهم من حقيقة

الإيمان أو وصمة الكفر فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين .

فالفتنة والمحنة سنّة إلهية لامعدل عنها تجري في الناس الحاضرين كما جرت في الأمم الماضين كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ولوط وشعيب وموسى فاستقام منهم من استقام وهلك منهم من هلك وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

فعلى من يقول: آمنت بالله أن يصبر على إيمانه ويعبد الله وحده فإن تعذّر عليه القيام بوظائف الدين فليهاجر إلى أرض يستطيع فيها ذلك فأرض الله واسعة ولا يخف عشر المعاش فإن الوزق على الله وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه.

وأما المشركون الذين يفتنون المؤمنين من غير جرم أجرموه إلا أن يقولوا ربنا الله فلا يحسبوا أنهم يعجزون الله ويسبقونه فأما فتنتهم للمؤمنين وإيذاؤهم وتعذيبهم فإنما هي فتنة لهم وللمؤمنين غير خارجة عن علم الله وتقديره ، فهي فتنة وهي محفوظة عليهم إن شاء أخذهم بوبالها في الدنيا وإن شاء أخرهم إلى يوم يرجعون فيه إليه وما لهم من محيص .

وأما ما لفَّقوه من الحجة وركنوا إليه من بـاطل القـول فهو داحض مـردود إليهم والحجة قائمة تامة عليهم .

فهذا محصّل غرض السورة ومقتضى ذلك كون السورة كلها مكية ، وقول: القائل: إنها مدنية كلها أو معظمها أو بعضها وسيجيء في البحث الروائي التالي \_ غير سديد ، فمضامين آيات السورة لا تلائم إلا زمن العسرة والشدة قبل الهجرة .

قوله تعالى : ﴿ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ﴾ الحسبان هو الظن ، وجملة ﴿ أن يتركوا ﴾ قائمة مقام مفعوليه ، وقوله : ﴿ أن يقولوا ﴾ بتقدير باء السببية ، والفتنة الامتحان وربما تطلق على المصيبة والعذاب ، والأوفق للسياق هو المعنى الأول ، والاستفهام للإنكار .

والمعنى : أظن الناس أن يتركوا فلا يتعرض لحالهم ولا يمتحنوا بما يظهر به صدقهم أو كذبهم في دعوى الإيمان بمجرد قولهم : آمنا ؟ .

وقيل: المعنى: أظن الناس أن يتركوا فلا يبتلوا ببليَّة ولا تصيبهم مصيبة لقولهم: آمنا بأن تكون لهم على الله كرامة بسبب الإيمان يسلموا بها من كل مكروه يصيب الإنسان مدى حياته ؟ ولا يخلو من بعد بالنظر إلى سياق الآيات.

قوله تعالى: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله المذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللامان للقسم ، وقوله: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم كال من الناس في قوله: ﴿أحسب الناس له أو من ضمير الجمع في قوله ﴿لا يفتنون مع يفتنون وعلى الأول فالإنكار والتوبيخ متوجه إلى ظنهم أنهم لا يفتنون مع جريان السنة الإلهية على الفتنة والامتحان وعلى الشاني إلى ظنهم الاختلاف في فعله تعالى حيث يفتن قوماً ولا يفتن آخرين ، ولعل الوجه الأول أوفق للسياق .

فالظاهر أن المراد بقوله: ﴿ولقد فتنا اللذين من قبلهم﴾ أن الفتنة والامتحان سنة جارية لنا وقد جرت في الذين من قبلهم وهي جارية ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وقوله: ﴿ فليعلمن الله الـذين صدقوا ﴾ النح تعليل لما قبله ، والمراد بعلمه تعالى بالذين صدقوا بالكاذبين ظهور آثار صدقهم وكذبهم في مقام العمل بسبب الفتنة والامتحان الملازم لثبوت الإيمان في قلوبهم حقيقة وعدم ثبوته فيها حقيقة فإن السعادة التي تترتب على الإيمان المدعو إليه وكذا الثواب إنما تترتب على حقيقة الإيمان اللذي له آثار ظاهرة من الصبر عند المكاره والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله لا على دعوى الإيمان المجردة .

ويمكن أن يكون المراد بالعلم علمه تعالى الفعلي الذي هـو نفس الأمر الخارجي فإن الأمـور الخارجية بنفسها من مـراتب علمه تعـالى ، وأما علمـه تعالى الأمـور الخارجية بنفسها من مـراتب علمه تعـالى ، وأما علمـه تعالى الذاتي فلا يتوقف على الامتحان البتة .

والمعنى: أحسبوا أن يتركوا ولا يفتنوا بمجرد دعوى الإيمان وإظهاره والحال أن الفتنة سنتنا وقد جرت في الذين من قبلهم فمن الواجب أن يتميز الصادقون من الكاذبين بظهور آثار صدق هؤلاء وآثار كذب أولئك الملازم لاستقرار الإيمان في قلوب هؤلاء وزوال صورته الكاذبة عن قلوب أولئك.

والالتفات في قوله: ﴿ فليعلمن الله ﴾ إلى اسم الجلالة قبل: للتهويل وتربية المهابة والظاهر أنه في أمثال المقام لإفادة نوع من التعليل وذلك أن الدعوة إلى الإيمان والهداية إليه والثواب عليه لما كانت راجعة إلى المسمّى بالله الذي منه يبدأ كل شيء وبه يقوم كل شيء وإليه ينتهي كل شيء بحقيقته فمن الواجب أن يتميز عنده حقيقة الإيمان من دعواه الخالية ويخرج عن حال الإبهام إلى حال الصراحة ولذلك عدل عن مثل قولنا: فلنعلمن إلى قوله: ﴿ فليعلمن الله ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾ أم منقطعة ، والمراد بقوله : ﴿ الذين يعملون السيئات ﴾ المشركون الذين كانوا يفتنون المؤمنين ويصدونهم عن سبيل الله كما أن المراد بالناس في قوله : ﴿ أحسب الناس ﴾ هم الذين قالوا : آمنا وهم في معرض الرجوع عن الإيمان خوفاً من الفتنة والتعذيب .

والمراد بقول : ﴿ أَن يَسْبَقُونَ ﴾ الغلبة والتعجيـز بسبب فتنـة المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله \_ على ما يعطيه السياق .

وقوله: ﴿ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ تخطئة لظنهم أنهم يسبقون الله بِمَا يَمْكُرُونَ مَنْ فَتَنَة وَصِدٌ فَإِنْ ذَلِكَ بَعِينَهُ فَتَنَةً مِنَ الله لَهُمَ أَنْفُسَهُم وَصِدٌ لَهُمْ عَنْ سَبِيلُ السَّعَادة ولا يَحْيَقُ الْمُكُرُ السِّيءَ إلا بأهله .

وقيل: مفاد الآية توبيخ العصاة من المؤمنين وهم المراد بقوله: والذين يعملون السيئات، والمراد بالسيئات المعاصي التي يقترفونها غير الشرك، وأنت خبير بأن السياق لا يساعد عليه.

وقيل: المراد بعمل السيئات أعم من الشرك واقتراف سائر المعاصي فالآية عامة لا موجب لتخصيصها بخصوص الشرك أو بخصوص سائر المعاصي دون الشرك .

وفيه أن اعتبار الآية من حيث وقوعها في سياق خاص من السياقات أمر واعتبارها مستقلة في نفسها أمر آخر والذي يقتضيه الاعتبار الأول وهو العمدة بالنظر إلى غرض السورة هو ما قدمناه من المعنى ، وأما الاعتبار الثاني : فمقتضاه العموم ولا ضير فيه على ذلك التقدير .

قوله تعالى : ﴿من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ﴾ إلى تمام ثلاث آيات . لما وبّخ سبحانه الناس على استهائتهم بأمير الإيمان ورجوعهم عنه بأي فتنة وإيذاء من المشركين ووبّخ المشركين على فتنتهم وإيذائهم المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله إرادة لإطفاء نور الله وتعجيزاً له فيما شاء وخطأ الفريقين فيما ظنوا .

رجع إلى بيان الحق الذي لا معدل عنه والواجب الذي لا مخلص منه ، فبين في هذه الآيات الثلاث أن من يؤمن بالله لتوقع الرجوع إليه ولقائه فليعلم أنه آتٍ لا محالة وأن الله سميع لأقواله عليم بأحواله وأعماله فليأخذ حذره وليؤمن حق الإيمان الذي لا يصرفه عنه فتنة ولا إيذاء وليجاهد في الله حق جهاده ، وليعلم أن الذي ينتقع بجهاده هو نفسه ولا حاجة لله سبحانه إلى إيمانه ولا إلى غيسره من العالمين وليعلم أنه إن آمن وعمل صالحاً فان الله سيكفر عنه سيئاته ويجزيه بأحسن أعماله ، والعلمان الأخيران يؤكدان العلم الأول ويستوجبان لزومه الإيمان وصبره على الفتن والمحن في جنب الله .

فقوله: ﴿من كان يرجو لقاء الله ﴾ رجوع إلى بيان حال من يقول: آمنت فإنه إنما يؤمن لو صدق بعض الصدق لتوقعه الرجوع إلى الله سبحانه يموم القيامة إذ لولا المعاد لغى الدين من أصله، فالمراد بقوله: ﴿من كان يرجو لقاء الله ﴾ من كان يؤمن بالله أو من كان يقول: آمنت بالله، فالجملة من قبيل وضع السبب موضع المسبب.

والمراد بلقاء الله وقـوف العبد مـوقفاً لا حجـاب بينه وبين ربـه كما هـو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق ، قال تعـالى : ﴿ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾ .

وقيل: المراد بلقاء الله هو البعث ، وقيل: الوصول إلى العاقبة من لقاء ملك الموت والحساب والجزاء ، وقيل: المراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو عقاب وقيل: ملاقاة حكمه يوم القيامة ، والرجاء على بعض هذه الوجوه بمعنى الخوف .

وهذه وجوه مجازية بعيدة لا موجب لها إلا أن يكون من التفسيس بلازم المعنى . وقوله: ﴿ فَإِن أَجَلَ الله لأَتَ ﴾ الأجلَ هو الغاية التي ينتهي إليها زمان الدين ونحوه وقد يطلق على مجموع ذلك الـزمان والغالب في استعمالـه هو المعنى الأول.

و فراجل الله هو الغاية التي عينها الله تعالى للقائه ، وهو آت لا ريب فيه وقد أكد القول تأكيداً بالغاً ، ولازم تحتم إتيان هذا الأجل وهو يوم القيامة أن لا يسامح في أمره ولا يستهان بأمر الإيمان بالله حق الإيمان والصبر عليه عند الفتن والمحن من غير رجوع وارتداد ، وقد زاد في تأكيد القول بتذييله بقوله : فوهو السميع العليم إذ هو تعالى لما كان سميعاً لأقوالهم عليماً بأحوالهم فلا ينبغي أن يقول القائل : آمنت بالله إلا عن ظهر القلب ومع الصبر على كل فتنة ومحنة .

ومن هنا يظهر أن ذيل الآية : ﴿ فَإِن أَجِلَ الله لَآتِ ﴾ النخ ، من قبيل وضع السبب موضع المسبب كما كان صدرها : ﴿ من كان يرجو لقاء الله ﴾ أيضاً ، والأصل من قال : آمنت بالله . فليقله مستقيماً صابراً عليه مجاهداً في ربه .

وقوله: ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين﴾ المجاهدة والجهاد مبالغة من الجهد بمعنى بدل الطاقة ، وفيه تنبيه لهم أن مجاهدتهم في الله بلزوم الإيمان والصبر على المكاره دونه ليست مما يعود نفعه إلى الله سبحانه حتى لا يهمهم ويلغو بالنسبة إليهم أنفسهم بل إنما يعود نفعه إليهم أنفسهم لغناه تعالى عن العالمين فعليهم أن يلزموا الإيمان ويصبروا على المكاره دونه .

فقوله : ﴿ وَمِن جَاهِدَ فَإِنْمَا يَجَاهِدَ لَنَفْسُهُ ﴾ تأكيد لحجة الآية السابقة ، وقوله : ﴿ إِنْ الله لغني عن العالمين ﴾ تعليل لما قبله .

والالتفات من سياق التكلم بالغير إلى اسم الجلالة في الأيتين نــظير مــا مرَّ من الالتفات في قوله : ﴿فليعلمن الله الذين صدقوا﴾ الآية .

وقوله: ﴿والدّين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بيان لعاقبة إيمانهم حق الإيمان المقارن للجهاد ويتبين به أن نفع إيمانهم يعود إليهم لا إلى الله سبحانه وأنه ١٠٦ ..... الجزء العشرون

عطيَّة من الله وفضل .

وعلى هذا فالآية لا تخلو من دلالة ما على أن الجهاد في الله هو الإيمان والعمل الصالح فإنها في معنى تبديل قوله في الآية السابقة : ﴿وَمِن جَاهِدِ﴾ من قوله في هذه الآية : ﴿وَالذِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ﴾ .

وتكفير السيئات هو العفو عنها والأصل في معني الكفر هو الستر ، وقيل : تكفير السيئات هو تبديل كفرهم السابق إيماناً ومعاصيهم السابقة طاعات ، وليس بذاك .

وجزاؤهم بأحسن المذي كانوا يعملون هو رفع درجتهم إلى ما يناسب أحسن أعمالهم أو عدم المناقشة في أعمالهم عند الحساب إذا كانت فيها جهات رداءة وخِسّة فيعاملون في كل واحد من أعمالهم معاملة من أتى بأحسن عمل من نوعه فتحتسب صلاتهم أحسن الصلاة وإن اشتملت على بعض جهات الرداءة وهكذا.

قوله تعالى: ﴿ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما الخ ، التوصية العهد وهو ههنا الأمر ، وقوله: ﴿حسناً ﴾ مصدر في معنى الوصف قائم مقام مفعول مطلق محذوف والتقدير: ووصّينا الإنسان بوالديه توصية حسنة أو ذات حسن أي أمرناه أن يحسن إليهما وهذا مثل قوله: ﴿وقولوا للناس حسناً ﴾ أي قولاً حسناً أو ذا حسن ، ويمكن أن يكون وضع المصدر موضع الوصف للمبالغة نحو زيد عدل ، وربما وجه بتوجيهات أخر .

وقوله: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي﴾ الخ ، تتميم للتوصية بخطاب شفاهي للإنسان بنهيه عن إطاعة والديه إن دعواه إلى الشرك والوجه في ذلك أن التوصية في معنى الأمر فكأنه قيل : وقلنا للإنسان أحسن إلى والديك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما .

ولم يقل : وأن لا يطيعهما إن جاهداه على أن يشرك النح ، لما في المخطاب من الصراحة وارتفاع الإبهام ولذلك قال أيضاً : ﴿لتشرك بي﴾ بضمير المتكلم وحده فافهمه ويؤل معنى الجملة إلى أنّا نهيناه عن الشرك طاعة لهما ورفعنا عنه كل إبهام .

وفي قوله: ﴿ وَمَا لَيْسَ لَكَ بِهُ عَلَم ﴾ إشارة إلى علة النهي عن الطاعة فإن دعوتهما إلى الشرك بعبادة إله من دون الله دعوة إلى الجهل وعبادة ما ليس له به علم افتراء على الله وقد نهى الله عن اتباع غير العلم قال: ﴿ وَلا تقفُ مَا لِيسَ لك به علم ﴾ (١) ، وبهذه المناسبة ذيلها بقوله: ﴿ إليّ مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي ساعلمكم ما معنى أعمالكم ومنها عبادتكم الأصنام وشرككم بالله سبحانه.

ومعنى الآية : وعهدنا إلى الإنسان في والديه عهداً حسناً ـ وأسرناه أن أحسن إلى والديك ـ وإن بذلا جهدهما أن تشرك بي فلا تطعهما لأنه اتباع ما ليس لك به علم .

وفي الآية ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ توبيخ تعريضي لبعض من كان قد آمن ثم رجع عن إيمانه بمجاهدة من والديه .

قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين﴾ معنى الآية ظاهر، وفي وقوعها بعد الآية السابقة وفي سياقها، دلالة على وعد جميل منه تعالى وتطييب نفس لمن ابتلي من المؤمنين بوالدين مشركين يجاهدانه على الشرك فعصاهما وفارقهما، يقول سبحانه: إن جاهداه على الشرك فعصاهما وهجرهما ففاتاه لم يكن بذلك بأس فإنّا سنرزقه خيراً منهما وندخله بإيمانه وعمله الصالح في الصالحين وهم العباد المنعّمون في الجنة، قال تعالى: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ (١).

وأما إرادة المجتمع الصالح في الدنيا فبعيد من السياق .

قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ إلى آخر الآية ، لما كان إيمان هؤلاء مقيداً بانعافية والسلامة مغيّى بالإيذاء والابتلاء لم يعدّه إيماناً بقول مطلق ولم يقل : ومن الناس من يؤمن بالله بل قال : ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ فالآية بوجه نظيرة قوله : ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٨. (٢) الفجر: ٣٠.

وقوله: ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي الله ﴾ أي أُوذِي لأجل الإيسان بالله بناء على أن للسببية كما قيل وفيه عناية كلامية لطيفة بجعله تعالى \_ أي جعل الإيمان بالله \_ ظرفاً للإيذاء ولمن يقع عليه الإيذاء ليفيد أن الإيذاء منتسب إليه تعالى انتساب المظروف إلى ظرفه وينطبق على معنى السببية والغرضية ونظيره قوله: ﴿ يَا حَسَرتنا على ما فَرَطت في جنب الله ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ والدّين جاهدوا فينا ﴾ (١) .

وقيل : معنى الإيذاء في الله هـو الإيذاء في سبيــل الله وكأنــه مبني على تقدير مضاف محذوف .

وفيه أن العناية الكلامية مختلفة فالإيذاء في الله ما كان السبب فيه محض الإيمان بالله وهو قولهم: ربنا الله ، والإيذاء في سبيل الله ما كان سببه سلوك السبيل التي هي الدين قال تعالى: ﴿ فَالذَين هَاجُرُوا وَأَخْرِجُوا مِن ديارهُم وأُوذُوا في سبيلي ﴾ (٢) ومن الشاهد على تغاير الاعتبارين قوله في آخر السورة: ﴿ وَالذَين جَاهِدُوا فَينَا لَنهِدِينَهُم سَبِلْنَا ﴾ حيث جعل الجهاد في الله طريقاً إلى الاهتداء إلى سبيله ولو كانا بمعنى واحد لم يصح ذلك.

وقوله: ﴿ جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ أي نزل العذاب والإيذاء الذي يصيبه من الناس في وجوب التحرز منه منزلة عذاب الله الذي يجب أن يتحرز منه فرجع عن الإيمان إلى الشرك خوفاً وجزعاً من فتنتهم مع أن عذابهم يسير منقطع الآخر بنجاة أو موت ولا يقاس ذلك بعذاب الله العظيم المؤبد الذي يستتبع الهلاك الدائم.

وقوله: ﴿ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم﴾ أي لئن أتــاكم من قبله تعالى ما فيه فرج ويسر لكم من بعدما أنتم فيه من الشــدة والعسرة من قبل أعداء الله ليقولن هؤلاء إنا كنا معكم فلنا منه نصيب.

و (ليقولن) بضم اللام صيغة جمع ، والضمير راجع إلى (من) باعتبار المعنى كما أن ضمائر الإفراد الاخر راجعة إليها باعتبار اللفظ .

وقوله : ﴿ أُو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ﴾ استفهام إنكاري

فيه رد دعواهم أنهم مؤمنون بأن الله أعلم بما في الصدور ولا تنطوي قلوب هؤلاء على إيمان .

والمراد بالعالمين الجماعات من الإنسان أو الجماعات المختلفة من أولي العقل إنساناً كان أو غيره كالجن والملك ، ولو كان المراد به جميع المخلوقات من ذوي الشعور وغيرهم كان المراد بالصدور البواطن وهو بعيد .

قوله تعالى : ﴿وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين﴾ من تتمة الكلام في الآية السابقة والمحصّل أن الله مع ذلك يميز بين المؤمنين والمنافقين بالفتنة والامتحان .

وفي الآية إشارة إلى كون هؤلاء منافقين وذلك لكون إيمانهم مقيداً بعدم الفتنة وهم يظهرونه مطلقاً غير مقيد والفتنة سنة إلهية جارية لا معدل عنها .

وقد استدل بالآيتين على أن السورة أو خصوص هذه الآيات مدنية وذلك أن الآية تحدث عن النفاق والنفاق إنما ظهر بالمدينة بعد الهجرة وأما مكة قبل الهجرة فلم يكن للإسلام فيها شوكة ولا للمسلمين فيها إلا الذلة والإهانة والشدة والفتنة ولا للنبي مسلمين في المجتمع العربي يومئذ وخاصة عند قريش عزة ولا منزلة فلم يكن لأحد منهم داع يدعوه إلى أن يتظاهر بالإيمان وهو ينوي الكفر.

على أن قوله في الآية : ﴿ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم﴾ يخبر عن النصر وهو الفتح والغنيمة وقد كان ذلك بالمدينة دون مكة .

ونظير الآيتين قوله السابق : ﴿وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنْمَا يَجَاهِدَ لَنَفْسُهُ صَرُورَةُ أَنْ الجهادُ والقتالُ إِنْمَا كَانَ بِالْمَدِينَةُ بِعَدِ الْهَجَرَةُ .

وهو سخيف: أما حديث النفاق فالذي جعل في الآية ملاكاً للنفاق وهو قولهم: آمنا بالله حتى إذا اوذوا في الله راجعوا عن قولهم كان جائز التحقق في مكة كما في غيرها وهو ظاهر بل الذي ذكر من الإيذاء والفتنة إنما كان بمكة فلم تكن في المدينة بعد الهجرة فتنة.

وأما حديث النصر فالنصر غير منحصر في الفتح والغنيمة فله مصاديق أخر يفرج الله بها عن عباده . على أن الآية لا تخبر عنه بما يــدل على التحقق فقوله: ﴿ فَإِذَا أُوذَى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك قالوا إنا كنا معكم ﴾ يدل على تحقق الإيذاء والفتنة حيث عبر بإذا الدالة على تحقق الوقوع بخلاف مجيى، النصر حيث عبر عنه ببإن الشرطية الدالة على إمكان الوقوع دون تحققه.

وأما قوله تعالى : ﴿ومن جاهد﴾ النح فقد اتضح مما تقدم أن المراد به جهاد النفس دون مقاتلة الكفار فالحق أن لا دلالة في شيء من الآيات على كون السورة أو بعضها مدنية .

قوله تعالى: ﴿ وقال الله ن كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون المراد بالذين كفروا مشركو مكة الذين أبدوا الكفر أول مرة بالدعوة الحقة ، وبالذين آمنوا المؤمنون بها أول مرة وقولهم لهم : ﴿ اتّبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ﴾ نوع استمالة لهم وتطبيب لنفوسهم أن لو رجعوا إلى الشرك واتّبعوا سبيلهم لم تكن عليهم تبعة على أي حال : إذ لولم تكن في ذلك خطيئة فهو ، وإن كانت فهم حاملون لها عنهم ، وللذلك لم يقولوا : ولنحمل خطاياكم لو كانت بل أطلقوا القول من غير تقييد .

فكأنهم قالوا: لنفرض أن اتباعكم لسبيلنا خطيئة فإنا نحملها عنكم ونحمل كل ما يتفرع عليه من الخطايا أو إنا نحمل عنكم خطاياكم عامة ومن جملتها هذه الخطيئة.

وقوله: ﴿وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء ﴾ رد لقولهم: ﴿ولنحمل خطاياكم ﴾ وهو رد محفوف بحجة إذ لوكان اتباعهم لسبيلهم ورجوعهم عن الإيمان بالله خطيئة كان خطيئة عند الله لاحقة بالراجعين وانتقالها عن عهدتهم إلى غيرهم يحتاج إلى إذن من الله ورضى فهو الذي يؤاخذهم به ويجازيهم وهو سبحانه يصرح ويقول: ﴿ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ وقد عمّم النفي لكل شيء من خطاياهم.

وقوله: ﴿إنهم لكاذبون﴾ تكذيب لهم لما أن قولهم: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ يشتمل على دعوى ضمني أن خطاياكم تنتقل اليهم لو اشتملوها وأن الله يجيز لهم ذلك.

قوله تعالى : ﴿وليحملنَّ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ون من تمام القول السابق في ردهم وهو في محل الاستدراك أي إنهم لا يحملون خطاياهم بعينها فهي لازمة لفاعليها لكنهم حاملون أثقالاً وأحمالاً من الأوزار مثل أوزار فاعليها من غير أن ينقص من فاعليها فيحملونها مضافاً إلى أثقال أنفسهم وأحمالها لما أنهم ضالون مضلون .

فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يـوم القيامـة ومن أوزار الذين يضلُّونهم بغير علم ﴾(١) .

وقوله : ﴿ وليسألن يوم القيامة عما كانـوا يفترون ﴾ فشـركهم افتراء على الله سبحانه وكذا دعواهم القدرة على إنجاز ما وعده وأن الله يجيز له ذلـك .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وأيضاً ابن مردويه عن عبـد الله بن الزبيـر قالا : نـزلت سورة العنكبوت بمكة .

أقول: وقد نقل في روح المعاني عن البحر عن ابن عباس أن السورة مدنية .

وفي المجمع قيل: نزلت الآية يعني قوله تعالى: ﴿ أَحسب النَّاسِ أَنْ يَتَرَكُوا ﴾ في عمار بن ياسر وكان يعذُّب في الله . عن ابن جريح .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله: ﴿ وَالمَّ أَحسب الناس أَن يَسْرِكُوا ﴾ الآية ، قال: أنزلت في أناس بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله عنى من المدينة لما نزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا . قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنه نزل فيكم آية كذا وكذا فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل

<sup>(</sup>١) النحل : ٢٥ .

ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم : ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ .

وفيه أخرج ابن جريو عن قتادة ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ إلى قوله ﴿وليعلمن المنافقين ﴾ قال : همذه الآيات نزلت في القوم الذين ردّهم المشركون إلى مكة ، وهذه الآيات العشر مدنية .

وفيه أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ﴿وَمِن النَّاسَ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ ﴾ قال : ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر والشرك مخافة من يؤذيهم وجعلوا أذى النَّاسَ في الدنيا كعذاب الله .

وفيه أخرج إبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت أمي: لا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يسجرون فاها بالعصا فنزلت هذه الآية ﴿ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً الآية .

وفي المجمع قال الكلبي نزل قوله: ﴿ومن الناس من يقول﴾ الآية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أنه أسلم فخاف أهل بيته فهاجر إلى المحدينة قبل أن يهاجر النبي سيني على محلفت أمه أسماء بنت مخرمة بن أبي جندل التميمي أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل كنا حتى يرجع إليها فلما رأى إبناها أبو جهل والحارث إبنا هشام \_ وهما أخوا عياش لأمه \_ جزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصة فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه وتبعهما وقد كانت أمه صبرت ثلاث أيام ثم أكلت وشربت .

فلما خرجوا من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافاً وجلده كل واحد منهما مائة جلدة حتى بسرىء من دين محمد جزعاً من الضرب وقال ما لا ينبغي فنزلت الآية وكان الحارث أشدهما عليه فحلف عياش لئن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضربنَّ عنقه .

فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حيناً ثم هاجر النبي منطفه والمؤمنون إلى المدينة وهاجر عياش وحسن إسلامه وأسلم الحارث بن هشام وهاجر إلى

المدينة وبايع النبي سنناه على الإسلام ولم يحضر عياش فلقيه عياش يوماً بظهر قبا ولم يشعر بإسلام فضرب عنقه فقيل له: إن الرجل قد أسلم فاسترجع عياش وبكى ثم أتى النبي سنناه فاخبره بذلك فنزل: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا﴾ الآية.

أقول : وأنت ترى اختلاف الروايات في سبب نزول الأيات وقد تقدم أن الذي يعطيه سياق آيات السورة أنها مكية محضة .

وفي الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معمّر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن منائق يقول : ﴿ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا بالله وهم لا يفتنون ﴾ . ثم قال لي : ما الفتنة ؟ قلت : جعلت فداك الفتنة في الدين فقال : «يفتنون كما يفتن الذهب» . ثم قال : يخلصون كما يخلص الذهب .

وفي المجمع قيل : إن معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأموالهم . وهــو المروي عن أبي عبد الله مل<sup>ائع</sup>ة .

وفيه في قوله تعالى : ﴿ أُو يلبسكم شيعاً ﴾ وفي تفسير الكلبي أنه لما نزلت هذه الآية قام النبي سَفَيْكُ فتوضأ وأسبخ وضوءه ثم قام وصلى فأحسن صلاته ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض .

فنزل جبرئيل ولم يجرهم من الخصلتين الأخيرتين فقال سينائين يبا جبرئيل ما بقاء أمتي مع قتل بعضهم بعضاً ؟ فقام وعاد إلى الدعاء فنزل : والم أحسب الناس أن يتركوا الآيتان فقال : لا بد من فتنة يبتلي بها الأمة بعد نبيها ليتعين الصادق من الكاذب لأن الوحي انقطع وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة .

وفي نهج البلاغة: وقام إليه رجل فقال أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله سينا عنها؟ فقال مالئ : لما أنزل الله سبحانه قوله: ﴿ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتون علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله سيني من أظهرنا فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال: يا على إن أمتي سيفتنون من بعدي.

وفي التوحيد عن علي مستنفيد في حديث طويل وقد سأله رجل عن آيات من القرآن ـ وقوله : ﴿ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ﴾ يعني بقوله : من كان يؤمن بأنه مبعوث فإن وعد الله لآت من الشواب والعقاب فاللقاء ههنا ليس بالرؤية واللقاء هو البعث فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه فإنه يعني بذلك البعث .

أقول : مراده مستنخ نفي الرؤية الحسية والتفسير بلازم المعني .

وفي تفسيس القمي في قول تعالى : ﴿من كان يرجو لقاء الله الآية قال : من أحب لقاء الله جاءه الأجل ﴿ومن جاهد ففسه عن اللذات والشهوات والمعاصي ﴿فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ﴾ . ﴿ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ قال : هما اللذان ولداه .

وفيه في قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾ قال: كان الكفار يقولون للمؤمنين: كونوا معنا فإن الـذي تخافون أنتم ليس بشيء فإن كان حقاً نتحمل عنكم ذنوبكم، فيعذبهم الله عنز وجلّ مرتين: مرة بذنوبهم ومرة بذنوب غيرهم.

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن الحنفية قال : كان أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جماءوا إلى النبي يسلمون يقولون : إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية : ﴿وليحملنَّ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ﴾ .

وفيه أخرج أحمد عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله على فأمسك القوم ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم فقال النبي على نه إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم فقال النبي على نه أجورهم شيئاً، ومن فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر وفي بعضها تفسير قبوله: ﴿ وَلَيْحُمُلُنَّ أَتُقَالُهُمْ وَأَتْقَالُا مَعَ أَتْقَالُهُم ﴾ بذلك .

وَلَقَـدْ أَرْسَلْنَا نُـوحاً إِلَىٰ قَـوْمِهِ فَلَبثَ فِيهمْ أَلْفَ سَنَـةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ آلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (١٥) وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَّقُوهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ آللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَىٰ ٱلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّاعُ الْمُبِينُ (١٨) أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِيءُ آللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ آللَّهِ يَسِيرُ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ آللَّهُ يُنْشِيءُ آلنَّشاأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ آللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَّاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيـر (٢٢) وَٱلَّذِينَ كَفَـرُوا بِـآيــاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُـوْمِنُونَ (٢٤) وَقَـالَ إِنَّمَـا آتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ آللَّهِ أَوْتَاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْـوةِ آلدُّنْيَا ثُمَّ يَـوْمَ الْقِيٰمَـةِ يَكْفُـرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً وَمَأْوَنْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٥) فَآمَنَ لَـهُ لُوطٌ وَقَـالَ

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَـهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَالْكِتَـابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْهَرُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٢٧) وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ آلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ آلسَّبيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتْتِنَا بعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَىٰ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرَيةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُـوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُـوطـاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لَا تُخَفُّ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأْتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزاً مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرُكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْم آعْبُدُوا آللُّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلاَ تَعْشُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٣٧) وَعَاداً وَثَمُ ودَ وَقَدْ تُبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَـدْ جَاءَهُمْ مُـوسىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وِمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحْدَتُهُ الطَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) .

## (بیان)

لما ذكر سبحانه في صدر السورة أن الفتنة سنة إلهية لا معدل عنها وقد جرت في الأمم السابقة عقب ذلك بالإشارة إلى قصص سبعة من الأنبياء الماضين وأممهم وهم: نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام فتنهم الله وامتحنهم فنجى منهم من نجى وهلك منهم من هلك ، وقد ذكر سبحانه في الثلاثة الأول النجاة والهلاك معاً وفي الأربعة الأخيرة الهلاك فحسب .

قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾ ، في المجمع : الطوفان الماء الكثير الغامر لأنه يطوف بكثرته في نواحي الأرض ، انتهى . وقيل : هو كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة من السيل والريح والظلام والغالب استعماله في طوفان الماء .

والتعبير بألف سنة إلا خمسين عاماً دون أن يُقال : تسعمائة وخمسين سنة للتكثير والآية ظاهرة في أن الألف إلا خمسين مدة دعوة نوح مالنيخ ما بين بعثته إلى أخذ الطوفان فيغاير ما في التوراة الحاضرة أنها مدة عمره مالنيخ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قصصه مالنيخ في تفسير سورة هود ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فَأَنْجِينَاهُ وأَصِحَابِ السَفِينَةُ وَجَعَلْنَاهُا آيَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ أي فأنجينا نبوحاً وأصحاب السفينة الراكبين معه فيها وهم أهله وعدة قليلة من المؤمنين به ولم يكونوا ظالمين .

وقوله: ﴿وجعلناها آية للعالمين﴾ الظاهر أن الضميـر للواقعة أو للنجـاة وأمـا رجوعـه إلى السفينة فـلا يخلو من بعد ، والعـالمين الجمـاعـات الكئيـرة المختلفة من الأجيال اللاحقة بهم .

قوله تعالى : ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ اعْبَدُوا اللهُ وَاتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ معطوف على قبوله : ﴿نُوحِنَّا﴾ أي وأرسلنا إبراهيم إلى قومه .

وقوله لقومه: ﴿اعبدوا الله واتقوه﴾ دعوة إلى التوحيد وإنذار بقرينة الأيات التالية فتفيد الجملة فائدة الحصر.

على أن الوثنية لا يعبدون الله سبحانه وإنما يعبدون غيره زعماً منهم أنه تعالى لا يمكن أن يعبد إلا من طريق الأسباب الفعالة في العالم المقربة عنده كالملائكة والجن ولو عبد لكان معبوداً وحده من غير شريك فدعوتهم إلى عبادة الله بقوله: ﴿اعبدوا الله ﴾ تفيد الدعوة إليه وحده وإن لم تقيد بأداة الحصر.

قوله تعالى : ﴿إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً ﴾ إلى آخر الآية ، الأوثان جمع وثن بفتحتين وهو الصنم ، والإفك الأمر المصروف عن وجهه قولاً أو فعلاً .

وقوله: ﴿إِنَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونَ اللهُ أُوثَاناً﴾ بيان لبطلان عبادة الأوثان ويظهر به كون عبادة الله هي العبادة الحقة وبالجملة انحصار العبادة الحقة فيه تعالى ﴿أُوثَاناً﴾ منكّر للدلالة على وهن أمرها وكون ألوهيتها دعوى مجرّدة لاحقيقة وراءها ، أي لا تعبدون من دون الله إلا أوثاناً من أمرها كذا وكذا .

ولذا عقب الجملة بقوله: ﴿وتخلقون إفكاً﴾ أي وتفتعلون كذباً بتسميتها آلهة وعبادتها بعد ذلك فهناك إلىه تجب عبادته لكنه هـو الله الـواحـد دون الأوثان .

وقوله: ﴿إِن اللَّذِين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ﴾ تعليل لما ذكر من افتعالهم الكذب بتسمية الأوثان آلهة وعبادتها ومحصّله أن هؤلاء اللَّذِين تعبدون من دون الله وهم الأوثان بما هم تماثيل المقرّبين من الملائكة والجن إنما تعبدونهم لجلب النفع وهو أن يسرضوا عنكم فيرزقوكم ويدرّوا

عليكم الرزق لكنهم ليسوا يملكون لكم رزقاً فـإن الله هو الـذي يملك رزقكم الذي هو السبب الممدّ لبقائكم لأنـه الذي خلفكم وخلق رزقكم فجعله ممـداً لبقائكم والملك تابع للخلق والإيجاد .

ولذلك عقبه بقوله: ﴿فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ﴾ أي فاطلبوا الرزق من عند الله لأنه هو الذي يملكه فلا تعبدوهم بل اعبدوا الله واشكروا له على مارزقكم وأنعم عليكم بألوان النعم فمن الواجب شكر المنعم على ما أنعم .

وقوله: ﴿إليه ترجعون﴾ في مقام التعليل لقوله: ﴿واعبدوهُ واشكروا له ولذا جيء بالفصل من غير عطف ، وفي هذا التعليل صرفهم عن عبادة الإله ابتغاء للرزق إلى عبادته للرجوع والحساب إذ لولا المعاد لم يكن لعبادة الإله سبب محصل لأن الرزق وما يجري مجراه له أسباب خاصة كونية غير العبادات والقربات ولا يزيد ولا ينقص بإيمان أو كفر لكن سعادة يوم الحساب تختلف بالإيمان والكفر والعبادة والشكر وخلافها فليكن الرجوع إلى الله هو الباعث إلى العبادة والشكر دون ابتغاء الرزق .

قوله تعالى : ﴿وإِن تَكذَّبُوا فَقَدَ كَذَّبِ أُمَمَ مِن قَبِلَكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا البَلاغُ المبين﴾ الظاهر أنه من تمام كلام إبراهيم عنائي، وذكر بعضهم أنه خطاب منه تعالى لمشركي قريش ولا يخلو من بعد .

ومعنى الشرط والجزاء في صدر الآية أن التكذيب هو المتوقع منكم لأنه كالسنّة الجارية في الأمم المشركة وقد كذب من قبلكم وأنتم منهم في آخرهم وليس عليّ بما أنا رسول إلا البلاغ المبين .

ويمكن أن يكون المراد أن حالكم في تكذيبكم كحال الأمم من قبلكم لم ينفعهم تكذيبهم شيئاً حلَّ بهم عذاب الله ولم يكونوا بمعجزين في الأرض ولا في السماء ولم يكن لهم من دون الله من ولي ولا نصير ، فكذلكم أنتم ، وقوله : ﴿وَمَا عَلَى الرسول﴾ يناسب الوجهين جميعاً .

قوله تعالى : ﴿ أَو لَم يَرُوا كَيْفَ يَبِدَى ۚ اللهِ الْخَلَقُ ثُمْ يَعَيِدُهُ إِنْ ذَلْكُ عَلَىٰ الله يسير ﴾ هذه الآية إلى تمام خمس آيات من كلامه تعالى واقعة في خلال القصة تقيم الحجة على المعاد وترفع استبعادهم له متعلقة بما تقدم من حيث إن العمدة في تكذيبهم الوسل إنكارهم للمعاد كما يشير إليه قول إسراهيم : ﴿ إِلَيْهُ تَرْجَعُونَ وَإِنْ تَكَذَّبُوا فَقَدْ كُذَّبِ أَمْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ .

فقوله: ﴿أولم يروا﴾ النج الضمير فيه للمكذبين من جميع الأمم من سابق ولاحق والمراد بالرؤية النظر العلمي دون الرؤية البصرية، وقوله: ﴿كيف يبدى، الله الخلق ثم يعيده ﴾ في موضع المفعول لقوله: ﴿يوروا ﴾ بعطف ﴿يعيده ﴾ على موضع ﴿يبدى، خلافاً لمن يرى عطفه على ﴿أو لم يروا ﴾ والاستفهام للتوبيخ.

والمعنى: أو لم يعلموا كيفية الإبداء ثم الإعادة أي إنهما من سنخ واحد هو إنشاء ما لم يكن ، وقوله : ﴿ إِن ذلك على الله يسير ﴾ الإشارة فيه إلى الإعادة بعد الإبداء وفيه رفع الاستبعاد لأنه إنشاء بعد إنشاء وإذ كانت القدرة المطلقة تتعلق بالإيجاد فهي جائزة التعلق بالإنشاء بعد الإنشاء وهي في الحقيقة نقل للخلق من دار إلى دار وإنزال للسائرين إليه في دار القرار .

وقول بعضهم: إن المراد بالإبداء ثم الإعادة إنشاء الخلق ثم إعادة أمثالهم بعد إفنائهم غير سديد لعدم ملائمة الاحتجاج على المعاد الذي هو إعادة عين ما فني دون مثله.

قوله تعالى : ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ المخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قديس الآية إلى تمام ثلاث آيات أمر للنبي سين أن يخاطبهم بما يتم به الحجة عليهم فيرشدهم إلى السير في الأرض لينظروا إلى كيفية بدء الخلق وإنشائهم على اختلاف طبائعهم وتفاوت ألوانهم وأشكائهم من غير مثال سابق وحصر أو تحديد في عدتهم وعدتهم ففيه دلالة على عدم التحديد في القدرة الإلهية فهو ينشىء النشأة الأخرة كما أنشأ النشأة الأولى فالآية في معنى قول : ﴿ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴿()).

قوله تعالى : ﴿ يعذّب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ﴾ من مقول القول ، والظاهر أنه بيان لقوله : ﴿ ينشىء النشأة الآخرة ﴾ وقلب الشيء تحويله عن وجهه أو حاله كجعل أسفله أعلاه وجعل باطنه ظاهره وهذا المعنى

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٦٢ .

الأخير يناسب قوله تعالى : ﴿يُوم تبلي السرائر﴾(١) .

وفسروا القلب بالرد قال في المجمع: والقلب هو الرجوع والسرد فمعناه أنكم تردّون إلى حال الحياة في الآخرة حيث لا يملك فيه النفع والضر إلا الله. انتهى وهذا معنى لطيف يفسر به معنى السرجوع إلى الله والسرد إليه وهو وقوفهم موقفاً تنقطع فيه عنهم الأسباب ولا يحكم فيه إلا الله سبحانه فالآية في معنى قوله: ﴿وردّوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴿ (٢) .

ومحصل المعنى: أن النشأة الأخرة هي نشأة يعـذب الله فيها من يشاء وهم المجرمون ويـرحم من يشاء وهم غيـرهم وإليـه تـردّون فـلا يحكم فيكم غيره.

قوله تعالى : ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ من مقول القول وتوصيف لشأنهم يوم القيامة كما أن الآية السابقة توصيف لشأنه تعالى يومئذ .

ققوله: ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي إنكم لا تقدرون أن تعجزوه تعالى يومئذ بالفوت منه والخروج من حكمه وسلطانه بالفرار والخروج من ملكه والنفوذ من أقطار الأرض والسماء ، فالآية تجري مجرى قوله: ﴿ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ﴾ .

وقيل: الكلام في معنى ﴿ من في السماء ﴾ فحذف من لمدلالة الكلام عليه والتقدير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء .

وهو بعيد ودلالة الكلام عليه غير مسلمة ولو بني عليه لكفى فيه أن الخطاب للأعم من البشر بتغليب جانب البشر المخاطبين على غيرهم من الجن والملك والمعنى: وما أنتم معاشر الخلق بمعجزين في الأرض ولا في السماء.

وقوله : ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ أي ليس لكم اليوم

ولي من دون الله يتسولى أمركم فيغنيكم من الله ولا نصيــر ينصــركم فيقـــوي جانبكم ويتمم ناقص قوتكم فيظهركم عليه سبحانه .

فالآية ـ كما ترى ـ تنفي ظهورهم على الله وتعجيزهم لـ بالخروج والامتناع عن حكمه بأقسامه فلا هم يستقلون بذلك وهو قوله : ﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ النح ولا غيرهم يستقل بذلك وهو قوله : ﴿ وَمَا لَكُ مَن دُونَ الله مَن وَلِي ﴾ ولا المجموع منهم ومن غيرهم يعجزه تعالى وهو قوله : ﴿ وَلا نصير ﴾ .

قوله تعالى : ﴿والذين كفروا بآيات الله ولقائمه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم خطاب مصروف إلى النبي سَنَوْتُ خارج من مقول القول السابق ﴿قل سيروا في الأرض الخ والمطلوب فيه أن ينبئه سَنوْتُ صدريح الحق فيمن يشقى ويهلك يوم القيامة فإنه أبهم ذلك في قوله أولاً : ﴿ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ﴾ .

ومن الدليل عليه الخطاب في ﴿أُولئك﴾ مرتين ولـوكان من كـلام النبي سَمِنُونَ لِلهِ لَقَيْل : ﴿اولئكم﴾ .

ويؤيد ذلك أيضاً قوله: ﴿ من رحمتي ﴾ فإن الانتقال من مثل قولنا: أولئك يئسوا من رحمة الله أو من رحمته بسياق الغيبة على ما يقتضيه المقام إلى قوله: ﴿ أُولئك يئسوا من رحمتي ﴾ يفيد التصديق والاعتراف مضافاً إلى أصل الإخبار فيفيد صريح التعيين لأهل العذاب ، ويؤيد ذلك أيضاً تكرار الإشارة وما في السياق من التأكيد .

وكان في تخصيص النبي سمناه بهذا الإخبار تقوية لنفسه الشريفة وعزلاً لهم عن صلاحية السمع لمثله وهم لا يؤمنون .

والمراد بآيات الله ـ على ما يفيده إطلاق اللفظ ـ جميع الأدلة الدالة على الوحدانية والنبوة والمعاد من الآيات الكونية والمعجزات النبوية ومنها القرآن فالكفر بآيات الله يشمل بعمومه الكفر بالمعاد فذكر الكفر باللقاء وهو المعاد بعد الكفر بالآيات من ذكر الخاص بعد العام والوجه فيه الإشارة إلى أهمية الإيمان بالمعاد إذ مع إنكار المعاد يلغو أمر الدين الحق من أصله وهو ظاهر.

والمراد بالرحمة ما يقابل العذاب ويبلازم الجنة وقد تكرر في كلامه تعالى إطلاق الرحمة عليها بالملازمة كقوله : ﴿فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته (١٠) ، وقوله : ﴿يدخل من يشاء في رحمته والطالمين أعدً لهم عذاباً أليماً (٢) .

والمراد بإسناد اليأس إليهم إما تلبسهم به حقيقة فإنهم لجحدهم الحياة الأخرة آيسون من السعادة المؤيدة والجنة الخالدة وإما إنه كناية عن قضائه تعالى المحتوم أن الجنة لا يدخلها كافر .

والمعنى: واللذين جحدوا آيات الله الدالة على الدين الحق وخاصة المعاد أولئك يئسوا من الرحمة والجنة وأولئك لهم عذاب أليم .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابِ قُومَهُ إِلاَ أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ الله من النّار﴾ النح ، تفريع على قوله في صدر القصة : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لقومه اعبدوا الله واتقوه ﴾ .

وظاهر قوله: ﴿قالوا اقتلوه أو حرَّقوه ﴾ أن كلاً من طرفي الترديد قول طائفة منهم والمراد بالقتل القتل بالسيف ونحوه فهو قولهم أول ما ائتمروا ليجازوه وإن اتفقوا بعد ذلك على إحراقه كما قال ﴿قالوا حرَّقوه وانصروا الهتكم ﴾ (٣) ، ويمكن أن يكون الترديد من الجميع لترددهم في أمره أولاً ثم اتفاقهم على إحراقه.

وقوله: ﴿ فَأَنْجَاهُ الله مَنَ النَّارِ ﴾ فيه حذف وإيجازُ وتقديره ثم اتفقوا على إحبراقه فأضرموا ناراً فألقوه فيهما فأنجاه الله منها، وقد فصّلت القصة في مواضع من كلامه تعالى .

قوله تعالى: ﴿وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ﴾ إلى آخر الآية إذ كان لا حجة عقلية لهم على اتخاذ الأوثان لم يبق لهم مما يستنون به إلا الاستنان بسنة من يعظمونه ويحترمون جانبه كالآياء للأبناء والرؤساء المعظمين لأتباعهم والأصدقاء لأصدقائهم وبالأخرة الأمة لأفرادها فهذا السبب الرابط هو عمدة ما يحفظ السنن القومية معمولاً بها قائمة على ساقها.

فالاستنان بسنة الوثنية بالحقيقة من آثار المودات الاجتماعية يرى العامة

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٣٠. (١) الإنسان: ٣١.

١٢٤ ..... الجزء العشرون

ذلك بعضهم من بعض فتبعثه المودة القومية على تقليده والاستنبان به مثله ثم هذا الاستنان نفسه يحفظ المودة القومية ويقيم الاتحاد والاتفاق على ساقه .

هذه حال العامة منهم وأما الخاصة فربما ركنوا في ذلك إلى ما يحسبونه حجة وما هـو بحجة كقـولهم: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط بـه حس أو وهم أو عقل فلا يتعلق بـه توجهنا العبادي فمن الـواجب أن نتقرب إلى بعض من له به عناية كالملائكة والجن ليقربونا إليه زلفي ويشفعوا لنا عنده.

فقوله: ﴿إِنَّمَا الْحُذْتُم مِن دُونَ اللهُ أُوثَاناً مُودة بِينَكُم في الحياة الدنيا﴾ خطاب منه على العامة قومه في أمر الخاذهم الأوثان للمودة القومية ليصلحوا به شأن حياتهم الدنيا الاجتماعية ، وقد أجابوه بذلك حيث سألهم عن شأنهم ﴿إِذَ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين﴾(١) ، ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾(١) .

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿ مُومُودة بِينَكُم ﴾ صالح لأن يكون منصوباً بنزع الخافض بتقدير لام التعليل والمودة على هذا سبب مؤدّ إلى اتخاذ الأوثان ، وأن يكون مفعولاً له ، والمودة غاية مقصودة من اتخاذ الأوثان ، لكن ذيل الآية إنما تلائم الوجه الثاني على ما سيظهر .

ثم عقب سلنين بقوله: ﴿إنما اتخذتم ﴾ النع ، بقوله: ﴿ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ يبين لهم عاقبة اتخاذهم الأوثان للمودة وهو باطن هذه المودة المقصودة الذي سيظهر يوم تبلى السرائر فإنهم توسلوا إلى هذا المتاع القليل بالشرك الذي هو أعظم الظلم وأكبر الكبائر الموبقة واجتمعوا عليه وتوافقوا لكنهم سيبدو لهم حقيقة عملهم ويلحق بهم وباله فيتبرأ بعضهم من بعض وينكره بعضهم على بعض .

والمراد بكفر بعضهم ببعض كفر آلهتهم بهم وتبرّيهم منهم ، كما قال تعالى : ﴿ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴾ (٢) ، وقبال : ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ (٤) ، وفي معناه : تبرّي المتبوعين من تابعيهم ،

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٥ .

<sup>(</sup>۳) مريم ت ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) فاطر : ١٤ .

كما قال تعالى : ﴿إِذْ تَبِرُءُ الذِّينَ اتبعوا من الذِّينِ اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ﴾(١) ، والمراد بلعن بعضهم بعضاً لعن كل بعض صاحبه ، قال تعالى : ﴿كلما دخلت أمه لعنت أختها ﴾(٢) .

ثم عقب ذلك بقوله: ﴿وَمَأُواكُمُ النّارِ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ ﴾ إشارة إلى لحوق الوبال ووقوع الجزآء وهو النار التي فيها الهلاك المؤبد ولا ناصر ينصرهم ويدفع عنهم العذاب فهم إنما توسلوا إلى المودة ليتناصروا ويتعاونوا ويتعاضدوا في الحياة لكنها عادت يوم القيامة معاداة ومضادة وأورثت تبرياً وخذلاناً.

قوله تعالى : ﴿فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ﴾ أي آمن به لوط والإيمان يتعدى باللام كما يتعدى بالباء والمعنى واحد .

وقوله: ﴿وقال إني مهاجر إلى ربي﴾ قيل الضمير راجع إلى لوط، وقيل: راجع إلى لوط، وقيل: راجع إلى إبراهيم ﴿وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ (٣).

وكان المراد بالمهاجرة إلى الله هجره وطنه وخروجه من بين قومه المشركين إلى أرض لا يعترضه فيها المشركون ولا يمنعونه من عبادة ربه فعدً المهاجرة مهاجرة إلى الله من المجاز العقلي .

وقوله :﴿إِنَّهُ عَزِيزَ حَكَيْمٍ﴾ أي عزيز لا يذل من نصره حكيم لا يضيع من حفظه .

قبوله تعمالى : ﴿ووهبنا لــه إسحاق ويعقبوب وجعلنا في ذريته النبسوة والكتاب﴾ معناه ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ الأجر هو الجزاء الذي يقابل العمل ويعود إلى عامله والفرق بينه وبين الأجره أن الاجرة تختص بالجزاء الدنيوي والأجر يعم الدنيا والآخرة ، والفرق بينه وبين الجزاء أن الأجر لا يُقال إلا في الخير والنافع ، والجزاء يعم الخير والشر والنافع والضار .

والغالب في كلامه تعالى استعمال لفظ الأجر في جزاء العمل العبودي الذي أعدَّه الله سبحانه لعباده المؤمنين في الأخرة من مقامات القرب ودرجات الولاية ومنها الجنة ، نعم وقع في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه في إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضبع أجر المحسنين (٢) ، وقوله : ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضبع أجر المحسنين (٢) إطلاق الأجر على الجزاء الدنيوي الحسن .

فقوله: ﴿وَآتَينَاهُ أَجَرِهُ فِي الدُنيا﴾ يمكن أن يكون المراد به إيتاء الأجر الدنيوي الحسن والأنسب على هذا أن يكون ﴿ فِي الدنيا﴾ متعلقاً بالأجر الا بالإيتاء وربما تأيّد هذا المعنى بقوله تعالى فيه سَانِتُهُ في موضع آخر: ﴿وَآتَينَاهُ فِي الدنيا حسنة وإنه في الأخرة لمن الصالحين﴾ (١) ، فإن الظاهر أن المراد بالحسنة الحياة الحسنة أو العيشة الحسنة وإيتاؤها فعلية إعطائها دون تقديرها وكتابتها . . .

ويمكن أن يكون المراد به تقديم ما أعد لعامة المؤمنين في الأخرة من مقامات القرب في حقه مشتن في الأخره من مقامات القرب في حقه مشتنف في قصصه من تفسير سورة الأنعام .

وقوله: ﴿وَإِنهُ فِي الآخرةُ لَمَنَ الصالحين﴾ تقدم الكلام فيه في تفسير قوله تعالى : ﴿وَلَقَدُ اصطفيناهُ فِي اللَّذِيا وَإِنَّهُ فِي الآخرةُ لَمَنَ الصالحين﴾ (٤) في الجزء الأول من الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ أي وأرسلنا لوطاً أو واذكر لوطاً إذ قال لقومه ، وقوله : ﴿ إِنكُم لِتَأْتُونَ الفَاحشة ﴾ إخبار بداعي الاستعجاب والإنكار ، والمراد بالفاحشة إتيان الذكران .

وقوله: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَـدُ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ استئناف يوضح معنى الفاحشة ويؤكده ، وكأن المراد أن هذا العمل لم يشع في قوم قبلهم هذا الشيوع أو الجملة حال من فاعل ﴿ لتأتون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۹۰ . (۳) النحل : ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) يوسف: ۵٦ .
 (۲) البقرة: ۱۳۰ .

قوله تعالى : ﴿أَنْكُم لَتَأْتُونَ الرجالُ وتقطعونَ السبيلُ وتأتُونَ في ناديكم المنكر﴾ إلى آخر إلآية ، استفهام من أمر من الحري أن لا يصدقه سامع ولا يقبله ذو لب ولذا أكّد بالنون واللام ، وهذا السياق يشهد أن المراد بإتيان الرجل اللواط وبقطع السبيل إهمال طريق التناسل وإلغاؤها وهي إتيان النساء ، فقطع السبيل كناية عن الإعراض عن النساء وترك نكاحهن ، وبإتيانهم المنكر في ناديهم ـ والنادي هو المجلس الذي يجتمعون فيه ولا يسمى نادياً إلا إذا كان فيه أهله ـ الإتيان بالفحشاء أو بمقدّماتها الشنيعة بمرأى من الجماعة .

وقيل: المراد بقطع السبيل قطع سبيل المارة بديارهم فإنهم كانوا يفعلون هذا الفعل بالمجتازين من ديارهم وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالخذف فأيهم أصابه كان أولى به فيأخذون ماله وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم وكان لهم قاض يقضي بذلك وقيل: بل كانوا يقطعون الطرق، وقد عرفت أن السياق يقضى بخلاف ذلك.

وقيل: المراد بإتيان المنكر في النادي أن مجالسهم كانت تشتمل على أنواع المنكرات والقبائح مثل الشتم والسخف والقمار وخذف الأحجار على من مرَّ بهم وضرب المعازف والمزامير وكشف العورات واللواط ونحو ذلك ، وقد عرفت ما يقتضيه السياق .

وقوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمَهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائتنا بِعَـذَابِ اللهُ إِنْ كَنْتُ مَنْ الصَّادَقِينَ اللهُ اللهُ وَسَخْرِيةً منهم، وينظهر من جوابهم أنه كان ينذرهم بعنذاب الله وقد قال الله في قصته في موضع آخر: ﴿ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر﴾(١).

قوله تعالى: ﴿قال رب انصرني على القوم المفسدين ﴿ سؤال للفتح ودعاء منه عليهم ، وقد عدَّهم مفسدين لعملهم الذي يفسد الأرض ويقطع النسل ويهدد الإنسانية بالفناء .

قوله تعالى : ﴿ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ﴾ إجمال قصة هلاك قوم لوط ، وقد كان

<sup>(</sup>١) القمر: ٣٦.

ذلك برسل من الملائكة أرسلهم الله أولاً إلى إبراهيم مانت فبشروه وبشروا امرأته بإسحاق ويعقوب ثم أخبروه بأنهم مرسلون لإهالاك قوم لـوط، والقصة مفصّلة في سورة هود وغيرها.

وقوله: ﴿ قَالُوا إِنَا مَهَلَكُوا أَهُلَ هَذَهُ الْقَرِيَةِ ﴾ أي قَـالُوا لإِبراهيم، وفي الإِتيان بلفظ الإِشارة القريبة ـ هـذه القريبة ـ دلالة على قـربها من الأرض التي كان إبراهيم مُلِنَكُمُ نَازِلًا بِهَا ، وهي الأرض المقدسة .

وقوله: ﴿إِن أهلها كانوا ظالمين ﴾ تعليل لإهلاكهم بأنهم ظالمون قد استقرت فيهم رذيلة الظلم ، وقد كان مقتضى الظاهر أن يقال: إنهم كانوا ظالمين فوضع المظهر موضع المضمر للإشارة إلى أن ظلمهم خاص بهم يستوجب الهلاك وليس من مطلق الظلم الذي كان الناس مبتلين به يومئذ كأنه قيل: إن أهلها بما أنهم أهلها ظالمون .

قوله تعالى : ﴿قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴿ ظاهر السياق أنه سَالَتُ كان يريد بقوله : ﴿إِن فيها لوطاً ﴿ وَإِهلاكِ أَهلها يشمله فأجابوه بأنهم لا يخفى عليهم ذلك بل معه غيره ممن لا يشمله العذاب وهم أهله إلا امرأته .

لكنه سلطة لم يكن ليجهل أن الله سبحانه لا يعذب لوطاً وهو نبي مرسل ، وإن شمل العذاب جميع من سواه من أهل قريته ولا أنه يخوفه ويذعره ويفزعه بقهره عليهم بل كان سلطة يريد بقوله : ﴿إِن فيها لوطاً﴾ أن يصرف العذاب عن أهل القرية كرامة للوط لا أن يدفعه عن لوط ، فاجيب بأنهم مأمورون بإنجائه وإخراجه من بين أهل القرية ومعه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين .

والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى في سورة هود في هذا الموضع من القصة: ﴿ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوَّاه منيب ، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴿ (١) ، فالآيات أظهر ما يكون في أن

<sup>(</sup>١) هود : ٧٦ .

إبراهيم سننشخ كان يدافع عن قوم لوط لا عن لوط نفسه .

فظاهر كلامه منشخ في الآية التي نحن فيها الدفاع عن لوط وعلى ذلك جاراه الرسل فأبقوا كلامه على ظاهره وأجابوا بأنهم ماكانواليجهلوا ذلك فهم أعلم بمن فيها وعالمون بأن فيها لوطأ ومعه أهله ممن لا ينبغي أن يعذب لكنهم سينجونه وأهله إلا امرأته ، لكن الذي أراده إبراهيم مانخ بكلامه دفع العذاب عن أهل القرية فأجيب بأنه من الأمر المحتوم على ما تشير إليه آيات سورة هود .

وللقوم في قوله : ﴿إِنْ أَهِلُهَا كَانُوا ظَالَمِينَ﴾ ، وقوله : ﴿قَالَ إِنْ فَيَهَا لُوطاً ﴾ مشاجرات طويلة أعرضنا عن التعرض لها لعدم الجدوى ، من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات .

قوله تعالى : ﴿ ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحوزن ﴾ إلى آخر الآية ، ضميرا الجمع في ﴿ سيء بهم وضاق بهم ﴾ للرسل والباء للسببية أي أخذته المساءة وهي سوء الحال بسببهم وضاقت طاقته بسببهم لكونهم في صور شبان حسان مرد يخاف عليهم من القوم ثم قصد القوم بالسوء وضعف لوط من أن يدفعهم عنهم وهم ضين له نازلون بداره .

وقوله: ﴿وقالوا لا تخف ولا تحزن﴾ أي لا خطر محتملًا يهددك ولا مقطوعاً يقع عليك فإن الخوف إنما هو في المكروه الممكن والحزن في المكروه الواقع .

وقوله : ﴿إِنَا مَنجُوكَ وأَهلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين﴾ أي الباقين في العذاب تعليل لنفي الخوف والحزن .

قوله تعالى : ﴿إِنَا مَنْزَلُونَ عَلَى أَهِـلَ هَذَهُ الْفَـرِيةُ رَجَـزاً مِنَ السَّمَاءُ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ﴾ بيان لما يشير إليه قوله : ﴿إِنَا مَنْجُـوكُ وأَهْلُكُ﴾ مِن العذاب ، والرجز العذاب .

قوله تعالى : ﴿ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون﴾ ضمير التأنيث للقرية والترك الإبقاء أي أبقينا من القرية علامة واضحة لقوم يعقلون ليعتبروا بها فيتقوا الله وهي الأثار الباقية منها بعد خرابها بنزول العذاب .

وهي اليوم مجهولة المحل لا أثر منها وربما يقال : إن الماء غمرها بعد

وهي بحر لوط ، لكن الآية ظاهرة ـ كما تـرى ـ أنها كـانت ظاهـرة معروف في زمن نـزول القرآن وأوضح منهـا قـولـه تعـالى : ﴿وَإِنْهَـا لَبْسَبِيـل مقيم﴾(١) ، وقوله : ﴿وَإِنْكُم لِتَمَرُّونَ عَلَيْهِم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون﴾(٢) .

قوله تعالى : ﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيبًا فَقَالَ يَا قَـُومُ اعْبِدُوا اللهِ وَارْجُوا اللهِ وَالْتُوحِيدُ اللهِ وَهُ النَّرضُ مَفْسَدِينَ لِهِ يَدْعُوهُم إِلَى عَبَادَةُ اللهُ وَهُو التوحيدُ وَإِلَى رَجَاءُ اليَّومُ الآخر وعو الاعتقاد بالمعاد وأن لا يفسدوا في الأرض وكانت عمدة إفسادهم فيها \_ على ما ذكر في قصتهم في مواضع أُخر \_ نقص الميزان والمكيال .

قوله تعالى : وفكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الرجفة الاضطراب الشديد على ما ذكره الراغب ، والجثم والجثوم في المكان القعود فيه او البروك على الأرض وهو كناية عن الموت والمعنى : فكذبوا شعيباً فأخذهم الاضطراب الشديد أو الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم ميتين لا حراك بهم .

وقال في قصتهم في موضع آخر : ﴿وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين﴾(٢) . ويستظهر من ذلك أنهم أهلكوا بالصيحة والرجفة .

قوله تعالى : ﴿وعاداً وثمود قد تبين لكم من مساكنهم﴾ إلى آخر الآية غير السياق تفننا فبدأ بذكر عاد وثمود وكذا في الآية التالية بدأ بذكر قارون وفرعون وهامان بخلاف قصص الأمم المذكورين سابقاً حيث بدأ بذكر أنبيائهم كنوح وإبراهيم ولوط وشعيب . وقوله : ﴿وعاداً وثمود﴾ منصوبان بفعل مقدر تقديره واذكر عاداً وثمود .

وقوله: ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكاتوا مستبصرين وتزيين الشيطان لهم أعمالهم كناية استعارية عن تحبيب أعمالهم السيئة إليهم وتأكيد تعلقهم بها وصده إياهم عن السبيل صرفهم عن سبيل الله التي هي سبيل الفطرة ، ولذا قال بعضهم: إن المراد بكونهم مستبصرين أنهم كانوا قبل ذلك على الفطرة الساذجة . لكن الظاهر كما تقدم في تفسير قوله : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَةُ واحدة فبعث الله النبيين﴾ (١) أن عهد الفطرة الساذجة كان قبل بعثة نوح سننه وعاد وثمود كانوا بعد نوح فكونهم مستبصرين قبل انصدادهم عن السبيل هو كونهم بعيشون على عبادة الله ودين التوحيد وهو دين الفطرة .

قوله تعالى ؛ وقارون وفرعون وهامان وقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين السبق استعارة كنائية من الغلبة ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلّا أَحَدُنَا بِدُنِهِ ﴾ إلى آخر الآية أي كل واحدة من الأمم المذكورين أخذناها بذنبها ثم أخذ في التفصيل فقال: ﴿ وَمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ﴾ والحاصب الحجارة وقيل: الريح التي ترمي بالحصا وعلى الأول فهم قدم لوط، وعلى الثاني قوم عدد ﴿ ومنهم من أخذت الصيحة ﴾ وهم قوم ثمود وقوم شعيب ﴿ ومنهم من خسفنا به الأرض ﴾ وهم قارون ﴿ ومنهم من أغرقنا ﴾ وهم قوم نوح وفرعون وهامان وقومهما .

ثم عاد سبحانه إلى كافة القصص المذكورة وما انتهى إليه أمر تلك الأمم من الأخذ والعذاب فبين ببيان عام أن الذي أوقعهم فيما وقعوا لم يكن بظلم منه سبحانه بل بظلم منهم لأنفسهم فقال: ﴿وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي فيجازيهم الله على ظلمهم لأن الدار دار الفتنة والامتحان وهي السنة الإلهية التي لا معدل عنها فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه ومن ضل فعليها.

## ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله مبلنين في حديث يذكر فيه معاني الكفر قال : والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة قال تعالى : ﴿ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ يعني يتبرأ بعضكم من بعض . الحديث .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١٣ .

أقول: وروى هذا المعنى في التوحيد عن على منته في حديث طويل يجيب فيه عما سئل من تهافت الآيات وفيه ، والكفر في هذه الآية البراءة يقول: يتبرأ بعضهم من بعض ، ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: ﴿إِنِّي كَفُرت بِمَا أَشْرِكْتُمُونُ مِن قِبِلَ ﴾ وقول إبراهيم خليل الرحمن: ﴿كَفُرنا بِكُم ﴾ أي ﴿تبرأنا ﴾ .

وفي الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن الخذف(١) وهو قول الله : ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنكر﴾ .

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً عن عدة من أصحاب الجوامع عن أمّ هاني بنت أبي طالب ولفظ الحديث: قالت: سألت رسول الله سننية عن قول الله: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنكر﴾ قال: كانوا يجلسون بالطريق فيخذفون ابن السبيل ويسخرون منهم.

وفي الكافي بإسناده عن أبي زيد الحماد عن أبي عبد الله سننخ في حديث نزول الملائكة على إبراهيم بالبشرى قال: فقال لهم إبراهيم إبراهيم البشرى قال: فقال لهم إن كان فيها مائة من جئتم ؟ قالوا: في إهلاك قوم لوط. فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم ؟ فقال جبرئيل: لا. قال: فإن كان فيها قال: لا. قال: فإن كان فيها قال: لا. قال: فإن كان فيها عشرون ؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها عشرون ؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها واحد؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها ليها خمسة ؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها ليها لوطاً ؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

قال الحسن بن علي سلنه : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ يَجَادُلُنَا فِي قُومُ لُوطَ ﴾ .

\* \* \*

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُـوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُـوتِ لَـوْ كَـانُـوا

<sup>(</sup>١) الخذف بالحصاة والنواة الرمي بها من بين السبابتين .

يَعْلَمُ وَنَّ (٤١) إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَـدْعُونَ مِنْ دُونِـهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤٢) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلًّا الْعَالِمُونَ (٤٣) خَلَقَ آللُّهُ آلسُّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لاَيَةً لِلْمُــُوْمِنِينَ (٤٤) أَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلْوةَ إِنَّ ٱلصَّلْوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥) وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أَنْ إِلَيْنَا وَأَنْ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُ وِنَ (٤٦) وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُـوْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هُؤُلاءِ مَنْ يُـوْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَـاتِنَا إِلَّا ٱلـظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُـوْمِنُونَ (٥١) قَلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٥٢) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاً أَجَلُّ مُسَمَّىً لَجَاءَهُمُ الْعَـذَابُ وَلَيَـأَتِيَنَّهُمْ بَغْتَـةً وَهُمْ لَا يَشْعُـرُونَ (٥٣)

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (١٥) يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥) .

## (بیان)

تتضمن الآيات تذييلاً لقصص أولئك الأمم الماضية الهالكة بمثل ضربه الله سبحانه لاتخاذهم أولياء من دون الله فبين فيه أن بناءهم ذلك أوهن البناء ينادي ببطلانه وفساده خلق السماوات والأرض وأنهم ليس لهم من دونه من ولي كما يذكره هذا الكتاب.

ومن هنا ينتقل إلى أمر النبي سينائج بتلاوة هذا الكتاب الذي أوحي إليه وإقامة الصلاة ودعوة أهل الكتاب بقول لين ومجادلة حسناء ويجيب عن اقتراح المشركين على النبي سينائج أن يأتيهم بآيات غير القرآن وأن يعجّلهم بالعذاب الذي ينذرهم به .

قوله تعالى : ﴿مثل اللذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ﴾ إلى آخر الآية ، العنكبوت معروف ويطلق على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث .

العناية في قوله: ﴿ وَمثل الذين اتخذوا ﴾ الخ ، باتخاذ الأولياء من دون الله ولذا جيء بالموصول والصلة كما أن العناية في قوله: ﴿ كمثل العنكبوت اتخذت بيناً ﴾ إلى اتخاذها البيت فيؤل المعنى إلى أن صفة المشركين في اتخاذهم من دون الله أولياء كصفة العنكبوت في اتخاذها بيناً له نبأ ، وهو الوصف الذي يدل عليه تنكير ﴿ بيناً ﴾ .

ويكون قوله: ﴿وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت﴾ بياناً لصفة البيت الـذي أخذته العنكبوت ولم يقـل: إن أوهن البيـوت لبيتهـا كمـا هـو مقتضى الظاهر أخذاً للجملة بمنزلة المثل السائر الذي لا يتغير.

والمعنى : أن اتخاذهم من دون الله أولياء وهم آلهتهم الذين يتولونهم

ويركنون إليهم كاتخاذ العنكبوت بيتاً هو أوهن البيوت إذ ليس له من آثار البيت إلا اسمه لا يدفع حرّاً ولا برداً ولا يكنُّ شخصاً ولا يفي من مكروه كذلك ليس لولاية أوليائهم إلا الاسم فقط لا ينفعون ولا يضرُّون ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

ومورد المثل هو اتخاذ المشركين آلهة من دون الله ، فتبديل الآلهة من الأولياء لكون السبب الداعي لهم إلى اتخاذ الآلهة زعمهم أن لهم ولاية لأمرهم وتدبيراً لشأنهم من جلب الخير إليهم ودفع الشر عنهم والشفاعة في حقهم .

والآية مضافاً إلى إيفاء هذه النكتة تشمل بإطلاقها كل من اتخذ في أمر من الأمور وشأن من الشؤون ولياً من دون الله يبركن إليه ويبراه مستقلاً في أثره الذي يرجوه منه وإن لم يعد من الأصنام إلا أن يرجع ولايته إلى ولاية الله كولاية الرسول والأثمة والمؤمنين كما قال تعالى : ﴿وَمَا يَؤْمَنُ أَكْثُرُهُمُ بِاللهُ إِلاَ وَهُمْ مَشْرِكُونَ ﴾(١) .

وقوله: ﴿ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لو كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنْ مَثْلُهُم كَمَثُلُ العنكبوت ما اتخذوهم أولياء ، كذا قيل .

قوله تعالى : ﴿إِن الله يعلم ما يدعون من دوئه من شيء وهو العزيز العكيم ﴾ يمكن أن يكون ﴿ما ﴾ في ﴿ما يدعون ﴾ موصولة أو نافية أو استفهامية أو مصدرية و ﴿من ﴾ في ﴿من شيء ﴾ على الاحتمال الثاني زائدة للتأكيد وعلى الباقي للتبيين وأرجح الاحتمالات الأولان وأرجحهما أولهما .

والمعنى: على الثاني أن الله يعلم أنهم ليسوا يدعون من دونه شيئاً أي أن الذي يعبدونه من الألهة لا حقيقة له فيكون كما قال صاحب الكشاف توكيداً للمثل وزيادة عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئاً.

والمعنى : على الأول أن الله يعلم الشيء الـذي يدعـون من دونه ، ولا يجهل ذلك فيكون كناية عن أن المثل الذي ضربه في محله ، وليس لأوليائهم من الولاية إلا اسمها .

ويؤكد هذا المعنى الإسمان الكريمان : العزيز الحكيم في آخر الآية

<sup>(</sup>١) يوسف : ١٠٦ .

فهو تعالى العزيز الذي لا يغلبه شيء فلا يشاركه في تدبير ملكه أحد كما لا يشاركه في المنتقر من الفعل يشاركه في المخلق والإيجاد أحد ، الحكيم الذي يأتي بالمتقن من الفعل والتدبير فلا يفوض تدبير خلقه إلى أحد ، وهذا كالتمهيد لما سيبين في قوله : ﴿خلق الله السماوات والأرض بالحق﴾ .

قوله تعالى : ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ يشير إلى أن الأمثال المضروبة في القرآن على أنها عامة تقرع أسماع عامة الناس ، لكن الإشراف على حقيقة معانيها ولبّ مقاصدها خاصة لأهل العلم ممن يعقل حقائق الأمور ولا ينجمد على ظواهرها .

والدليل على هـذا المعنى قولمه : ﴿ولا يعقلهـا﴾ دون أن يقـول ؛ ومـا يؤمن بها أو ما في معناه .

فالأمثال المضروبة في كلامه تعالى يختلف الناس في تلقيها باختلاف أفهامهم فمن سامع لاحظً له منها إلا تلقي ألفاظها وتصوّر مفاهيمها الساذجة من غير تعمق فيها وسبر لأغوارها ، ومن سامع يتلقى بسمعه هؤلاء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها الأنبقة .

وفيه تنبيه على أن تمثيل اتخاذهم أولياء من دون الله باتخاذ العنكبوت بيتاً هو أوهن البيوت ليس مجرد تمثيل شعري ودعوى خالية من البيّنة بـل متّكِ على حجة برهانية وحقيقة حقة ثابتة وهي التي تشير إليه الآية التالية .

قوله تعالى : ﴿ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ المراد بكون خلق السماوات والأرض بالحق نفي اللعب في خلقها ، كما قال تعالى : ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ (١) .

فخلق السماوات والأرض على نظام ثابت لا يتغير وسنة إلهية جارية لا تختلف ولا تتخلف ، والحلق والتدبير لا يختلفان حقيقة ولا ينفك أحدهما عن الأخر(٢) ، وإذ كان الخلق والصنع ينتهي إليه تعالى انتهاء ضرورياً ولا محيص

<sup>(</sup>١) الدخان : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) وذلك أن موطن التدبير الحوادث الجارية في الكون ومعناه تعقيب حادث بحادث آخر على ــ

فالتدبير أيضاً له ولا محيص وما من شيء غيره تعالى إلا وهو مخلوقه القائم به المملوك له لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، ومن المحال قيامه بشيء من تدبير أمر نفسه أو غيره بحيث يستقل به مستغنياً في أمره عنه تعالى هذا هو الحق الذي لا لعب فيه والجد الذي لا هزل فيه .

فلما تولى بعض خلقه أمر بعض لم يكن ذلك منه ولاية حق لكونه لا يملك شيئاً بحقيقة معنى الملك بل كان ذلك منه جارياً على اللعب وتفويضه تعالى أمر التدبير إليه لعباً منه تعالى وتقدّس إذ ليس إلا فرضاً لا حقيقة له ووهماً لا واقع له وهو معنى اللعب.

ومنه يظهر أن ولاية من يدَّعون ولايتـه ليس لها إلا اسم الـولاية من غيـر مسمى كما أن بيت العنكبوت كذلك .

وقوله : ﴿إِن في ذلك لأية للمؤمنين﴾ تخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الأية لهم ولغيرهم لكون المنتفعين بها هم المؤمنون دون غيرهم .

قوله تعالى: ﴿ الله ما أُوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ الخ ، لما ذكر إجمال قصص الأمم وما انتهى إليه شركهم وإرتكابهم الفحشاء والمنكر من الشقاء اللازم والخسران الدائم انتقل من ذلك \_ مستأنفاً للكلام \_ إلى أمره سمنية بتلاوة ما أوحي إليه من الكتاب لكونه خير رادع عن الشرك وارتكاب الفحشاء والمنكر بما فيه من الآيات البينات التي تتضمن حججاً نيرة على الحق وتشتمل على القصص والعبر والمواعظ والتبشير والإنذار والوعد والوعيد يرتدع بتلاوة آياته تاليه ومن سمعه .

وشفعه بالأمر بإقامة الصلاة التي هي خير العمل وعلل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ والسياق يشهد أن المراد بهذا النهي ردع طبيعة العمل عن الفحشاء والمنكر بنحو الاقتضاء دون العلية التامة .

فلطبيعة هذا التوجه العبادي ـ إذ أتى به العبد وهو يكرره كل يـوم خمس

نظم وترتيب يؤدي إلى غايات حقة وحقيقته خلق حادث بعد حادث فالتدبير هـو الخلق والإيجاد باعتبار قياس الشيء إلى آخر مثله وانضمامه إليه فليس وراء الخلق والإيجاد شيء

مرات ويداوم عليه وخاصة إذا زاول عليه في مجتمع صالح يؤتى فيه بمثل ما أتى به ويهتم فيه بما اهتم به ـ أن يردعه عن كل معصية كبيرة يستشنعه الـذوق الديني كقتل النفس عدواناً وأكل مال اليتيم ظلماً والزنا واللواط ، وعن كل ما ينكره الطبع السليم والفطرة المستقيمة ردعاً جامعاً بين التلقين والعمل .

وذلك أنه لقنه أولاً بما فيه من الذكر الإيمان بوحدانيته تعالى والرسالة وجزاء يوم الجزاء وأن يخاطب ربه بإخلاص العبادة والاستعانة به وسؤال الهداية إلى صراطه المستقيم متعوذاً من غضبه ومن الضلال ، ويحمله ثانياً على أن يتوجه بروحه وبدنه إلى ساحة العظمة والكبرياء ويذكر ربه بحمده والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره ثم السلام على نفسه وأترابه وجميع الصالحين من عباد الله .

مضافاً إلى حمله إياه على التطهر من الحدث والخبث في بدنه والطهارة في لباسه والتحرز عن الغضب في لباسه ومكانه واستقبال بيت ربه فالإنسان لو داوم على صلاته مدة يسيرة واستعمل في إقامتها بعض الصدق أثبت ذلك في نفسه ملكة الارتداع عن الفحشاء والمنكر البتة ، ولو أنك وكلت على نفسك من يربيها تربية صالحة تصلح بها لهذا الشأن وتتحلى بأدب العبودية لم يأمرك 'بأزيد مما تأمرك به الصلاة ولا روضك بأزيد مما تروضك به .

وقد استشكل على الآية بأنا كثيراً ما نجد من المصلين من لا يبالي ارتكاب الكبائر ولا يرتدع عن المنكرات فلا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر.

ولذلك ذكر بعضهم أن الصلاة في الآية بمعنى الدعاء والمراد الدعوة إلى أمر الله فإن ذلك يردع الناس عن الفحشاء والمنكر. وفيه أنه صرف الكلام عن ظاهره.

وذكر آخرون أن الصلاة في الآية في معنى النكرة والمعنى أن بعض أنواع الصلاة أو أفرادها يوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهو كذلك وليس المراد الاستغراق حتى يرد الإشكال .

وذكر قوم أن المراد نهيها عن الفحشاء والمنكر ما دامت قائمة والمصلي في صلاته كأنه قيل: إن المصلى ما دام مصلياً في شغل من معصية الله بإتيان

الفحشاء والمنكر.

وقال بعضهم: إن الآية على ظاهرها وللصلاة بمنزلة من ينهى ويقول: لا تفعل كذا ولا تقترف كذا لكن النهي لا يستوجب الانتهاء فليس نهي الصلاة بأعظم من نهيه تعالى كما في قوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر﴾(١) ، ونهيه تعالى لا يستوجب الانتهاء وليس الإشكال إلا مبنياً على توهم استلزام النهي للانتهاء وهو توهم باطل .

وعن بعضهم في دفع الإشكال أن الصلاة تقام لذكر الله كما قال تعالى : ﴿ أقم الصلاة لذكري ﴾ ومن كان ذاكراً لله تعالى منعه ذلك عن الإتيان بما يكرهه وكل من تراه يصلي ويأتي بالفحشاء والمنكر فهو بحيث لو لم يصل لكان أشد إتياناً فقد أثرت الصلاة في تقليل فحشائه ومنكره .

وأنت خبير بأن شيئاً من هذه الأجوبة لا يلائم سياق الحكم والتعليل في الآية فإن الذي يعطيه السياق أن الأمر بإقامة الصلاة إنما علل بقوله: ﴿إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ ليفيد أن الصلاة عمل عبادي يورث إقامته صفة روحية في الإنسان تكون رادعة له عن الفحشاء والمنكر فتتنزه النفس عن الفحشاء والمنكر وتتطهر عن قذارة الذنوب والآثام.

فالمراد به التوسل إلى ملكة الارتداع التي هي من آثار طبيعة الصلاة بنحو الاقتضاء لا أنها أثر بعض أفراد طبيعة الصلاة كما في الجواب الثاني ، ولا أنها أثر الاشتغال بالصلاة ما دام مشتغلاً بها كما في الجواب الثالث ، ولا أن المراد هو التوسل إلى تلقّي نهي الصلاة فحسب من غير نظر إلى الانتهاء عن نهيها كأنه قيل أقم الصلاة لتسمع نهيها كما في الجواب الرابع ، ولا أن المراد أقم الصلاة لينهاك الذكر الذي تشتمل عليه عن الفحشاء والمنكر كما في الجواب الخامس .

فالحق في الجواب أن الردع أثر طبيعة الصلاة التي هي توجّه خاص عبادي إلى الله سبحانه وهو بنحو الاقتضاء دون الاستيجاب والعلية التامة فربما تخلف عن أثرها لمقارنة بعض الموانع التي تضعّف الذكر وتقربه من الغفلة والانصراف عن حاق الذكر فكلما قوي الذكر وكمل الحضور والخشوع

<sup>(</sup>١) النحل : ٩٠ .

وتمخض الإخلاص زاد أثر الـردع عن الفحشاء والمنكـر وكلما ضعف ضعف الأثر .

وأنت إذا تأملت حال بعض من تسمّى بالإسلام من الناس وهو تارك الصلاة وجدته يضيع بإضاعة الصلاة فريضة الصوم والحج والزكاة والخمس وعامة الواجبات الدينية ولا يفرق بين طاهر ونجس وحلال وحرام فيذهب لوجهه لا يلوي على شيء ثم إذا قست إليه حال من يأتي بأدنى مراتب الصلاة مما يسقط به التكليف، وجدته مرتدعاً عن كثير مما يقترفه تارك الصلاة غير مكترث به ثم إذا قست إليه من هو فوقه في الاهتمام بأمر الصلاة وجدته أكثر ارتداعاً منه وعلى هذا القياس.

وقوله: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ قال الراغب في المفردات: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن لـلإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يُقال اعتباراً بإحرازه والذكر يقال اعتباراً باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول ولذلك قيل: الذكر ذكران ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ، وكل قول يُقال لـه ذكر. انتهى.

والظاهر أن الأصل في معناه هـو المعنى الأول وتسمية اللفظ ذكراً إنما هـو لاشتماله على المعنى القلبي والذكر القلبي بالنسبة إلى اللفظي كـالأثـر المترتب على سببه والغاية المقصودة من الفعل .

والصلاة تسمى ذكراً لاشتمالها على الأذكار القولية من تهليل وتحميد وتنزيه وهي باعتبار آخر مصداق من مصاديق الذكر لأنها بمجموعها ممثل لعبودية العبد لله سبحانه كما قال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴿() ، وهي باعتبار آخر أمر يترتب عليه الذكر ترتب الغاية على ذي الغاية يشير إليه قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري ﴾() .

والذكر الذي هو غاية مترتبة على الصلاة أعني الذكر القلبي بمعنى استحضار المذكور في ظرف الإدراك بعد غيبته نسياناً أو إدامة استحضاره، أفضل عمل يتصور صدوره عن الإنسان وأعلاه كعباً وأعظمه قدراً وأثراً فإنه

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٩

السعادة الأخيرة التي هيئت للإنسان ومفتاح كل خير .

ثم إن النظاهر من سياق قوله: ﴿وَاقَمَ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ أن قوله: ﴿ولَـذكر الله أكبر﴾ متصل به مبين لأثر آخر للصلاة وهو أكبر مما بين قبله ، فيقع قوله: ﴿ولَـذكر الله أكبر﴾ موقع الاضراب والترقي ويكون المراد الذكر القلبي الـذي يترتب على الصلاة ترتب الغاية على ذي الغاية فكأنه قيل: أقم الصلاة لتردعك عن الفحشاء والمنكر بل تقيده من ذكر الله الحاصل بها أكثر من ذلك أي من النهي عن الفحشاء والمنكر والمنكر لأنه أعظم ما يناله الإنسان من الخير وهو مفتاح كل خير والنهي عن الفحشاء والمنكر بعض الخير.

ومن المحتمل أن يراد بالذكر ما تشتمل عليه الصلاة من الذكر أو نفس الصلاة والجملة أيضاً واقعة موقع الإضراب ، والمعنى : بل الذي تشتمل عليه الصلاة من ذكر الله أو نفس الصلاة التي هي ذكر الله أكبر من هذا الأثر الذي هو النهي عن الفحشاء والمنكر لأن النهي أثر من آثارها الحسنة و ﴿ ذكر الله على الاحتمالين جميعاً من المصدر المضاف إلى مفعوله والمفضل عليه لقوله : ﴿ أكبر ﴾ هو النهى عن الفحشاء والمنكر .

ولهم في معنى الذكر وكون المضاف إليه فاعلًا أو مفعولًا للمصدر وكون المفضل عليه خاصاً أو عاماً أقوال أخر .

فقيل: معنى الآية: ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى وذلك أن الله تعالى يذكر من ذكر من ذكره لقوله: ﴿فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم ﴾(١) ، وقيل: المعنى: ذكر الله تعالى العبد أكبر من الصلاة، وقيل: المعنى: لذكر الله العبد أكبر من كل شيء.

وقيل المعنى: لذكر العبد لله في الصلاة أكبر من سائر أركان الصلاة ، وقيل: المعنى: لذكر العبد لله في الصلاة أكبر من ذكره خارج الصلاة ، وقيل: المعنى: لذكر العبد لله أكبر من سائر أعماله ، وقيل: المعنى: للصلاة أكبر من سائر الطاعات ، وقيل: المعنى: لذكر العبد لله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما أكبر من زجر الصلاة وردعها ، وقيل: إن قوله:

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٢ .

﴿ أَكْبَرَ﴾ معرّى من معنى التفضيل لا يحتاج إلى مفضّل عليه كقوله : ﴿ ما عِندُ اللّهُ وَهُمَّا عِندُ اللّهُ وَهُمَّا عِندُ اللّهُ وَهُمَّا اللّهُ خير من اللّهُو﴾ .

فهذه أقوال لهم متفرقة أغمضنا عن البحث عما فيها إيثاراً لـلاختصار ، والتـدبـر في الآيـة يكفي مؤونة البحث على أن التحكم في بعضهـا ظـاهــر لا يخفى .

وقوله: ﴿والله يعلم ما تصنعون﴾ أي ما تفعلونه من خير أو شر فعليكم أن تراقبوه ولا تغفلوا عنه ففيه حتّ وتحريض على المراقبة وخاصة على القول الأول.

قوله تعالى : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا اللذين ظلموا منهم ﴾ لما أمر في قوله : ﴿اتل ما أوحي إليك ﴾ الخ ، بالتبليغ والدعوة من طريق تلاوة الكتاب عقبه ببيان كيفية الدعوة فنهى عن مجادلة أهل الكتاب وهم على ما يقتضيه الإطلاق اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس والصابئون - إلا بالمجادلة - التي هي أحسن المجادلة .

والمجادلة إنما تحسن إذا لم تتضمن إغلاظاً وطعناً وإهانة ، فمن حسنها أن تقارن رفقاً وليناً في القول لا يتأذى به الخصم وأن يقترب المجادل من خصمه ويدنو منه حتى يتفقا ويتعاضدا لإظهار الحق من غير لجاج وعناد فإذا اجتمع فيها لين الكلام والاقتراب بوجه زادت حسناً على حسن فكانت أحسن .

ولهذا لما نهى عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن استثنى منه الذين ظلموا منهم ، فإن المراد بالظلم بقرينة السياق كون الخصم بحيث لا ينفعه الرفق واللين والاقتران في المطلوب بل يتلقى حسن الجدال نوع مذلة وهوان للمجادل ويعتبره تمويها واحتيالاً لصرفه عن معتقده فهؤلاء الظالمون لا ينجح معهم المجادلة بالأحسن .

ولهذا أيضاً عقب الكلام ببيان كيفية الاقتران معهم وبناء المجادلة على كلمة يجتمع فيها الخصمان فيتقاربان معه ويتعاضدان على ظهور الحق فقال : ﴿وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون والمعنى ظاهر .

قوله تعالى: ﴿وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذي آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أي على تلك الصفة وهي الإسلام لله وتصديق كتبه ورسله أنزلنا إليك القرآن.

وقيل: المعنى: مثل ما أنزلنا إلى موسى وعيسى الكتاب أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن.

فقوله: ﴿فالذين آتيناهم الكتاب﴾ النح ، تفريع على نحو نزول الكتاب أي لما كان القرآن نازلًا في الإسلام لله وتصديق كتبه ورسله فأهل الكتاب يؤمنون به بحسب الطبع لما عندهم من الإيمان بالله وتصديق كتبه ورسله ، ومن هؤلاء وهم المشركون من عبدة الأوثان من يؤمن به وما يجحد بآياتنا ولا ينكرها من أهل الكتاب وهؤلاء المشركين إلا الكافرون وهم الساترون للحق بالباطل .

وقد احتمل أن يكون المراد بالذين آتيناهم الكتاب المسلمين والمشار إليه بهؤلاء أهل الكتاب وهوبعيد ، ومثله في البعد إرجاع الضمير في فويؤمن به النبي سننات .

وفي قوله : ﴿ ومن هؤلاء من يؤمن به ﴾ نوع استقلال لمن آمن به من المشركين .

قوله تعالى : ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون التعلاوة هي القراءة سواء كانت عن حفظ أو عن كتاب مخطوط ، والمراد به في الآية الثاني بقرينة المقام ، والخط الكتابة ، والمبطلون جمع مبطل وهو الذي يأتي بالباطل من القول ، ويُقال أيضاً للذي يبطل الحق أي يدّعي بطلانه ، والأنسب في الآية المعنى الثاني وإن جاز أن يراد المعنى الأول .

وظاهر التعبير في قوله : ﴿وَمَا كُنْتُ تَتَلُو﴾ النّج ، نَفْيَ الْعَادَةُ أَيْ لَمْ يَكُنُ مَنْ عَادِتُكُ أَنْ تَتْلُو وَتَخْطُ كُمّا يَدُلُ عَلَيْهُ قُولُهُ فِي مُوضِعٍ آخر : ﴿فَقَـدُ لَبُثُتُ فَيْكُمْ عَمْراً مِنْ قَبِلُهُ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) يونس : ١٦ .

وقيل: المراد به نفي القدرة أي ما كنت تقدر أن تتلو وتخط من قبله والوجه الأول أنسب بالنسبة إلى سياق الحجة وقد أقامها لتثبيت حقية القرآن ونزوله من عنده.

وتقييد قوله : ﴿ولا تخطه﴾ بقوله ; ﴿بيمينـك﴾ نوع من التمثيـل يفيد التأكيد كقول القائل : رأيته بعيني وسمعته بأذني .

والمعنى: وما كان من عادتك قبل نزول القرآن أن تقرأ كتاباً ولا كان من عادتك أن تخط كتاباً وتكتبه ـ أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أمياً ـ ولو كان كذلك لارتاب هؤلاء المبطلون الذين يبطلون الحق بدعوى أنه باطل لكن لما لم تحسن القراءة والكتابة واستمررت على ذلك وعرفوك على هذه الحال لمخالطتك لهم ومعاشرتك معهم لم يبق محل ريب لهم في أمر القرآن النازل إليك أنه كلام الله تعالى وليس تلفيفاً لققته من كتب السابقين ونقلته من أقاصيصهم وغيرهم حتى يرتاب المبطلون ويعتذروا به .

قوله تعالى: ﴿ وَبِل هُ و آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ﴿ إضراب عن مقدر يستفاد من الآية السابقة كأنه لما نفى عنه على التلاوة والخط معاً تحصّل من ذلك أن القرآن ليس بكتاب مؤلف مخطوط فأضرب عن هذا المقدر بقوله: ﴿ وَبِل هُ وَ الْقُرآنَ - آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ .

وقوله: ﴿وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون﴾ المراد بالظلم بقرينة المقام الظلم لآيات الله بتكذيبها والاستكبار عن قبولها عناداً وتعنتاً .

قوله تعالى : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قبل إنما الآيات عند الله وأنما أنا نذير مبين ﴾ لما ذكر الكتاب وأمر النبي سند أن يتلوه ويدعوهم إليه به وأن منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وهم الكافرون الطالمون أشار في هذه الآية والآيتين بعدها إلى عدم اعتنائهم بالقرآن الذي هو آية النبوة واقتراحهم على النبي سند أن يأتيهم بآيات غيره والجواب عنه .

فقوله : ﴿وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ﴾ اقتراح منهم أن يأتيهم بآيات غير القرآن تعريضاً منهم أنه ليس بآية وزعماً منهم أن النبي يجب أن يكون ذا قوة إلهية غيبية يقوى على كل ما يريد ، وفي قولهم : لولا أنزل

عليه ، دون أن يقولوا : لولا يأتينا بآيات نوع سخرية كقولهم : ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين (١٠) .

وقوله: ﴿قل إنما الآيات عند الله جواب عن زعمهم أن من يدّعي الرسالة يدعي قوة غيبية يقدر بها على كل ما أراد بأن الآيات عند الله ينزلها متى ما أراد وكيفما شاء لا يشاركه في القدرة عليها غيره فليس إلى النبي شيء إلا أن يشاء الله ثم زاده بياناً بقصر شأن النبي سمان في الإنذار فحسب بقوله: ﴿إنما أنا نذير مبين﴾ .

قوله تعالى: ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إلى آخر الآية توطئة وتمهيد للجواب عن تعريضهم بالقرآن أنه ليس بآية ، والاستفهام للإنكار والخطاب للنبي مسنون أي يكفيهم آية هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك وهو يتلى عليهم فيسمعونه ويعرفون مكانته من الإعجاز وهو مملو رحمة وتذكرة للمؤمنين .

قوله تعالى : ﴿قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً ﴾ إلقاء جواب إلى النبي سين ليجيبهم به وهو أن الله سبحانه شهيد بيني وبينكم فيما نتخاصم فيه وهو أمر الرسالة فإنه سبحانه يشهد في كلامه الذي أنزله علي برسالتي وهو تعالى ﴿يعلم ما في السماوات والأرض ﴾ من غير أن يجهل شيئاً وكفى بشهادته لي دليلاً على دعواي .

وليس لهم أن يقولوا إنه ليس بكلام الله لمكان تحديم مرة بعد مرة في خلال الآيات ومنه يعلم أن قوله: ﴿قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ ليس دعوى مجردة أو كلاماً خطابياً بل هو بيان استدلالي وحجة قاطعة على ما عرفت.

وقوله: ﴿واللذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هن الخاسرون﴾ قصر الخسران فيهم لعدم إيمانهم بالله بالكفر بكتابه الذي فيه شهادته على الرسالة وهم بكفرهم بالله الحق يؤمنون بالباطل ولذلك خسروا في إيمانهم .

قوله تعالى : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّى لجاءهم

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧.

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون السارة إلى قولهم كقول متقدميهم : ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ، وقد حكى الله عنهم استعجالهم في قوله : ﴿وَلَئِنَ أَخُرِنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إلى أَمَةً مَعْدُودةً لِيقُولُنَّ مَا يَحْسِمُهُونَ ) .

والمراد بالأجل المسمّى هـو الـذي قضاه لبني آدم حين أهبط آدم إلى الأرض فقال : ﴿ولكل المسمّى الله والكل الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾(٢) ، وقال : ﴿ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾(٣) .

وهذا العذاب السذي يحول بينه وبينهم الأجل المسمّى هو الذي يستحقونه لمطلق أعمالهم السيئة كما قال عزّ من قائل: ﴿وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجّل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً ﴾(1) ، ولا ينافي ذلك تعجيل العذاب بنزول الأبات المقترحة على الرسول من غير إمهال وإنظار ، قال تعالى : ﴿ما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذب بها الأولون ﴾(٥) .

قوله تعالى : ﴿ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ، يوم يغشاهم العذاب ﴾ إلى آخر الآية ، تكرار ﴿ يستعجلونك ﴾ للدلالة على كمال جهلهم وفساد فهمهم وأن استعجالهم استعجال لأمر مؤجل لا معجل أولا واستعجال لعذاب واقع لا صارف له عنهم لأنهم مجزيون بأعمالهم التي لا تفارقهم ثانياً .

والغشاوة والغشاية التغطية بنحو الإحاطة ، وقوله : ﴿ يُويوم يغشاهم ﴾ ظرف لقوله : ﴿ محيطة ﴾ والباقي ظاهر .

### ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى : ﴿وَمَا يَعَقَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ روى الواحدي بالإسناد عن جابر قال : ثلا النبي سَنْسُتُم هذه الآية وقبال : العالم الذي يعقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٣٦ . (٤) الكهف : ٥٨ .

وفيه في قول تعالى: ﴿إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ روى أنس بن مالك عن النبي مُنْفِيْكِ ؛ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً .

أقبول: ورواه في الدر المنشور عن عمران بن الحصين وابن مسعود وابن عباس وابن عمر عنه على ورواه القمي في تفسيره مضمراً مرسلًا.

وفيه وأيضاً عن النبي ﷺ : لا صلاة لمن لم تطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنتهى عن الفحشاء والمنكر .

أقول : ورواه في الدر المنثور عن ابن مسعود وغيره .

وفيه وروى أنس أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات مع رسول الله المنافقة ويرتكب الفواحش فوصف ذلك لـرسول الله المنافقة فقـال : إن صلاتـه تنهاه يوماً ما .

وفيه روى أصحابنا عن أبي عبد الله طلخ قال: من أحب أن يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل ، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت صلاته .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وللذكر الله أكبر﴾ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سلطة في قوله : ﴿ولذكر الله أكبر﴾ يقول : ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه ، ألا ترى أنه يقول : ﴿اذكرونِي أذكركم ﴾ .

أقول : وهذا أحد المعاني التي تقدم نقلها .

وفي نــور الثقلين عن مجمع البيــان وروى أصحــابنــا عن أبي عبــد الله الله الله الله الله عندما أحلّ وحرّم .

وفيه عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله سنسي : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عزّ وجل .

وفيه وقال مُشْرَتُ : يا معاذ إن السابقين الذين يسهـرون بذكـر الله عزَّ وجـلَّ ومن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله عزَّ وجلَّ .

وفي الكافي بإسناده عن العبدي عن أبي عبد الله سلنك في قــول الله عــزّ وجلّ : ﴿ بل هـو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾ قال : هـم الأئمة . أقول: وهذا المعنى مروي في الكافي وفي بصائر الدرجات بعدة طرق: وهو من الجري بمعنى انطباق الآية على أكمل المصاديق بدليل الرواية الآتية.

وفي البصائر بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر مَنْ قال : قلت له : ﴿ بِل هُو آيات بينات في صدور اللذين أوتوا العلم ﴾ فقال : أنتم هم من عسى أن يكونوا ؟ .

وفي الدر المنثور أخرج الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة قال : كان ناس من أصحاب رسول الله على يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله على فقال : إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله : ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ الآية .

وفيه أخرج ابن عساكر عن ابن مليكة قال: أهدى عبد الله بن عامر بن كريز إلى عائشة هدية فظنت أنه عبد الله بن عمر فردتها وقالت: يئتبَّع الكتب وقد قال الله: ﴿أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾ فقيل لها: انه عبد الله بن عامر فقبلها.

أقسول: ظاهـر الروايتين وخـاصة الأولى نـزول الآيـة في بعض الصحـابـة وسياق الآيات يأبى ذلك .

张 张 张

يَا عِبَادِيَ آلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَا إِنَّا اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَاعِبُدُونِ (٥٥) كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٥) وَآلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ لَنُسبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً وَآلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ لَنُسبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْوِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٥) تَجْوِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٥) آلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٥) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا آللَهُ يَوْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ آلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٠) .

#### (بيان)

لما استفرغ الكلام في توبيخ من أرتد عن دينه من المؤمنين خوف الفتنة عطف الكلام على بقية المؤمنين ممن استضعفه المشركون بمكة وكانوا يهددونهم بالفتنة والعداب فأمرهم أن يصبروا ويشوكلوا على ربهم وأن يهاجروا منها إن أشكل عليهم أمر الدين وإقامة فرائضه ، وأن لا يخافوا أمر الرزق فإن الوزق على الله سبحانه وهو يرزقهم إن ارتحلوا وهاجروا كما كان يرزقهم في مقامهم .

قوله تعالى: ﴿ يَا عَبَادِي الذِّينَ آمَنُوا إِنْ أَرْضِي وَاسْعَةً فَإِيانِي فَاعْبِدُونَ ﴾ توجيه للخطاب إلى المؤمنين اللّذين وقعوا في أرض الكفر لا يقلدرون على التظاهر بالدين الحق والاستئان بسنته ويدل على ذلك ذيل الآية .

وقوله: ﴿إِن أَرضَي واسعَة ﴾ الذي يظهر من السياق أن المراد بالأرض هذه الأرض التي نعيش عليها وإضافتها إلى ضمير المتكلّم للإشارة إلى جميع الأرض لا فرق عنده في أن يعبد في أي قطعة منها كانت ، ووسعة الأرض كناية عن أنه إن امتنع في ناحية من نواحيها أخذ الدين الحق والعمل به فهناك نواح غيرها لا يمتنع فيها ذلك فعبادته تعالى وحده ليست بممتنعة على أي حال .

وقوله: ﴿ فَإِيايِ فَاعَبِدُونَ ﴾ الفاء الأولى للتفريع على سعة الأرض أي إذا كان كذلك فاعبدوني وحدي والفاء الثانية فاء الجزاء للشرط المحذوف المدلول عليه بالكلام والظاهر أن تقديم ﴿ إياي ﴾ لإفادة الحصر فيكون قصر قلب والمعنى: لا تعبدوا غيري بل اعبدوني ، وقوله: ﴿ فاعبدون ﴾ قائم مقام الجزاء .

ومحصل المعنى: أن أرضي واسعة إن امتنع عليكم عبادتي في ناحية منها تسعكم لعبادتي أخرى منها فإذا كان كذلك فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا غيري فإن لم يمكنكم عبادتي في قطعة منها فهاجروا إلى غيرها واعبدوني وحدي فيها.

قوله تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسَ ذَائقة الموت ثم إلينا ترجعون﴾ الآية تأكيد لـلأمر السابق في قوله : ﴿فَإِياي فَاعبدون﴾ وكالتـوطئة لقـوله الآتي : ﴿الـذين صبروا﴾ الخ .

وقوله : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقة الموت ﴾ من الاستعارة بالكناية والمراد أن كل

نفس ستموت لا محالة ، والالتفات في قوله : ﴿ثم إلينا ترجعون﴾ من سياق التكلم وحده إلى سياق التكلم مع الغير للدلالة على العظمة .

ومحصّل المعنى: أن الحياة الدنيا ليست إلا أياماً قبلائل والموت وراءه ثم السرجوع إلينا للحساب فبلا يصدنكم زينة الحياة البدنيا وهي زينة فانية عن السهيؤ للقاء الله بالإيمان والعمل ففيه السعادة الباقية وفي الحرمان منه هلاك مؤبد مخلد.

قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوِّئنّهم من الجنة غرفاً ﴾ الخ ، بيان لأجر الإيمان والعمل الصالح بعد الموت والرجوع إلى الله وفيه حتّ وتبرغيب للمؤمنين على الصبر في الله والتوكل على الله ، والتبوئة الإنزال على وجه الإقامة ، والغرف جمع غرفة وهي في الدار ، العليّة العالية .

وقد بين تعالى أولاً ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم سماهم عاملين إذ قال: ﴿وَتَعَمّ أَجَرِ العاملين﴾ ثم فسر العاملين بقوله: ﴿ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون﴾ فعاد بذلك الصبر والتوكل سمة خاصة للمؤمنين فدلً بذلك كله أن المؤمن إنما يرضى عن إيمانه إذا صبر في الله وتوكل عليه ، فعلى المؤمن أن يصبر في الله على كل أذى وجفوة ما يجد إلى العيشة الدينية سبيلاً فإذا تعذرت عليه إقامة مراسم الدين في أرضه فليخرج وليهاجر إلى أرض غيرها وليصبر على ما يصيبه من التعب والعناء في الله .

قـولـه تعالى: ﴿الـذين صبروا وعلى ربهم يتـوكلون﴾ وصف للعاملين ، والصبر أعم من الصبر عند المصيبة والصبر على الـطاعة والصبر على المعصية ، وإن كان المورد مورد الصبر عند المصيبة فهو المناسب لحال المؤمنين بمكة المأمورين بالهجرة .

قوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾ كأين للتكثير، وحمل السرزق هو ادخاره كما يفعله الإنسان والنمل والفار والنحل من سائر الحيوان.

وفي الآية تطييب لنفس المؤمنين وتقوية لقلوبهم أنهم لـو هاجـروا في الله أتاهم رزقهم أينما كانوا ولا يموتون جوعاً فـرازقهم ربهم دون أوطانهم ، يقـول : وكثير من الدواب لا رزق مدخر لهـا يرزقهـا الله ويرزقكم معـاشر الآدميين الـذين

يدُّخرون الأرزاق وهو السميع العليم .

وفي تذييل الآية بالاسمين الكريمين السميع العليم إشارة إلى الحجة على مضمونها وهو أن الإنسان وسائر الدواب محتاجون إلى الرزق يسألون الله ذلك بلسان حاجتهم إليه والله سبحانه سميع للدعاء عليم بحوائج خلقه ومقتضى الاسمين الكريمين أن يرزقهم .

# ( بحث روائي )

في تفسير القمي وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سنة في قسوله تعالى : ﴿يَا عَبَادِي الذِّينَ آمَنُوا إِنْ أَرضِي واسعة ﴾ يقول : لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فإن أرضي واسعة ، وهو يقول : ﴿فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ﴾ فقال : ﴿أَلُم تَكُنَ أَرضَ الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ .

وفي المجمع : وقال أبو عبد الله سَلَيْهُ : معناه إذا عصي الله في أرض أنت بها فاخرج منها إلى غيرها .

أقول: ورواه أيضاً في الدر المنثور عن ابن مردويه عن علي ، ولا يخلو متنه عن شيء فإن قوله: ﴿ إِنْكُ مِيتَ وَإِنْهُم مِيتُونَ ﴾ يخبر عن موته منته وموت سائر الناس ، وكان عرب يعلم أن الأنبياء المتقدمين عليه ماتوا فلا معنى لقوله: أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء .

وفي المجمع عن عطاء عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله من التمر ويأكل فقال لي: يا ابن حتى دخلنا بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: أنا أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبؤون رزق سنتهم لضعف اليقين فوائله ما برحنا حتى نزلت ﴿وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾.

أقول : وقد روى الرواية في الدر المنثور وضعَف سندها وهي مع ذلك لا تلائم وقوع الآية في سياق ما تقدمها .

\* \* \*

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ آللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٦١) أَللَّهُ يَبْسُطُ آلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ آللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ آللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣) وَمَا هٰ ذِهِ الْحَيوٰةُ آلدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ آلـدُّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَـوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوًا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجُّنُّهُمْ إِلَىٰ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتُيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتُّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِ ٱلْبَاطِل يُـ وُمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُــرُونَ (٦٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَـرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَـــذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ (٦٨) وَٱلَّــٰذِينَ جَــاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْـدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَـا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَــعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩) .

### (بيان)

الأيات تصرف الخطاب عن المؤمنين إلى النبي سَلَوْتُ وهـو في المعنى خطاب عام يشمل الجميع وإن كان في اللفظ خاصاً بـه سَلَوْتُ لأن الحجج

المذكورة فيها مما يناله الجميع .

والآيات تذكر مناقضات في آراء المشركين فيما ألقي في الفصل السابق على المؤمنين فآمنوا به فإنهم يعترفون أن خالق السماوات والأرض ومدبر الشمس والقمر \_ وعليهما مدار الأرزاق \_ هو الله وأن منزل الماء من السماء ومحيي الأرض بعد موتها هو الله سبحانه ثم يدعون غيره ليرزقهم وهم يعبدونه تعالى إذا ركبوا البحر ثم إذا أنجاهم عبدوا غيره ويقيمون في حرم آمن وهو نعمة لهم فيؤمنون بالباطل ويحجدون الحق ويكفرون بنعمة الله .

وما ختمت به السورة من قوله : ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ يلائم ما في مفتتح السورة ﴿أحسب الناس أن يتركبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ إلى أن قال \_ ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخّر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون﴾ .

خلق السماوات والأرض من الإيجاد وتسخير الشمس والقمر ـ وذلسك بتحويل حالاتهما بالطلوع والغروب والقرب والبعد من الأرض ـ من التدبير الذي يتفرّع عليه كينونة أرزاق الإنسان وسائر الحيوان وهذا الخلق والتدبير لا ينفك أحدهما عن الآخر فمن اعترف بأحدهما فليعترف بالآخر .

وإذا كان الله هو الخالق وبيده تدبير السماوات ويتبعه تدبير الأرض وكينونة الأرزاق كان هو الذي يجب أن يدعى للرزق وسائر التدبير فمن العجب حينئذ أن يصرف عنه الإنسان إلى غيره ممن لا يملك شيئاً وهو قوله : ﴿فأنى يصرفون﴾ أي فإذا كان الخلق وتدبير الشمس والقمر إليه تعالى فكيف يصرف هؤلاء إلى دعوة غيره من الأصنام وعبادته .

قوله تعالى : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ﴾ في الآية تصريح بما تلوح إليه الآية السابقة ، والقدر التضييق ويقابله البسط والمراد به لازم معناه وهو التوسعة ، ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله . ﴿ إن الله بكلّ شيء عليم ﴾ للدلالة على تعليل الحكم ، والمعنى : وهو بكل شيء عليم لأنه الله .

والمعنى : الله يـوسـع الـرزق على من يشاء من عبـاده ويضيقه على من

يشاء ـ ولا يشاء إلا على طبق المصلحة ـ لأنه بكل شيء عليم لأنه الله الـذي هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال .

قوله تعالى : ﴿ولئن سألتهم من نزَّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ إلى قوله ﴿لا يعقلون﴾ المراد بإحياء الأرض بعد موتها إنبات النبات في الربيع .

وقوله : ﴿قل الحمد شه أي أحمد الله على تمام الحجة عليهم باعترافهم بأن الله هو المدبر لأمر خلقه فلزمهم أن يعبدوه دون غيره من الأصنام وأرباب الأصنام .

وقوله : ﴿ بِل أكثرهم لا يعقلون ﴾ أي لا يتدبرون الآيات ولا يحكمون العقول حتى يعرفوا الله ويميزوا الحق من الباطل فهم لا يعقلون حق التعقل .

قوله تعالى : ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ اللهو ما يلهيك ويشغلك عما يهمك فالحياة الدنيا من اللهو لأنها تلهي الإنسان وتشغله بزينتها المزوقة الفانية عن الحياة الخالدة الباقية .

واللعب فعل أو أفعال منتظمة انتظاماً خيالياً لغاية خيالية كملاعب الصبيان والحياة الدنيا لعب لأنها فانية سريعة البطلان كلعب الصبيان يجتمعون عليه ويتولعون به ساعة ثم يتفرقون وسرعان ما يتفرقون .

على أن عامة المقاصد التي يتنافس فيها المتنافسون ويتكالب عليه الظالمون أمور وهمية سرابية كالأموال والأزواج والبنين وأنواع التقدم والتصدر والرئاسة والمولوية والخدم والأنصار وغيرها فالإنسان لا يملك شيئاً منها إلا في ظرف الوهم والخيال.

وأما الحياة الآخرة التي يعيش فيها الإنسان بكماله الواقعي الذي اكتسبه بإيمائه وعمله الصالح فهي المهمة التي لا لهو في الاشتغال بها والجد الذي لا لعب فيها ولا لغو ولا تأثيم ، والبقاء الذي لا فناء معه ، واللذة التي لا ألم عندها ، والسعادة التي لا شقاء دونها ، فهي الحياة بحقيقة معنى الكلمة .

وهذا معنى قوله سبحانه : ﴿وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الْدُنَيَا إِلَّا لَهُ وَ وَلَعْبُ وَإِنَّ الْدَارِ الأَخْرَةُ لَهِى الْحَيُوانَ﴾ . وفي الآية ـ كما ترى ـ قصر الحياة الدنيا في اللهو واللعب والإشارة إليها بهذه المفيدة للتحقير وقصر الحياة الآخرة في الحيوان وهو الحياة وتأكيده بأدوات التأكيد كإنَّ واللام وضمير الفصل والجملة الإسمية .

وقوله : ﴿ لُو كَانُـوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لنو كانُنُوا يَعْلَمُونَ لَعْلَمُوا أَنَّ الأَمْرِ كَمَا وصفنا .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين لـه الـدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾ تفريع على ما تحصل من الآيات السابقة من شأنهم وهو أنهم يؤفكون وأن كثيراً منهم لا يعقلون أي لما كانسوا يؤفكون ويصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأكثرهم لا يعقلون ويناقضون أنفسهم بالاعتراف والجحد فإذا ركبوا «الخ».

والركوب الاستعلاء بالجلوس على الشيء المتحرك وهو متعدّ بنفسه وتعديته في الآية بفي لتضمنه معنى الاستقرار أو ما يشبهه ، والمعنى : فإذا ركبوا مستقرين في الفلك أو استقروا في الفلك راكبين ، ومعنى الآية ظاهر وهي تحكي عنهم تناقضاً آخر وكفراناً للنعمة .

قوله تعالى : ﴿ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون﴾ اللام في ﴿ليكفروا﴾ و ﴿ليتمتعوا﴾ لام الأمر وأمر الأمر بما لا يرتضيه تهديد وإنذار كقولك لمن تهدده : ﴿افعل ما شئت﴾ ، قال تعالى : ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾(١) .

واحتمل كون اللام للغاية ، والمعنى : أنهم يأتون بهذه الأعمال لتنتهي بهم إلى كفران النعمة التي آتيناهم وإلى التمتع ، وأول الوجهين أوفق لقوله في ذيل الآية : ﴿فسوف يعلمون﴾ ويؤيده قوله في موضع آخر : ﴿ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون﴾ (٢) ، ولذا قرأه من قرأ ﴿وليتمتعوا﴾ بسكون اللام إذ لا يسكن غير لام الأمر .

قوله تعالى: ﴿ أُو لَم يروا أَنَا جَعَلْنَا حَرِماً آمَناً ويتخطف النَّاسُ مَنَ حُولُهُم ﴾ الحرم الآمن هو مكة وما حولها وقد جعله الله مأمناً بـدعا، إبـراهيم سُلِنَا والتخطف كالخطف استلاب الشيء بسـرعة واختلاسه وقـد كانت العـرب يومئذ

<sup>(</sup>٢) الروم : ٣٤ .

تعيش في التغاور والتناهب ولا يـزالون يغيـر بعضهم على بعض بـالقتـل والسبي والنهب لكنهم يحترمون الحرم ولا يتعرضون لمن أقام بها فيها .

والمعنى: أو لم ينظروا أنا جعلنا حرماً آمناً لا يتعرض لمن فيه بقتل أو سبي أو نهب والحال أن الناس يختلسون من حولهم خارج الحرم.

وقوله: ﴿أَفِسَالِبَاطُـلَ يَؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةُ اللهِ يَكْفُرُونَ﴾ تـوبيخ آخـر لهم حيث يقابِلُونَ هذه النعمة وهي نعمة عظيمة بالكفران لكنهم يؤمنون بالأصنام وهي باطلة ليس لها إلا الاسم .

قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذَّب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين تهديد لهم بالنار بتوسيمهم بأشد الظلم وأعظمه وهو افتراء الكذب على الله بالقول بالألهة وأن الله اتخذهم شركاء لنفسه، وتكذيب الإنسان بالحق لما جاءه والوصفان جميعاً موجودان فيهم فقد عبدوا الأصنام وكذّبوا بالقرآن لما جاءهم فهم كافرون ومثوى الكافرين ومحل إقامتهم في الأخرة جهنم.

قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ الجهد الوسع والطاقة والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس كذا ذكره الراغب.

وقوله: ﴿جاهدوا فينا﴾ أي استقر جهادهم فينا وهو استعارة كنائية عن كون جهده مبذولًا فيما يتعلق به تعالى من اعتقاد وعمل ، فـلا ينصرف عن الإيمـان به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه .

وقوله: ﴿لنهدينهم سبلنا﴾ أثبت لنفسه سبلاً وهي أياما كانت تنتهي إليه تعالى فإنما السبيل سبيل لتأديته إلى ذي السبيل وهو غايتها فسبله هي الطرق المقربة منه والهادية إليه تعالى ، وإذ كانت نفس المجاهدة من الهداية كانت الهداية إلى السبل هداية على هداية فتنطبق على مثل قوله تعالى : ﴿والـذين اهتدوا زادهم هدى﴾ (١).

<sup>(1)</sup> weak: 1V.

ومما تقدم يظهر أن لا حاجة في قبوله : ﴿فَينا﴾ إلى تقدير مضاف كشأن والتقدير في شأننا .

وقوله: ﴿ وَإِن الله لمع المحسنين ﴾ قيل: أي معية النصرة والمعونة وتقدم الجهاد المحتاج إليهما قرينة قوية على إرادة ذلك . انتهى . وهبو وجه حسن وأحسن منه أن يفسر بمعية الرحمة والعناية فيشمل معية النصرة والمعونة وغيرهما من أقسام العنايات التي له سبحانه بالمحسنين من عباده لكمال عنايته بهم وشمول رحمته لهم ، وهذه المعية أخص من معية الوجود الذي ينبىء عنه قوله تعالى : ﴿ هو معكم أينما كنتم ﴾ (١) .

وقد تقدمت الإشارة إلى أن الآية خاتمة للسورة منعطفة على فاتحتها .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ﷺ : يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور .

وفيه أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والعرب أكثر منا فمتى بلغهم أنّا قد دخلنا في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس فأنزل الله: ﴿أُو لَم يروا أنّا جعلنا حرماً آمناً ﴾ الآية .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿والـذين جاهـدوا فينا لنهـدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سنع قال : هذه الآية لآل محمد عليهم السلام ولأشياعهم .

<sup>(</sup>١) الحديد : ٤ .



مكية ، وهي ستون آية

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلَمْ (١) غُلِبَتِ ٱلسَّرُومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْــدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُوْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ آلرَّحِيمُ (٥) وَعْدَ آللَّهِ لاَ يُخْلِفُ آللَّهُ وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَــافِلُونَ (٧) أَوَ لَمْ يَتَفَكَّــرُوا فِـي أَنْفُـسِهِـمْ مَّــا خَلَقَ آلـلَّهُ ٱلسَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسمَّى وَإِنَّ كَثِيـراً مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلْقَــايءِ رَبِّهِمْ لَكَافِـرُونَ (٨) أُوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّـٰذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُـوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاؤًا ٱلسُّوأَيِّ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُؤُنَ (١٠) اللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُركَائِهِمْ شُفَعُواْ وَكَانُوا بِشُركَائِهِمْ كَافِرِينَ (١٣) وَيَـوْمَ لَقُمُ مِّنْ شُركَائِهِمْ مَائِهِمْ كَافِرِينَ (١٣) وَيَـوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِآياتِنَا وَلِقَاي الْآخِرَةِ فَأُولِئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَكُرَّبُواْ بِآياتِنَا وَلِقَاي الْآخِرَةِ فَأُولِئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَلُهُ الْحَمْدُ فِي وَكَذَّبُواْ بِآياتِنَا وَلِقَاي وَعِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْمَيْتِ وَيُحْيِ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ (١٩) .

#### (بيان)

تفتتح السورة بوعد من الله وهبو أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين بعد انهزامهم أيام نزول السورة عن الفرس ثم تنتقل منه إلى ذكر ميعاد أكبر وهو الوعد بيوم يرجع الكل فيه إلى الله وتقيم الحجة على المعاد ثم تنعطف إلى ذكر آيات الربوبية وتصف صفاته تعالى الخاصة به ثم تختتم السورة بوعد النصر للنبي مشنه وتؤكد القول فيه إذ تقول: ﴿ وَاصِير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقد قيل قبيل ذلك: ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ .

فغرض السورة هو الوعد القطعي منه تعالى بنصره دينه وقد قدّم عليه نصر الروم على الفرس في بضع سنين من حين النزول ليستدل بإنجاز هذا الوعد على إنجاز ذلك الوعد ، وكذا يحتج به ومن طريق العقل على أنه سينجز وعده بيوم القيامة لا ريب فيه .

قوله تعالى: ﴿غلبت الروم في أدنى ألأرض﴾ الروم جيل من الناس على ساحل البحر الأبيض بالمغرب كانت لهم امبراطورية وسيعة منبسطة إلى الشامات وقعت بينهم وبين الفرس حرب عوان في بعض نواحي الشمام قريباً من الحجاز

فغلبت الفرس وانهزمت الروم ، والظاهر أن المراد بالأرض أرض الحجاز والـلام للعهد .

قوله تعالى: ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين﴾ ضمير الجمع الأول للروم وكذا الثالث وأما الثاني فقد قيل إنه للفرس والمعنى: والروم من بعد غلبة الفرس سيغلبون ، ويمكن أن يكون الغلب من المصدر المبني للمفعول والضمير للروم كالضميرين قبلها وبعدها فلا تختلف الضمائر والمعنى: والروم من بعد مغلوبيتهم سيغلبون . والبضع من العدد من ثلاثة إلى تسعة .

قوله تعالى : ﴿ أَلَّهُ الأَمْرِ مِن قِبِلَ وَمِن بِعِدِ ﴾ قبل وبعد مبنيان على الضمّ فهناك مضاف إليه مقدَّر والتقدير لله الأمر من قبل أن غلبت النزوم ومن بعد أن غلبت يأمر بما يشاء فينصر من يشاء ويخذل من يشاء .

وقيل: المعنى لله الأمر من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين أي وقت كونهم مغلوبين ووقت كونهم غالبين والمعنى الأول أرجح إن لم يكن راجحاً متعيناً.

قوله تعالى : ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز السرحيم الظرف متعلق بيفرح وكذا قوله ﴿ينصر والمعنى : ويوم إذ يغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله الروم ، ثم استأنف وقال : ﴿ينصر من يشاء ﴾ تقريراً لقوله : ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ .

وقوله: ﴿ وهو العزيز الرحيم ﴾ أي عزيز يعزُّ بنصره من يشاء رحيم يخصُّ برحمته من يشاء .

# وفي الآية وجوه أخر ضعيفة ذكروها :

منها: أن قوله: ﴿ويومئذ﴾ عطف على قوله: ﴿ومن قبل﴾ والمراد بسه شمول سلطنته تعالى لجميع الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحال كأنه قيل: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ ثم ابتدأ وقيل: مفرح المؤمنون بنصر الله . وفيه أنه يبطل إنسجام الآية وينقطع به آخرها عن أولها .

ومنها: أن قوله: ﴿ بنصر﴾ متعلق بقوله: ﴿ المؤمنون ﴾ دون ﴿ يفرح ﴾ ويدلّ بالملازمة المقامية أن غلبة الروم بنصر من الله .

وفيه أن لازمه أن يفزح المؤمنون يوم غلبة الفرس ويوم غلبة الروم جميعاً فإن في الغلبة نصراً وكل نصر من الله قال تعالى : ﴿وَمَا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾(١) فقصر فرح المؤمنين بالنصر بيوم غلبة الروم ترجيح بلا مرجح فافهمه .

ومنها: أن المراد بنصر الله نصر المؤمنين على المشركين يوم بـدر دون نصر الروم على الفرس وإن توافق النصران زماناً فكأنه قيل: إن الـروم سيغلبون في بضع سنين ويـوم يغلبون يغلب المؤمنون المشركين فيفرحـون بنصر الله إياهم.

وفيه أن هذا المعنى لا يلائم قوله بعد : ﴿ينصر من يشاء﴾ .

ومنها: أن المراد بالنصر نصر المؤمنين بصدق إخبارهم بغلبة الروم ، وقيل : النصر هو استيلاء بعض الكفار على بعض وتفرق كلمتهم وانكسار شوكتهم . وهذان وما يشبههما وجوه لا يعبؤ بها .

قوله تعالى : ﴿وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ ﴿وعد الله ﴾ مفعول مطلق محذوف العامل والتقدير وعد الله وعداً وإخلاف الوعد خلاف إنجازه وقبوله : ﴿وعد الله ﴾ تأكيد وتقرير للوعد السابق في قبوله : ﴿وسيغلبون ﴾ و ﴿يفرح المؤمنون ﴾ كما أن قبوله : ﴿لا يخلف الله وعده ﴾ تأكيد وتقرير لقوله : ﴿وعد الله ﴾ .

وقوله: ﴿ لا يخلف الله وعده ﴾ كقوله: ﴿ إِنَّ الله لا يخلف الميعاد ﴾ (٢) وخلف السوعد وإن لم يكن قبيحاً بالـذات لأنه ربما يحسن عند الاضطرار لكنه سبحانه لا يضطره ضرورة فلا يحسن منه خلف الوعد في حال .

على أن خلف الوعد يلازم النقص دائماً ويستحيل النقص عليه تعالى .

على أنه تعالى أخبر في كلامه بأنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق الصادقين وهو القائل عزّ من قائل : ﴿والحق أقول﴾(٣) .

وقـوله : ﴿ولكن أكثـر الناس لا يعلمـون﴾ أي هم جهلاء بشؤونه تعالىٰ لا يثقون بوعده ويقيسونه إلى أمثالهم ممن يصدق ويكذب وينجز ويخلف .

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٢٦ .

قوله تعالى: ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غلافلون به جملة ﴿يعلمون على ما ذكره في الكشاف بدل من قوله : ﴿لا يعلمون في هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا انتهى .

وقيل : الجملة استثنائية لبيان موجب جهلهم بـأن وعـد الله حـق وأن لله الأمر من قبل ومن بعد وأنه ينصر المؤمنين على الكافرين . انتهى وهذا أظهر .

وتنكير ﴿ظاهراً﴾ للتحقير وظاهر الحياة الدنيا ما يقابل باطنها وهو الذي يناله حواسهم الظاهرة من زينة الحياة فيرشدهم إلى اقتنائها والعكوف عليها والإخلاد إليها ونسيان ما وراءها من الحياة الآخرة والمعارف المتعلقة بها والغفلة عما فيه خيرهم وتفعهم بحقيقة معنى الكلمة .

وقيل : الظهور في الآية بمعنى الزوال واستشهد بقوله :

وعيَّــرهــا الــواشــون أني أحبهـا وتلك شكــاة ظـاهــر عنـك عــارهـا والمعنى : يعلمون أمراً زائلاً لا بقاء له لكنه معنى شاذ الاستعمال .

قوله تعالى: ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى الخ المراد من خلق السماوات والأرض وما بينهما وذلك جملة العالم المشهود - بالحق أنها لم تخلق عبثاً لا غاية لها وراءها بأن يوجد ويعدم ثم يوجد ثم يعدم من غير غرض وغاية فهو تعالى إنما خلقها لغاية تترتب عليها .

ثم إن العالم بأجزائها ليس بمدائم الوجود غير منقطع الآخر حتى يحتمل كون كل جزء لاحق غاية للجزء السابق وكل آت خلفاً لماضيه بل هو بأجزائه فمانٍ بائد فهناك غاية مقصودة من خلق العالم ستظهر بعد فناء العالم وهذا المعنى هو المصراد بتقييد قوله: ﴿ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بقوله: ﴿وأجل مسمّى بعد تقييده بقوله: ﴿إلا بالحق ﴾ .

فقوله: ﴿ أُولَم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُم ﴾ الاستفهام للتعجيب، وكونهم في أنفسهم النستفهام للتعجيب، وكونهم في أنفسهم استعارة كنائية عن فراغ البال وحضور الذهن كأنهم عند اشتغالهم بأمور الدنيا وسعيهم للمعيشة. وتشوّش البال يغيبون عن أنفسهم فيكونون عند حضور

الذهن حاضرين مستقرين في أنفسهم فيكون تفكّرهم حينشذ مجتمعاً غير متفرق فيهديهم إلى الحق ويرشدهم إلى الواقع .

وقيل: المراد بتفكرهم في أنفسهم أن يتفكروا في خلق أنفسهم وأن الواحد منهم محدث والمحدث ـ بالفتح ـ يحتاج إلى محدث ـ بالكسر ـ قديم حي قادر عليم حكيم فلا يخلق عبثاً بل لغاية مطلوبة وليست تعود إليه نفسه لغناء المطلق بل إلى الخلق وهو الثواب ولا يكون إلا لصالح العمل فلا بد من دين مشرع يميز العمل الصالح من السيء فلا بد من دار يمتحنون فيها وهي الدنيا ودار يثابون فيها وهي الآخرة .

وفيه أن الجملة أعني قوله: ﴿أو لم يتفكروا في أنفسهم ﴿ صالح في نفسه لأن يراد منها هذا المعنى لكن اتصال قوله: ﴿ ما خلق الله السماوات ﴾ الخ ، بها يأباه لاستلزامه بطلان الاتصال لعدم الارتباط بين صدر الآية وذيلها على هذا التقدير.

وقوله: ﴿ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ هو الفكر الذي يجب عليهم أن يمعنوا فيه النظر في أنفسهم وتقريره على ما تقدم أن الله سبحانه ما خلق هذا العالم كلا ولا بعضاً إلا خلقاً ملابساً للحق أو مصاحباً للحق أي لغاية حقيقية لا عبثاً لا غاية له ولا إلى أجل معين فلا يبقى شيء منها إلى ما لا نهاية له بل يفنى وينقطع وإذا كان كل من أجنزائه والمجموع مخلوقاً ذا غاية تترتب عليها وليس شيء منها دائم الوجود كانت غايته مترتبة عليه بعد انقطاع وجوده وفنائه ، وهذا هو الآخرة التي ستظهر بعد انقضاء الدنيا وفنائها .

وقوله: ﴿وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون﴾ مسوق سوق التعجيب كما بدأت الآية باستفهام التعجيب، والمراد بلقاء الله هو السرجوع إليه في المعاد، وقد عبر عنه باللقاء ليزداد كفرهم به عجباً فكيف يمكن أن يبتدئوا منه ثم لا ينتهوا إليه، ولذلك أكده بإن إشارة إلى أن الكفر بالمعاد من شأنه في نفسه أن لا يصدق به.

قوله تعالى : ﴿أُو لَم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةَ الذَّينَ مَنَ قَبِلُهُم﴾ إلى آخر الآية ، لما ذكر كفر كثير من الناس بالمعاد وذلك أمر يلغو معه

المدين الحق ذكّرهم حمال الأمم الكافرة وما انتهت إليه من سوء العـذاب لعلهم يعتبرون بها فيرجعوا عما هم عليه من الكفر . وإثارة الأرض قلبها ظهراً البـطن للحرث والتعمير ونحو ذلك .

وقوله : ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ أي بالكفر والمعاصي .

قوله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى أن كذّبوا بآيات الله وكانوا بهايستهزؤن ﴾ بيان لما انتهى إليه أمر أولئك الظالمين ولذا عبر بثم ، و ﴿عاقبة ﴾ بالنصب خبر كان واسمه ﴿السوآى ﴾ قدّم الخبر عليه لإفادة الحصر و ﴿أساؤا ﴾ مقطوع عن المتعلق بمعنى عملوا السوء ، والسوآى الخلة التي يسوء صاحبها والمراد بها سوء العذاب و ﴿أن كذبوا بآيات الله ﴾ بحذف لام التعليل والتقدير لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها .

والمعنى: ثم كان سوء العذاب هو الذي إليه أمر أُولئك الذين عملوا السوء لم تكن لهم عاقبة غيرها لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها .

وقيل: إن ﴿السوآى﴾ مفعول لقوله: ﴿أساؤا﴾ وخبر كان هو قوله: ﴿أَنَّ كَذَبُوا﴾ الحَمْر بتكذيب آيسات الله كذبوا﴾ الح ، والمسراد أن المعاصي ساقتهم إلى الكفر بتكذيب آيسات الله والاستهزاء بها .

وفيه: أنه في نفسه معنى صحيح لكن المناسب للمقام هو المعنى الأول لأن المقام مقام الاعتبار والإنذار والمناسب له بيان انتهاء معاصيهم إلى سوء العذاب لا انتهاء معاصيهم المتفرقة إلى التكذيب والاستهزاء الذي هو أعظمها.

قوله تعالى : ﴿ الله يبدء الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ﴾ بعد ما ذكر الحجة وتكذيب كثير من الناس لخص القول في نتيجتها وهو أن البدء والعود بيده سبحانه وسيرجع إليه الجميع ، والمراد بالخلق المخلوقون ، ولذا أرجع إليه ضمير الجمع في ﴿ ترجعون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون﴾ ذكر حال المجرمين بعد قيام الساعة وهي ساعة الـرجوع إليـه تعالى للحسـاب والجزاء ، والإبـلاس اليأس من الله وفيه كل الشقاء .

قوله تعالى : ﴿ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ﴾ يريد أنهم على يأسهم من الرحمة من ناحية أعمالهم أنفسهم آيسون من

آلهتهم الذين اتخذوهم شركاء تله فعبدوهم ليشفعوا لهم عند الله كما كانوا يقولون في الدنيا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكانوا بعبادة شركائهم كافرين ساتزين .

قوله تعالى : ﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون﴾ إلى قوله ﴿محضرون﴾ قال في المجمع : الروضة البستان المتناهي منظراً وطيباً . وقال في المفردات : الحبر الأثر المستحسن ـ إلى أن قال ـ وقوله عزّ وجلّ : ﴿في روضة يحبرون﴾ أي يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم . انتهى .

والمراد بتفرّق الخلق يومئذ تميّز المؤمنين الصالحين من المجرمين ودخول هؤلاء النار ودخول أولئك الجنة على ما يشير إليه الآيتان التاليتان .

ولزوم هذا التميَّز والتفرَّق في الوجود هو الذي أخذه الله سبحانه حجة على ثبوت المعاد حيث قال : ﴿ أَم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالـذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ (١)

قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون ﴾ لما ذكر أنه يبدء الخلق ثم يعيدهم ويرجعهم للقائه فيفرقهم طائفتين: أهل الجنة والنعمة وأهل النار والعذاب، أما أهل الجنة فهم المؤمنون العاملون للصالحات وأما أهل النار فهم الكفار المكذبون لآيات الله وقد ذكر أنهم كانوا في الدنيا أهل قوة ونعمة لكنهم نسوا الآخرة وكذبوا بآيات الله واستهزؤا بها حتى انتهى بهم الأمر إلى سوء العذاب عذاب الاستئصال جزاء لظلمهم أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

فتحصّل من ذلك أن في دار الخلقة تدبيراً إلهياً متقناً صالحاً جميلاً على أجمل ما يكون وأن للإنسان على توالي الأزمنة والدهور آثاماً وخطيئات من العقيدة السيئة في حق ربه واتخاذ شركاء له وإنكار لقائه إلى سائر المعاصي .

وذيل الكلام بتسبيحه كلما تجدد حين بعد حين وتحميده على صنعه وتدبيره في السماوات والأرض وهو مجموع العالم المشهود فهو سبحانه منزَّه عن هذه الاعتقادات الساطلة والأعمال الرديّة ومحمود في جميع ما خلقه ودبّره في السماوات والأرض.

<sup>(</sup>١) الجاثبة : ٢١ .

ومن هنا يظهر :

أولاً: أن التسبيح والتحميد في الآيتين إنشاء تنزيه وثناء منه تعالى لا من غيره حتى يكون المعنى: قولوا سبخان الله وقولوا الحمد لله فقد تكرّر في كلامه تعالى تسبيحه وتحميده لنفسه كقوله: ﴿سبحان ربك رب العزة﴾ (١) وقوله: ﴿الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ﴾ (٢).

وثانياً: أن المراد بالتسبيح والتحميد معناهما المطلق دون الصلوات اليومية المفروضة كما يقول به أكثر القائلين بكون القول مقدَّراً. والمعنى: قولوا سبحان الله وقولوا الحمد لله .

وثالثاً: أن قبوله: ﴿وله الحمد في السماوات والأرض﴾ معترضة واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وقوله: ﴿وعشياً وحين تظهرون﴾ معطوفان على محل ﴿حين تمسون﴾ لا على قبوله: ﴿في السماوات والأرض﴾ حتى يختص المساء والصباح بالتسبيح والسماوات والأرض والعشي والظهيرة بالتحميد بل الأوقات وما فيها للتسبيح والأمكنة وما فيها للتحميد .

فالسياق يشير إلى أن ما في السماوات والأرض من خلق وأمر هـو لله يستدعي بحسنه حمداً وثناء سبحانه وأن لـلإنسان على مـر الدهـور وتغيّر الأزمنـة والأوقات من الشرك والمعصية ما يتنزه عنه ساحة قدسه تعالى وتقدس .

نعم ههنا اعتبار آخر يتداخل فيه التحميد والتسبيح وهو أن الأزمنة والأوقات على تغيرها وتصرّمها من جملة ما في السماوات والأرض فهي بوجودها يثني على الله تعالى ، ثم كل ما في السماوات والأرض يفقرها إليه تعالى وذلّتها دونه ونقصها بالنسبة إلى كماله تعالى تسبحه كما قال: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾(٢) ، لكن هذا الاعتبار غير منظور إليه في الآيتين اللتين نحن فيهما .

وللمفسرين في الآيتين أقوال أُخر متفرقة أشرنـا إلى المهم منها في الـوجوه التي قدمناها .

وتغيير السياق في قوله : ﴿وعشياً﴾ لكون العشي لم يبن منه فعل من بـاب الإفعـال بخلاف المسـاء والصبـاح والـظهيـرة حين بني منهـا الإمسـاء والإصبـاح والإظهار بمعنى الدخول في المساء والصباح والظهيرة كذا قيل .

والخطاب الذي في الآيتين في قوله: ﴿تمسون وتصبحون وتظهرون﴾ ليس من الالتفات في شيء بل تعميم للخطاب إلذي للنبي المنت منذ شرعت السورة، والمعنى: فإذا كان الأمر على هذه السبيل فالله منزّه حينما دخلتم أنتم معاشر البشر في مساء وحينما دخلتم في صباح وفي العشي وحينما دخلتم في ظهيرة وله الثناء الجميل في السماوات والأرض.

ونظير هذا التعميم ما في قوله سابقاً : ﴿وَإِلَيْهُ تَرْجُعُونَ﴾ ولاحقاً في قوله : ﴿وَكَذَلَكَ تَخْرُجُونَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَخْرِجُ الْحَيْ مِن الْمَيْتُ وَيَخْرِجُ الْمَيْتُ مِن الْحَيْ وَيَحْيُ الْأَرْضُ بِعَدَ مُوتِهَا وَكَذَلْكُ تَخْرِجُونَ ﴾ ظاهر إخراج الحي من الميت وبالعكس خلق ذوي الحياة من الأرض الميتة ثم تبديل ذوي الحياة أرضاً ميتة ، وقد فسر بخلق المؤمن من الكافر وخلق الكافر من المؤمن فإنه يعد المؤمن حياً والكافر ميتاً ، قال تعالى : ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ﴾ (١) .

وأما إحياء الأرض بعد موتها فهو انتعاش الأرض وابتهاجها بالنبات في الربيع والصيف بعد خمودها في الخريف والشتاء ، وقوله : ﴿وكذلك تخرجون﴾ أي تبعثون وتخرجون من قبوركم بإحياء جديد كإحياء الأرض بعد موتها ، وقد تقدم تفسير نظير صدر الآية وذيلها مراراً .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَلَمْ عَلَمْتَ الرّومِ ﴾ قال : عَلَمْتَ وَغَلَمْتَ .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٢٢ .

فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله مُسْمَتُ فقال : ألا جعلته ـ أراد ـ قال : دون العشر ، فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله : ألم غلبت الروم فغُلبت ثم غُلبت بعد .

يقول الله : ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾ قال سفيان : سمعت أنهم قــد ظهروا يوم بدر .

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر مختلفة المضامين في الجملة ففي بعضها أن المقامرة كانت بين أبي بكر وأبي بن خلف وفي بعضها أنها كانت بين المسلمين والمشركين وكان أبو بكر من قبل المسلمين وأبي من قبل المشركين ، وفي بعضها بين أبي بكر وبين المشركين كما في هذه الرواية

ثم الأجمل المشروب في بعضها ثلاث سنين ، وفي بعضها خمس ، وفي بعضها ست ، وفي بعضها سبع سنين .

وفي بعضها أن الأجل المضروب أولاً انقضى بمكة وهو سبع سنين فمادهم أبو بكر سنتين بأمر من النبي مسلمات فغلبت الروم ، وفي بعضها خلافه .

ثم في بعضها أن الأجل الشاني انقضى بمكة وفي بعضها أنه انقضى بعـ لـ الهجرة وكانت غلبة الروم يوم بدر ، وفي بعضها يوم الحديبية .

وفي بعضها أن أبا بكر لما قمرهم بغلبة الـروم أخذ منهم الخـطر وهو مـائة قلوص وجاء به إلى النبي سندين فقال: إنه سحت تصدّق به .

والذي تتفق فيه الروايات أنه قامرهم فقمرهم وكان القمار بـإشارة من النبي المنائلة ووجه ذلك بأنه كان قبل تحريم القمار فإنه حرَّم مع الخمر في سورة المائلة وقد نزلت في آخر عهد النبي مُعِلَيْكِ .

وقد تحقق بما قدمناه في تفسير آية الخمر والميسر أن الخمر كانت محرمة من أول البعثة وكان من المعروف من الدين أنه يحرم الخمر والزنا .

على أن الخمر والميسر من الإثم بنص آية البقرة : ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمُعْسِرُ مِنْ الْخَمْرُ وَالْمُعْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرِ ﴾ (١) . والإثم محرم بنص آية الأعراف : ﴿ قُلُ إِنْمَا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٩ .

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بـطن والإثم والبغي﴾(١) ، والأعـراف من العتائق النازلة بمكة فمن الممتنع أن يشير النبي طينائه بالمقامرة .

وعلى تقدير تأخر الحرمة إلى آخر عهد النبي بهذا يشكل قول بهذا الأبي بهذا الله يشكل قول به الأبي بكر لما أتى بالخطر إليه إنه سحت ثم قوله : تصدق به . فلا سبيل إلى تصحيح شيء من ذلك بالموازين الفقهية وقد تكلفوا في توجيه ذلك بما لا يزيد إلا إشكالاً .

ثم إن ما في الروايـة أن الفرس كـانوا عبـدة الأوثان لا يـوافق ما كــان عليه القوم فإنهم وإن كانوا مشركين لكنهم كانوا لا يتخذون أوثاناً .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ قال : يرون حاضر الدنيا ويتغافلون عن الآخرة .

وفي الخصال وسئل الصادق السناعن قول الله تعالى : ﴿ أَو لَم يَسَيُّرُوا فَيَ الأَرْضَ﴾ فقال : أو لم ينظروا في القرآن .

وفي تفسير القمي وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ويوم تقوم الساعـة يومئـذ يتفرقـون ﴾ قال : إلى الجنة والنار .

#### \* \* \*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ آلسَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ آلسَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ فَلْكُ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مُنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (٣٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا فَلْكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (٣٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٣ .

وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ آلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِالْمُسْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) وَلَـهُ مَنْ فِي آلسَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ كُـلَّ لَـهُ قَانِتُونَ (٢٦) .

#### (بیان)

يذكر في هذا الفصل عدة من الآيات الدالة على وحدانيت تعالى في الربوبية والالوهية ، ويشار فيها إلى امتزاج الخلق والتدبير وتداخلهما ليتضح بذلك أن الربوبية بمعنى ملك التدبير والألوهية بمعنى المعبودية بالحق لا يستحقهما إلا الله الذي خلق الأشياء وأوجدها ، لا كما يزعم الوثني أن الخلق نقد وحده والتدبير والعبادة لأرباب الأصنام ليكونوا شفعاء لهم عند الله ، وليس له سبحانه إلا أنه رب الأرباب وإله الألهة .

قوله تعالى: ﴿وَمِن آياته أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تَرَابِ ثُمْ إِذَا أَنْتُمْ بِشُورَ تَنْتُشُرُونَ﴾ المراد بالخلق من تراب انتهاء خلقه الإنسان إلى الأرض فإن مراتب تكوّن الإنسان من مضغة أو علقة أو نطقة أو غيرها مركبات أرضية تنتهي إلى العناصر الأرضية .

وقوله: ﴿ثم إذا أنتم بشر تنتشرون﴾ إذا فجائية أي يفاجئكم أنكم أناسي تنتشرون في الأرض أي خلقكم من تركيبات أرضية المترقب منها كينونة أرضية ميت أخرى مثلها لكن يفاجئكم دفعة أنه يصير بشراً ذوي حياة وشعور عقلي ينتشرون في الأرض في سبيل تدمير أمر الحياة فقوله: ﴿ثم إذا أنتم بشر تنتشرون﴾ في معنى قوله: ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾(١).

فخلق الإنسان أي جمع أجزائه من الأرض وتأليفها آية وكينونة هذا المجموع إنساناً ذا حياة وشعور عقلي آية أو آيات أخر تدل على صانع حي عليم

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٤ .

يدبر الأمر ويجري هذا النظام العجيب .

وقد ظهر بهذا المعنى أن ﴿ثم﴾ للتراخي الرتبي والجملة معطوفة على قوله : ﴿خلقكم﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَمِن آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسَكُمْ أَزُواجاً لِتَسَكَنُوا إِلَيْها﴾ إلى آخر الآية ، قال الراغب : يُقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى من الحيوانات المتزاوجة : زوج ولكل قرينين فيها وفي غيرها : زوج ، قال تعالى : ﴿وَجَعَلُ مِنْهُ الزّوجِينَ الذّكرُ والْأَنْثَى﴾ وقال : ﴿وَزُوجِكُ الْجَنَةُ ﴾ وَزُوجِةً لَغَةً رِدِيئَةً وَجِمعها زُوجات \_ إلى أن قال \_ وجمع الزوج أزواج . انتهى .

فقوله: ﴿أَن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾ أي خلق لأجلكم \_ أو لنفعكم \_ من جنسكم قرائن وذلك أن كل واحد من الرجل والمرأة مجهز بجهاز التناسل تجهيزاً يتم فعله بمقارنة الآخر ويتم بمجموعهما أمر التوالد والتناسل فكل واحد منهما ناقص في نفسه مفتقر إلى الآخر ويحصل من المجموع واحد تام له أن يلد وينسل ، ولهذا النقص والافتقار يتحرك الواحد منهما إلى الآخر حتى إذا اتصل به سكن إليه لأن كل ناقص مشتاق إلى كماله وكل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره وهذا هو الشبق المودع في كل من هذين القرينين .

وقوله: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ المودة كأنها الحب الظاهر أثره في مقام العمل فنسبة المودة إلى الحب كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى الخشوع الذي هو نوع تأثر نفساني عن العظمة والكبرياء.

والرحمة نوع تأثر نفساني عن مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال وحاجته إلى رفع تقيصته يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان ورفع تقصه .

ومن أجل موارد المودة والرحمة المجتمع المنزلي فإن الزوجين يتلازمان بالمودة والمحبة وهما معاً وخاصة الزوجة يرحمان الصغار من الأولاد لما يريان ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب العمل لرفع الحوائج الحيوية فيقومان بواجب العمل في حفظهم وحراستهم وتغذيتهم وكسوتهم وإيوائهم وتربيتهم ولولا هذه الرحمة لانقطع النسل ولم يعش النوع قط.

ونظير هذه المودة والرحمة مشهود في المجتمع الكبير المدني بين أفراد

المجتمع فالواحد منهم يأنس بغيره بالمودة ويرحم المساكين والعجزة والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بواجبات الحياة .

والمراد بالمودة والرحمة في الآية الأوليان على ما يعطيه مناسبة السياق أو الاخيراتان على ما يعطيه إطلاق الآية .

وقوله: ﴿لآيات لقوم يتفكرون﴾ لأنهم إذا تفكروا في الأصول التكوينية التي يبعث الإنسان إلى عقد المجتمع من الذكبورة والأنوثة الداعيتين إلى الاجتماع المنزلي والمودة والرحمة الباعثتين على الاجتماع المدني ثم ما يترتب على هذا الاجتماع من بقاء النوع واستكمال الإنسان في حياتيه الدنيا والاخرى عثروا من عجائب الآيات الإلهية في تدبير أمر هذا النوع على ما يبهر به عقولهم وتدهش به أحلامهم.

قول تعالى: ﴿ومن آيات خلق السموات والأرض واختلاف ألستكم وألوانكم الى آخر الآية . الظاهر أن يكون المراد باختلاف الألسن اختلاف اللغات من العربية والفارسية والاردوية وغيرها وباختلاف الألوان اختلاف الأمم في ألوانهم كالبياض والسواد والصفرة والحمرة .

ويمكن أن يستفاد اختلاف الألسنة من جهة النغم والأصوات ونحو التكلم والنطق وباختلاف الألوان اختلاف كل فردين من أفراد الإنسان بحسب اللون لو دقق فيه النظر على ما يقول به علماء هذا الشأن .

فالباحثون عن العالم الكبير يعثرون في نـظام الخلقة على آيـات دقيقـة دالة على أن الصنـع والإيجاد مـع النظام الجـاري فيه لا يقـوم إلا بالله ولا ينتهي إلا إليه .

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ آيَاتُهُ مِنَامِكُمُ بِاللَّيْلُ وَالنّهِـارُ وَابْتَغَاؤُكُمُ مِنْ فَضَلَّهُ ﴾ إلى أخر الآية ، الفضل الزيادة على مقدار الحاجة ويبطلق على العطية لأن المعطي إنما يعطي ما فضل من مقدار حاجته ، والمراد به في الآية الكريمة الرزق فابتغاء الفضل طلب الرزق .

وفي خلق الإنسان ذا قوى فعّالة تبعثه إلى طلب الرزق ورفع حوائج الحياة للبقاء بالحركة والسعي ثم هدايته إلى الاستراحة والسكون لرفع متاعب السعي وتجديد تجهيز القوى وتخصيص الليل والنهار المتعاقبين للسعى والسكون والتسبيب إلى وجود الليل والنهار بأوضاع سماوية قائمة بالأرض والشمس لأيات نافعة لمن له سمع واع يعقل ما يسمع فإذا وجده حقاً اتبعه .

قال في الكشاف في الآية: هذا من باب اللف وترتيبه: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصّل بين القرينين الأولين بالقرينين الأخرين لأنهما زمانان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما، والظاهر هو الأول لتكرره في القرآن وأسدً المعاني ما دلً عليه القرآن. انتهى.

وقد ظهر مما تقدم معنى تـذييل الآيـة بقولـه : ﴿إِنْ فِي ذلك لآيـات لقوم يسمعون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزّل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها الظاهر أن الفعل نزّل منزلة المصدر ولذلك لم يصدّر بأن المصدرية كما صدَّر به قوله : ﴿أن خلقكم ﴾ وقوله : ﴿أن خلق لكم ﴾ وتنزيل الفعل منزلة المصدر لغة عربية جيدة وعليه يحمل المثل السائر : ﴿وتسمع بالمعيديّ خير من أن تراه ﴾ ولا ضير في حمل كلامه تعالى عليه فهو تعالى يأتي في مفتتح هذه الأيات بفنون التعبير كقوله : ﴿منامكم ﴾ ﴿يريكم ﴾ ﴿أن تقوم ﴾ .

واحتمل في قوله : ﴿يريكم﴾ أن يكون بحذف أن المصدرية والتقدير أن يريكم البرق وأيّد بقراءة النصب في يريكم .

واحتمل أن يكون من حذف المضاف ، والتقدير : ومن آياته آية أن يريكم البرق ، واحتمل أن يكون التقدير ومن آياته آية البرق ثم استونف فقيل : يريكم البرق الخ ، واحتمل أن يكون ﴿من آياته متعلقاً بقوله : ﴿يريكم البرق والتقدير : ويريكم من آياته البرق ، واحتمل أن يكون ﴿من آياته حالاً من البرق ، والتقدير : ويريكم البرق حال كون البرق من آياته .

وهذه وجوه متفرقة لا يخفى عليك بعدها على أن بعضها يخـرج الكلام في الآية عن موافقة السياق في الآيات السابقة النظيرة له كالوجهين الأخيرين .

وقوله: ﴿ وَخُوفاً وطَمْعاً ﴾ أي خوفاً من الصاعقة وطَمْعاً في المطر، وقوله: ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَمَاءُ مَاءُ فَأَحِياً بِهِ الأرض بِعد مُوتِها ﴾ تقدم تفسيره كراراً ، وقـوله: ﴿ إِنْ فِي ذَلْكُ لَآيَاتَ لَقَـوم يَعقَلُونَ ﴾ أي إن أهل التَّعقَـل يَفْقَهُونَ أَنْ هَنَـاكُ عَنايـة متعلقة بهذه المصالح فليس مجرد اتفاق وصدفة .

قوله تعالى : ﴿وَمِن آياته أَن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون القيام مقابل القعود ولما كان أعدل حالات الإنسان حيث يقوى به على عامة أعماله استعير لثبوت الشيء واستقراره على أعدل حالاته كما يستعار لتدبير الأمر ، قال تعالى : ﴿أَفَمَن هُو قَائم على كُلُ نَفُس بِما كُسبت ﴾ (١) .

والمراد بقيام السماء والأرض بأمر من الله ثبوتهما على حالهما من حركة وسكون وتغير وثبات بأمره تعالى وقد عرَّف أمره بقوله : ﴿إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ﴾(٢) .

وقوله: ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴿ إذا ﴾ الأولى شرطية و ﴿ إذا ﴾ الشانية فجائية قائمة مقام فاء الجزاء و ﴿ من الأرض متعلق بقوله: ﴿ دعوة ﴾ والجملة معطوفة على محل الجملة الأولى لأن المراد بالجملة أعني قوله: ﴿ وثم إذا دعاكم ﴾ النخ البعث والرجوع إلى الله وليس في عداد الأيات بل الجملة إخبار بأمر احتج عليه سابقاً وسيحتج عليه لاحقاً .

وأما قول القائل: إن الجملة على تأويل المفرد وهي معطوفة على ﴿أَنَ تقوم﴾ والتقدير ومن آياته قيام السماء والأرض بأمره ثم خروجكم إذا دعاكم من الأرض.

فلازمه كون البعث معدوداً من الآيات وليس منها على أن البعث أحـد الأصول الثلاثة التي يحتج بالآيات عليه ، ولا يحتج به على التوحيد مثلاً بـل لو احتج فبالتوحيد عليه فافهم ذلك .

ولما كانت الآيات المذكورة من خلق البشر من تراب وخلقهم أزواجاً واختلاف ألسنتهم وألوانهم ومنامهم وابتغائهم من فضله وإراءة البرق وتنزيل الماء من السماء كلها آيات راجعة إلى تدبير أمر الإنسان كان المراد بقوله: ﴿أَن تقوم السماء والأرض على وضعهما الطبيعي السماء والأرض على وضعهما الطبيعي وحالهما العادية ملائمتين لحياة النوع الإنساني المرتبطة بهما وكان قوله: ﴿وثم إذا دعاكم ﴾ الخ مترتباً على ذلك ترتب التاخير أي أن خروجهم من الأرض متأخر

عن هذا القيام مقارن لخرابهما كما ينبىء بـ آيات كثيـرة في مواضـع مختلفة من كلامه تعالى .

ويظهر بذلك أيضاً أن المراد من قـوله السـابق ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض﴾ خلقهما من جهة ما يرتبطان بالحياة البشرية وينفعانها .

وقد رتبت الآيات المذكورة آخذة من بدء خلق الإنسان وتكونه ثم تصنفه صنفين: الذكر والأنثى ثم إرتباط وجوده باسماء والأرض واختلاف ألسنتهم والوانهم ثم السعي في طلب الرزق وسكون المنام ثم إراءة البرق وتنزيل الأمطار حتى تنتهي إلى قيام السماء والأرض إلى أجل مسمى ليتم لهذا النوع الإنساني ما قدر له من أمد الحياة ويعقب ذلك البعث فهذا بعض ما في ترتيب ذكر هذه الآيات من النكات.

وقد رتبت الفواصل أعني قول ﴿ يتفكرون ﴾ للعالمين ﴾ ﴿ يسمعون ﴾ ﴿ يعقلون ﴾ على هذا الترتيب لأن الإنسان يتفكر فيصير عالماً ثم إذا سمع شيئاً من الحقائق وعاه ثم عقله والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كانت الآيات المذكورة مسوقة لإثبات ربوبيته تعالى والوهيت كما تقدمت الإشارة إليه ولما انتهى الكلام إلى ذكر البعث والرجوع إلى الله عقب ذلك بالبرهان على إمكانه والحجة مأخوذة من الخلق والتدبير المذكورين في الآيات السابقة .

فقوله: ﴿ وله من في السماوات والأرض ﴾ إشارة إلى إحاطة ملكه الحقيقي لجميع من في السماوات والأرض وهم المحشورون إليه وذلك لأن وجودهم من جميع الجهات قائم به تعالى قيام فقر وحاجة لا استقلال ولا استغناء لهم عنه بوجه من الوجوه وهذا هو الملك الحقيقي الذي أثره جواز تصرف المالك في ملكه كيف شاء فله تعالى أن يتصرف في مملوكيه بنقلهم من النشأة الدنيا إلى النشأة الأخرة .

وقد أكد ذلك بقوله: ﴿كل له قانتون﴾ والقنوت لنزوم الطاعة مع الخضوع ـ على ما ذكره الراغب في المفردات ـ والمراد بالطاعة مع الخضوع الطاعة التكوينية ـ على ما يعطيه السياق ـ دون التشريعية التي ربما تخلفت .

وذلك أنهم الملائكة والجن والإنس فأما الملائكة فليس عندهم إلا خضنوع

الطاعة ، وأما الجن والإنس فهم مطيعون منقادون للعلل والأسباب الكونية وكلما إحتالوا في إلغاء أثر علة من العلل أو سبب من الأسباب الكونية توسلوا إلى علة أخرى وسبب آخر كوني ثم علمهم وإرادتهم كاختيارهم جميعاً من الأسباب الكونية فلا يكون إلا ما شاء الله أي الذي تمت علله في الخارج ولا يتحقق مما شاؤوا إلا ما أذن فيه وشاءه فهو المالك لهم ولما يملكونه .

\* \* \*

وَهُوَ آلَٰذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيمُ (٢٧) ضَرَبَ لَكُمْ مِثَلًا مِّنْ ٱنْفَسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ ٱيْمَانُكُمْ مِنْ شَرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذْلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٢٨) بَلِ آتَبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيُّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثُـرَ ٱلنَّاسَ لَا يَعْلَمُ ونَ (٣٠) مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقَـوهُ وَٱقِيمُوا ٱلصَّلوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانَـوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَـدَيْهِمْ فَرَحُـونَ (٣٢) وَإِذَا مَسُّ ٱلنَّاسَ ضَـرًّ دَعُوا رَبُّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْـهُ رَحْمَةً إِذَا فَـرِيقٌ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٤) أُمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُـوا يُشْرِكُـونَ (٣٥) وَإِذَا أَذْقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ آللَّهَ يَبْسُطُ آلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذُلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (٣٧) فَآتِ ذَا الْقُرْبِيٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَآبْنَ آلسَّبِيلِ ذُلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ آللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَربُوا فِي أَمْوَال وَأُولِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ آللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ آللَّهِ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٨) .

#### (بيان)

لما انساق الاحتجاج على الوحدانية والمعاد من طريق عدّ الآيات المدالة على ذلك بقوله : ﴿ وَهُ مَن فِي السماوات والأرض ﴾ الآية ، وهو من صفات الفعل غير سياق الاحتجاج بالآيات إلى سياق الاحتجاج بصفاته الفعلية وأوردها إلى آخر السورة في أربعة فصول يورد في كل فصل شيئاً من صفات الفعل المستوجبة للوحدانية والمعاد وهي قوله : ﴿ وهو الذي يبد الخلق ثم يعيده ﴾ الخ ، وقوله : ﴿ والله الذي خلقكم من ضعف ﴾ الخ .

وإنما لم يبدأ الفصل الأول باسم الجلالة كما بدأ به في الفصول الأخر لسبق ذكره في الأية السابقة عليه المتصلة به أعني قوله: ﴿وله من في السماوات والأرض كل له قيانتون﴾ المذي هو الكبرزخ المتوسط بين السياقين ، فقوله: ﴿وهو الذي يبدء الخلق ثم يعيده ﴾ فصل في صورة الوصل .

قوله تعالى : ﴿وهو الذي يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ إلى آخر الآية ، بدء الخلق إنشاؤه ابتداء من غير مثال سابق والإعادة إنشاء بعد إنشاء .

وقوله : ﴿وهـو أهون عليه﴾ الضمير الأول لـلإعادة المفهـوم من قـولـه : ﴿يعيد﴾ والضمير الثاني راجع إليه تعالى على ما يتبادر من السياق .

وقد استشكل قوله : ﴿وهـ وأهون عليه ﴾ الدال ظاهراً على كـون الإعادة أسهل وأهون عليه من البدء وهو ينافي كون قدرته مطلقة غير محدودة فإن القـدرة اللامتناهية لا تختلف حالها في تعلقها بشيء دون شيء فتعلقها بالصعب والسهـل على السواء فلا معنى لاسم التفضيل ههنا.

وقد أجيب عنه بوجوه :

منها: أن ضمير ﴿عليه ﴾ راجع إلى الخلق دونه تعالى والإعادة أهون على الخلق لأنه مسبوق بالابتداء الذي يسهل الفعل على الفاعل بتحققه منه مرة أو أزيد بخلاف الابتداء الذي لا يسبقه فعل ، فالابتداء أصعب بالطبع بالنسبة إلى الإعادة والإعادة بالعكس ، فالمعنى : أن الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى الخلق وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الخلق فما ظنك بالخالق .

وفيه أن رجوع الضمير إلى الخلق خلاف ظاهر الآية .

ومنها: أن أفعل ههنا منسلخ عن معنى التفضيل فأهون عليه بمعنى هيّن عليه نظير قوله: ﴿مَاعِندُ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُ وَ﴾ .

وفيه أنه تحكم ظاهر لا دليل عليه .

ومنها: أن التفضيل إنما هو لـلإعـادة في نفسهـا بـالقيـاس إلى الإنشـاء الإبتدائي لا بالنسبة إليه تعالى ووقوع التفضيل بين فعل منه وفعل لا بأس به كمـا في قوله تعالى: ﴿ لَحْلَقَ السّماوات والأرض أكبر من خلق الناس﴾(١).

وهذا هو الذي يستفاد من كلام الزمخشري إذ يقول: فإن قلت: ما بال الإعادة استعظمت في قبوله: ﴿ثم إذا دعاكم ﴾ حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هوَّنت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة في نفسها عظيمة لكنها هوَّنت بالقياس إلى الإنشاء. انتهى.

وفيه أن تقييد الوصف بقوله: ﴿عليه﴾ أصدق شاهد على أن القياس الحواقع بين الإعادة والإنشاء إنما هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس الإعادة والإنشاء فالإشكال على ما كان .

ومنها: أن التفضيل إنما هو بالنظر إلى الأصول الدائرة بين الناس والموازين المتبعة عندهم لا بالنظر إلى الأمر في نفسه ، لما يرون أن تكرر الوقوع حتى لمرة واحدة يوجب سهولته على الفاعل بالنسبة إلى الفعل غير المسبوق بمثله فكانه قيل : والإعادة أهون عليه بالنظر إلى أصولكم العلمية المتبعة عندكم

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٧٥ .

وإلا فالإنشاء والإعادة بالنسبة إليه تعالى على السواء .

وفيه : أنه معنى صحيح في نفسه لكن الشأن في استفادته من اللفظ ولا شاهد عليه من جهة لفظ الآية .

ومنها: ما ذكره أيضاً في الكشاف قال: ووجه آخر وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له من فعله لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب والأفعال إما محال والمحال ممتنع أصلاً خارج عن المقدور وإما ما يصرف الحيكم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف المحال لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة ، وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله ، وإما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال به .

فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت أهون منها كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء انتهى .

وفيه أولاً: أنه مبني على تحقق الأشياء بالأولوية دون الـوجوب وقــد تحقّق في محله بطلانه .

وثانياً: أن القرب والبعد اللذين ذكرهما تصوير عقلي محض والسهولة والصعوبة وصفان وجوديان يتصف بهما وجود الشيء من حيث صدوره عن فاعله الموجد له ولا يبتنى الوصف الوجودي على الإعتبار العقلي .

وثالثاً: أن الإنشاء أيضاً كالإعادة في الابتناء على المصلحة وهي الغاية فما لم يكن الإنشاء ذا مصلحة موجبة لم يتحقق كما أن الإعادة كذلك فهما في القرب والبعد من الامتناع على السواء كما قيل.

ورابعاً: أن مقتضى هذا الوجه كون الإعادة أهـون من الإنشاء بـالنظر إلى أنفسهما فيعود في الحقيقة إلى الوجه الثالث ويتوجه إليه ما توجه إليه .

والذي ينبغي أن يُقال أن الجملة أعني قوله : ﴿وهـو أهون عليه ﴿ معلل بقوله بعـده : ﴿ وهـ المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العـزيز الحكيم ﴾ فهو الحجة المثبتة لقوله : ﴿ وهو أهون عليه ﴾ .

والمستفاد من قوله: ﴿ولله المثل الأعلى ﴾ المخ ، أن كل وصف كمالي يمثل به شيء في السماوات والأرض كالحياة والقدرة والعلم والملك والجود والكرم والعظمة والكبرياء وغيرها فلله سبحانه أعلى ذلك الوصف وأرفعها من مرتبة تلك الموجودات المحدودة كما قال: ﴿ولله الأسماء الحسنى ﴾(١).

وذلك أن كل وصف من أوصاف الكمال اتصف به شيء مما في السماوات والأرض فله في حد نفسه ما يقابله فإنه مما أفاضه الله عليه وهو في نفسه خال عنه فالحيّ منها ميت في ذاته والقادر منها عاجز في ذاته ولذلك كان الوصف فيها محدوداً مقيداً بشيء دون شيء وحال دون حال ، وهكذا فالعلم فيها مثلاً ليس مطلقاً غير محدود بل محدود مخلوط بالجهل بما وراءه وكذلك الحياة والقدرة والملك والعظمة وغيرها.

والله سبحانه هو المفيض لهذه الصفات من فضله والذي لمه من معنى هذه الصفات مطلق غير محدود وصرف غير مخلوط فلا جهل في مقابل علمه ولا ممات يقابل حياته وهكذا فله سبحانه من كل صفة يتصف به الموجودات السماوية والأرضية - وهي صفات غير ممخضة ولا مطلقة - ما هو أعلاها أي مطلقها ومحضها .

فكل صفة توجد فيه تعالى وفي غيره من المخلوقات ، فالذي فيـه أعلاهـا وأفضلها والذي في غيره مفضول بالنسبة إلى ما عنده .

ولما كانت الإعادة متصفة بالهون إذا قيس إلى الإنشاء فيما عند الخلق فهو عنده تعالى أهون أي هون محض غير مخلوط بصعوبة ومشقة بخلاف ما عندنا معاشر الخلق ولا يلزم منه أن يكون في الإنشاء صعوبة ومشقة عليه تعالى لأن المشقة والصعوبة في الفعل تتبع قدرة الفاعل بالتعاكس فكلما قلّت القدرة كثرت المشقة وكلما كثرت قلّت حتى إذا كانت القدرة غير متناهية انعدمت المشقة من رأس ، وقدرته تعالى غير متناهية فلا يشق عليه فعل أصلاً وهو المستفاد من قوله : ﴿إن الله على كل شيء قدير ﴾ فإن القدرة إذا جاز تعلقها بكل شيء لم تكن إلا غير متناهية فافهم ذلك .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠ .

وقوله: ﴿ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض﴾ تقدم أنه في مقام الحجة بالنسبة إلى قوله: ﴿وهو أهون عليه ﴾ ومحصله أن كل صفة كمالية يتصف به شيء مما في السماوات والأرض من جمال أو جلال فإن لله سبحانه أعلاها أي مطلقها من غير تقييد ومحضها من غير شوب وصرفها من غير خلط.

وقوله: ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ في مقام التعليل بالنسبة إلى قوله: ﴿ولله المثل الأعلى الغ ، أي إنه تعالى عزيز واجد لكل ما يفقده غيره ممتنع من أن يمتنع عليه شيء حكيم لا يعرض فعله فتور ، ولو لم تكن صفة من صفاته مشلا أعلى مما عند غيره من الممكنات كانت محدودة غير مطلقة ومخلوطة غير صرفة غير خالية من النقص والقصور فاستذله ذاك القصور فلم يكن عزيزاً على الإطلاق وأحدث ذاك النقص في فعله ثلمة وفتوراً فلم يكن حكيماً على الإطلاق .

قوله تعالى: ﴿ وَضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ الخ ، ﴿ وَمن ﴾ في قوله: ﴿ وَمن أنفسكم ﴾ لابتداء الغاية أي ضرب لكم مثلاً متخذاً من أنفسكم منتزعاً من الحالات التي لديكم ، وقوله: ﴿ هل لكم ﴾ شروع في المثل المضروب والاستفهام للإنكار ، و ﴿ ما ﴾ في ﴿ مما ملكت ﴾ للنوع أي من نوع ما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء ، و﴿ من شركاء ﴾ زائدة وهو مبتداً ، وقوله : ﴿ فأنتم فيه سواء ﴾ تفريع على الشركة ، و﴿ أنتم ﴾ خطاب شامل للمالكين والمملوكين على طريق التغليب ، وقوله : ﴿ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ أي تخافون المماليك الشركاء أن تستبدوا في تصرف المال المشترك من غير إذن منهم ورضى كما تخافون أنفسكم من الشركاء الأحرار .

وهذا مثل ضربه الله لبيان بطلان ما يزعمون أن لله سبحانه مما خلق شركاء في الألوهية والربوبية وقد ألقي المثل في صورة الاستفهام الإنكاري : هل يوجد بين مصاليككم من العبيد والإماء من يكونون شركاء لكم في الأموال التي رزقناكم \_ والحال أنهم مماليك لكم تملكونهم وما في أيديهم \_ بحيث تخافونهم من التصرف في أموالكم بغير إذن منهم ورضى كما تخافون الشركاء الأحرار من نوع أنفسكم ؟!

لا يكون ذلك أبداً ولا يجوز أن يكون المملوك شريكاً لمولاه في ماله وإذا

لم يجز فكيف يجوز أن يكون بعض من خلقه الله كالملائكة والجن وهم عبيده المملوكون شركاء له فيما يملك من مخلوقيه وآلهــة وأرباباً من دونه ؟ .

ثم تمّم الكلام بقوله : ﴿كذلك نفصًال الآيات لقوم يعقلون ﴾ وفيه تمهيد لما يتلوه من الكلام .

قوله تعالى : ﴿ بِل اتّبِعِ الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أَصْلُ الله وما لهم من ناصرين ﴾ إضراب عما يستفاد من ذيل الآية السابقة والتقدير وهؤلاء المشركون لم يبنوا شركهم على التعقل بل اتّبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم .

وكان مقتضى الظاهر أن يُقال: بل اتّبع الذين أشركوا وإنما بدّله من قوله: ﴿ بل اتّبع الـذين ظلموا ﴾ فـوصفهم بالـظلم ليتعلل به مـا سيصفهم بالضـلال في قـوله: ﴿ وَمَن يهـدي من أضـلَ الله ﴾ فـالـظلم يستتبع الإضـلال الإلهي ، قـال تعالى: ﴿ يشبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضلّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ (١).

فقوله: ﴿فَمَن يَهِدِي مَنِ أَصَلَّ الله ﴾ استفهام إنكاري مدلوله الإِيآس من نعمة الهداية للمشركين المتبعين لأهوائهم مع ظهور الحق لمكان ظلمهم الموجب لإضلالهم وقد تكرَّر في كلامه تعالى: ﴿إِنَ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾.

وقوله: ﴿وما لهم من ناصرين﴾ نفي لنجاتهم بنصرة الناصرين لهم من غيرهم بعد ما لم ينالـوا النجاة من الضـلال وتبعاتـه من عند أنفسهم لإضـلال الله لهم ونفي الجمع دليل على أن لغيرهم ناصرين كالشفعاء .

وقول القائل إن معنى نفي الناصرين لهم أنه ليس لواحد منهم ناصر واحد على ما هو المشهور من مقابلة الجمع بالجمع غير مطّرد .

ومعنى الآية : بل اتبع الذين ظلموا بشركهم أهواءهم بغير علم وتعقلُ فأضلُهم الله بظلمهم ولا هادي يهديهم وليس لهم ناصرون ينصرونهم .

قوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٧ .

(١) طه : ٥٠ .

تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الكلام متفرع على ما تحصّل من الآيات السابقة المئبتة للمبدأ والمعاد أي إذا ثبت أن الخلق والتدبير لله وحده لا شريك له وهو سيبعث ويحاسب ولا نجاة لمن أعرض عنه وأقبل على غيره فأقم وجهك للدين والزمه فإنه الدين الذي تدعو إليه الخلقة الإلهية.

وقيل: الكلام متفرع على معنى التسلية المفهوم من سياق البيان السابق الدال على ما هو الحق وأن المشركين لظلمهم اتبعوا الأهواء وأعرضوا عن التعقل الصحيح فأضلهم الله ولم يأذن لناصر ينصرهم بالهداية ولا لمنقذ ينقذهم من الضلال لا أنت ولا غيرك فاستيئس منهم واهتم بخاصة نفسك ومن تبعث من المؤمنين وأقم وجهك ومن تبعك للدين.

فقوله: ﴿ فَأَقُم وجهك للدين ﴾ المراد بإقامة الوجه للدين الإقبال عليه بالتوجه من غير غفلة منه كالمقبل على الشيء بقصر النظر فيه بحيث لا يلتفت عنه يميناً وشمالاً والظاهر أن اللام في الدين للعهد والمراد به الإسلام .

وقوله: ﴿حنيفاً﴾ حال من فاعل أقم وجوّز أن يكون حالاً من الدين أو حالاً من الوجه والأول أظهر وأنسب للسياق ، والحنف ميل القدمين إلى الوسط والمرادبه الاعتدال .

وقوله: ﴿ فَطَرَةُ اللهُ التي فطر الناس عليها ﴾ الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع و ﴿ فطرة الله ﴾ منصوب على الإغراء أي الزم الفطرة ففيه إشارة إلى أن هذا المدين الذي يجب إقامة الموجه له هو المذي يهتف به الخلقة ويهدي إليه الفطرة الإلهية التي لا تبديل لها .

وذلك أنه ليس الدين إلا سنة الحياة والسبيل التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في حياته فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة وقد هدي كل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته وجهز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز ، قال تعالى : ﴿ رَبُّنَا الذِي أعظى كُلُ شيء خلقه ثم هدى ﴾ (١) ، وقال : ﴿ الذِي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى ﴾ (١)

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم لواقصه

<sup>(</sup>٢) الأعلى : ٣ .

ورفع حوائجه وتهتف له بما ينفعه وما يضرّه في حياته ، قال تعالى : ﴿ونفس وما سُوّاها فألهمها فجورها وتقواها﴾(١) ، وهو مع ذلك مجهز بما يتم له بـه ما يجب له أن يقصده من العمل ، قال تعالى : ﴿ثم السبيل يسَّره﴾(١) .

فللإنسان فطرة خاصة تهديه إلى سنة خاصة في الحياة وسبيل معينة ذات غاية مشخصة ليس له إلا أن يسلكها خاصة وهو قوله: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ وليس الإنسان العائش في هذه النشأة إلا نوعاً واحداً لا يختلف ما ينفعه وما يضرّه بالنظر إلى هذه البنية المؤلفة من روح وبدن فما للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحدة وشقاء واحد فمن الضروري حينئذ أن يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه إليها هادٍ واحد ثابت.

وليكن ذاك الهادي هو الفطرة ونوع الخلقة ولذلك عقّب قولـه: ﴿فطرة اللهِ اللهِ فطر الناس عليها﴾ بقوله: ﴿لا تبديل لخلق الله ﴾ .

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأفراد المجتمعين ، ولو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التي تعيش فيها الأمم المختلفة بمعنى أن يكون الأساس الوحيد للسنة الاجتماعية أعني الدين هو ما يقتضيه حكم المنطقة كان الإنسان أنواعاً مختلفة باختلاف الأقطار ، ولو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة بمعنى أن تكون الأعصار والقرون هي الأساس الوحيد للسنة الدينية اختلفت نوعية كل قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من أبنائهم ولم يسر الاجتماع الإنساني سير التكامل ولم تكن الإنسانية متوجهة من النقص إلى الكمال إذ لا يتحقق النقص والكمال إلا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما .

وليس المراد بهذا إنكار أن يكون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض التأثير في انتظام السنة الدينية في الجملة بـل إثبات أن الأساس للسنة الدينية هـو البنية الإنسانية التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد، فللإنسانية سنة واحدة ثابتة بثبات أساسها الذي هـو الإنسان وهي التي تدير رحى الإنسانية مع ما يلحق بها من السنن الجزئية المختلفة باختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة.

<sup>(</sup>١) الشمس: ٨.

وهذا هو الذي يشير إلى قوله بعد : ﴿ذَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ أَكْثُرُ النَّاسُ لا يعلمون﴾ وسنزيد المقام إيضاحاً في بحث مستقل إن شاء الله تعالى .

وللقوم في مفردات الآية ومعناها أقوال أخر متفرقة :

منها : أن المراد بإقامة الوجه تسديد العمل فإن الوجه هو ما يتوجه إليه وهو العمل وإقامته تسديده .

وفيه : أن وجه العمل هو غايته المقصودة منه وهي غير العمل واللذي في الآية هو ﴿ فَأَقُم وَجَهَكُ ﴾ ولم يقل : فأقم وجه عملك .

ومنها: أن ﴿فطرة الله ﴾ منصوب بتقدير أعني والفطرة هي الملّة ، والمعنى : أثبت وأدم الاستقامة للدين أعني الملة التي خلق الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله .

وفيه : أنه مبني على اختلاف المراد بالفطرة وهي الملة و فطر الناس وهو الخلقة والتفكيك خلاف ظاهر الآية ولو أخذ وفطر الناس بمعنى الإدانة أي الحمل على الدين وهو التوحيد بقي قوله : ولا تبديل لخلق الله لا يلائم ما قبله .

على أن فيه خلاف ظاهر آخر وهو حمل الدين على التوحيد ، ولمو أخذ الدين بمعنى الإسلام أو مجموع الدين كله وأبقيت الفطرة على معناها المتبادر منها وهو الخلقة لم يستقم تقدير ﴿أعني﴾ فإن الدين بهذا المعنى غير الفطرة بمعنى الخلقة .

ومنها: أن ﴿فطرة﴾ بدل من ﴿حنيفاً﴾ والفطرة بمعنى الملة ويرد عليه ما يرد على سابقه .

ومنها: أن ﴿فطرة﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف مقدّر، والتقدير: فطر الله فطرة فطر الناس عليها وفساده غني عن البيان.

ومنها: أن معناه اتّبع من الدين ما دلّك عليه فطرة الله وهـو ما دلـك عليه ابتـداء خلقه لـلأشياء لأنـه خلقهم وركّبهم وصوّرهم على وجـه يدل على أن لهم صانعاً قادراً عالماً حياً قديماً واحداً لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء .

وفيه : أنه مبني على كون ﴿ فَطَرة ﴾ منصوباً بتقدير اتّبع وقد ذكره أبـو

السعود وقبله أبو مسلم المفسر فيكون المراد من اتباع الفطرة اتباع دلالة الفطرة بما بمعنى الخلقة والمراد بعدم تبديل الخلق عدم تغيره في الدلالة على الصانع بما له من الصفات الكريمة ، وهذا قريب من المعنى الذي قدمناه للآية بحمل فعلرة على الإغراء لكن يبقى عليه أن الآية عامة لا دليل على تخصيصها بالتوحيد .

ومنها: أن لا في قوله: ﴿لا تبديل لخلق الله ﴾ تفيد النهي أي لا تبدّلوا خلق الله أي دينه الذي أمرتم بالتمسك به ، أو لا تبدلوا خلق الله بـإنكار دلالته على التوحيد ومنه ما نسب إلى ابن عباس أن المراد به النهي عن الخصاء .

وفيه أن لا دليل على أخذ الخلق بمعنى الدين ولا موجب لتسمية الإعراض عن دلالـة الخلقة أو إنكـارها تبـديـلاً لخلق الله . وأمـا مــا نسب إلى ابن عبــاس ففساده ظاهر .

ومنها: ما ذكره الرازي في التفسير الكبير قال: ويحتمل أن يُقال: خلق الله الخلق لعبادته وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً للإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق عن العبادة والعبودية. وهذا لبيان فساد قول من يقول: العبادة لتحصيل الكمال والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليف، وقول المشركين: إن الناقص لا يصلح لعبادة الله وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله، وقول النصارى إن عيسى كان يحل الله فيه وصار إلها فقال: لا تبديل لخلق الله بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن ذلك. انتهى .

وفيه أنه مغالطة بين الملك والعبادة التكوينيين والملك والعبادة التشريعيين فإن ملكه تعالى الذي لا يقبل الانتقال والبطلان ملك تكويني بمعنى قيام وجود الأشياء به تعالى والعبادة التي بإزائه عبادة تكوينية وهو خضوع ذوات الأشياء له تعالى ولا تقبل التبديل والترك كما في قوله: ﴿وَإِنْ مِن شَيءَ إِلا يسبّح بحمده ﴾ (١) ، وأما العبادة الدينية التي تقبل التبديل والترك فهي عبادة تشريعية بإزاء الملك التشريعي المعتبر له تعالى فافهمه .

ولو دلُّ قوله : ﴿لا تبديل لخلق الله ﴾ على عدم تبديل الملك والعبادة

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٤٤.

والعبودية لدلَّ على التكويني منهما والذي يبدَّله القائلون بارتفاع التكليف عن الإنسان الكامل أو بعبادة الكواكب أو المسيح فإنما يعني به التشريعي منهما .

قوله تعالى: ﴿منيين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين عميم للخطاب بعد تخصيصه بالنبي المنائج نظير قوله: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾(١) ، وقوله: ﴿وفاستقم كما أمرت أنت ومن معك ولا تطغوا ﴾ (١) ، فيؤل المعنى إلى نحو من قولنا: فأقم وجهك للدين حنيفاً أنت ومن معك منيين إلى الله ، والإنابة الرجوع بالتوبة .

وقوله: ﴿واتقوه وأقيموا الصلاة﴾ التقوى بحسب دلالة المقام يشمل امتثال أوامره والإنتهاء عن نواهيه تعالى فاختصاص إقامة الصلاة من بين سائر العبادات بالذكر للاعتناء بشأنها فهي عمود الدين .

وقوله: ﴿ وَلا تَكُونُوا مِن المشركين ﴾ القول في اختصاصه من بين سائر المحرمات بالذكر نظير القول في الصلاة فالشرك بالله أكبر الكبائر الموبقة ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٣) ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ﴿ من ﴾ للتبيين و ﴿ من الذين فرقوا دينهم ﴾ النج ، بيان للمشركين وفيه تعريفهم بأخص صفاتهم في دينهم وهو تضرقهم في دينهم وعودهم شيعة شيعة وحزباً حزباً يفرح ويسر كل شيعة وحزب بما عندهم من الدين والسبب في ذلك ما ذكره قبيل هذا بقوله : ﴿ بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ﴿ فبين أنهم بنوا دينهم على أساس الأهواء وأنه لا يهديهم ولا هادي غيره .

ومن المعلوم أن هوى النفس لا يتفق في النفوس بـل ولا يثبت على حال واحدة دون أن يختلف باختلاف الأحوال وإذا كان هو الأساس للدين لم يلبث دون أن يسير بسير الأهواء وينزل بنزولها ، ولا فرق في ذلك بين الـدين الباطـل والدين الحق المبني على أساس الهوى .

ومن هنا يظهر أن النهي عن تفرق الكلمة في الدين نهي في الحقيقة عن

بناء الدين على أساس الهوى دون العقل ، وربما احتمل كون الآيـة استئنافـاً من الكلام وهو لا يلاثم السياق .

وفي الآية ذم للمشركين بما عندهم من صفة التفرق في الكلمة والتحزب في الدين .

قوله تعالى: ﴿وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم بشركون التعبير بالمس للدلالة على القلة والخفة وتنكير ضر ورحمة أيضاً لذلك والمعنى: إذا أصاب الناس شيء من الضر ولو قليلاً كمرض ما وفقر ما وشدة ما دعوا ربهم وهو الله سبحانه حال كونهم راجعين من غيره ثم إذا أذاقهم الله من عنده رحمة إذا فريق من هؤلاء الناس بربهم الذي كانوا يدعونه ويعترفون بربوبيته يشركون باتخاذ الأنداد والشركاء.

أي إنهم كافرون للنعمة طبعاً وإن اعترفوا بها عند الضرّ وقد أخـذ لذلـك فريقاً منهم لأن منهم من ليس كذلك .

قوله تعالى : ﴿ليكفروا بِما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تهديد ألولئك المشركين عند إذاقة الرحمة واللام في ﴿ليكفروا للأمر الغائب وقوله : ﴿فتمتعوا متفرع على سابقه وهو أمر آخر والأمران جميعاً للتهديد ، والالتفات من الأمر الغائب إلى الأمر الحاضر لثوران الوجد والسخط من تفريطهم في جنب الله واستهانتهم بأمره فقد بلغ منهم ذلك أن يتضرعوا عند الضرّ ويكفروا إذا كشف .

قوله تعالى : ﴿أَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمْ سَلَطَانًا فَهُو يَتَكُلُمْ مِمَا كَانُوا بِهُ يَشْرَكُونَ ﴾ ﴿أُمَ مَنْقَطْعَةُ وَالْمُرَادُ بِالْإِنْزَالُ الْإِعلامُ أَو التعليمُ مَجَازًا ، والسَلطان البرهان ، والمراد بالتكلم الدلالة مجازاً فالمعنى : بيل أعلمناهم برهاناً فهو يدل على ما كانوا به يشركون أو بشركهم .

ويمكن أن يبراد بالسلطان ذو السلطان وهبو الملك فبلا مجباز في الإنهزال والتكلم والمعنى : ببل أأنزلنا عليهم ملكاً فهبو يتكلم بما كبانوا به يشبركون أو بشركهم .

قوله تعالى : ﴿وإذا أَذَقنا النَّاسُ رَحْمَةٌ فَرَحُوا بِهَا وإنْ تَصْبُهُمْ سَيْئَةً بِمَا قَدْمُتُ أَيْدِيهُم قدَّمَتُ أَيْدِيهُمْ إذا هُمْ يَقْسُطُونَ﴾ الإذاقة كالمس تدل على قليل النيل ويسيره. والقنوط الياس. وإذا الأولى شرطية والثانية فجائية ، والمقابلة بين ﴿إذا ﴾ في إذاقة الرحمة و ﴿إن ﴾ في إصابة السيئة لأن الرحمة كثيرة قطعية والسيئة قليلة احتمالية ، ونسبة الرحمة إليه تعالى دون السيئة لأن الرحمة وجودية مفاضة منه تعالى والسيئة عدمية هي عدم الإفاضة ولذا عللها بقوله : ﴿بما قدمت أيديهم ﴾ ، وفي تعليل السيئة بذلك وعدم التعليل في جانب الرحمة بشيء إشارة إلى أن الرحمة تفضل .

والتعبير في الرحمة بقوله: ﴿فرحوا﴾ وفي السيئة بقوله: ﴿إذا هم يقنطون﴾ للدلالة على حدوث القنوط ولم يكن بمترقب فإن الرحمة والسيئة بيد الله والرحمة واسعة ولهذا عبر بالمضارع الدال على الحال لتمثيل حالهم.

والمراد بالأية بيان أن الناس لا يعدو نظرهم ظاهر ما يشاهدونه من النعمة والنقمة إذا وجدوا فرحوا بها من غير أن يتبصروا ويعقلوا أن الأمر بيد غيرهم وبمشيئة من ربهم إذا لم يشأ لم يكن م وإذا فقدوا قنطوا كأن ليس ذلك بإذن من ربهم وإذا لم يشأ لم يأذن وفتح باب الناممة فهم ظاهريون سطحيون .

وبهذا يتضح أن لا تدافع بين هذه الآية وبين قوله السابق: ﴿وَإِذَا مَسَ النَّاسُ ضَرِّ دَعُوا رَبِهُمُ مَنْيِينَ إِلَيهُ ﴾ الآية وذلك أن مدلول هذه الآية أن أفهامهم سطحية إذا وجدوا فرحوا وإذا فقدوا قنطوا ومدلول تلك أنهم إذا وجدوا فرحوا وإذا فقدوا دعوا الله وهم قانطون من الشيء وأسبابه منيين راجعين إلى الله سبحانه فلا تدافع.

وربما أجيب بأن المراد بالناس في هذه الآية فريق آخر غير الفريق المراد بالناس في الأية فريق أخر غير الفريق المراد بالناس في الآية السابقة ولو فرض اتحادهما كان ما ذكر من دعائهم في حال وقنوطهم في حال أخرى .

وأجيب عنه أيضاً بأن الدعاء لساني جار على العادة ولا ينافي القنوط الــذي هو أمر قلبي وأنت خبير بما في كل من الجوابين من الفتور .

وأجيب أيضاً أن المراد بقنـوطهم فعلهم فعل القـانطين كـالاهتمام بجمـع الذخائر أيام الغـلاء . وفيه مضـافاً إلى عـدم الدليـل على ذلك أنـه لا يلائم معنى المفاجأة في القنوط .

قوله تعالى : ﴿ أَو لَم يَرُوا أَنْ الله يَبْسُطُ النَّرْزَقُ لَمَنَ يُشَاءُ وَيُقَدِّرُ إِنْ فَيُ ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾ بيان لخطئهم في المبادرة إلى الفرح والقنوط عند إذاقة الرحمة وإصابة السيئة فإن الرزق في سعته وضيقه تابع لمشيئة الله فعلى الإنسان أن يعلم أن الرحمة التي ذاقها والسيئة التي أصابته ممكنة الزوال بمشيئة الله سبحانه ولا موجب للفرح بما لا يؤمن فقده ولا للقنوط مما يرجى زواله .

وأما أنه أمر ظاهر للإنسان مقطوع به كأنه يراه فلأن الرزق الذي يناله الإنسان أو يكتسبه متوقف الوجود على ألوف وألوف من الأسباب والشرائط ليس الإنسان الذي يراه لنفسه إلا أحد تلك الأسباب ولا السبب الذي يركن إليه ويطيب به نفساً إلا بعض تلك الأسباب وعامة الأسباب منتهية إليه سبحانه فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يبسط ويقدر أي يوسع ويضيّق ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى: ﴿ فَآت ذَا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ﴾ الخ ، ذو القربي صاحب القرابة من الأرحام والمسكين أسوأ حالاً من الفقير وابن السبيل المسافر ذو الحاجة ، وإضافة الحق إلى الضمير تدل على أن لذي القربي حقا ثابتاً ، والخطاب للنبي مُنْفَيْتُ ، فظاهر الآية بما تحتف به من القرائن أن المراد بها الخمس والتكليف للنبي مُنْفَيْتُ ويتبعه غيره ممن كلف بالخمس ، والقرابة على أي حال قرابة النبي مَنْفَيْتُ كما في آية الخمس ، هذا كله على تقدير كون الآية مدنية وأما على تقدير كون المقرابة والمسكين وابن السبيل .

ولعموم الآية معنى عمم ذكره أثره الجميل فقال: ﴿ ذَلَكَ خَيْرُ لَلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجِهُ اللَّهُ وَأُولَئِكُ هُم المفلحونَ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيتُم مِنْ رَبّا لَيرِبُو فِي أَمُوالُ النّاسُ فَلا يَرِبُو عَنْدَ الله ، وَمَا آتَيتُم مِنْ زَكَاةً تَريدُونَ وَجَهُ اللّه فَأُولُنُكُ هُمُ الْمَضْعَفُونَ ﴾ الربا نماء المال ، وقوله : ﴿ لِيرِبُو ﴾ النّج ، يشير إلى وجه التسمية ، فالمراد أن المال الذي تؤتونه النّاس ليزيد في أموالهم لا إرادة لوجه الله \_ بقرينة ذكر إرادة الوجه في مقابله \_ فليس يزيد وينمو عند الله أي لا تثابون عليه لعدم قصد الوجه .

وقوله: ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾ المراد بالزكاة مطلق الصدقة أي إعطاء المال لوجه الله من غير تبذير، والمضعف ذو الضعف، والمعنى: وما أعطيتم من المال صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم الذين يضاعف لهم ما لهم أو ثوابهم.

فالمراد بالربا والزكاة بقرينة المقابلة وما احتف بهما من الشواهد ، الربا الحلال وهو العطية من غير قربة ، والصدقة وهي إعطاء المال مع قصد القربة . هذا كله على تقدير كون الآية مكية وأما على تقدير كونها مدنية فالمراد بالربا الربا المحرم وبالزكاة هي الزكاة المفروضة .

وهذه الآية والتي قبلها أشبه بالمدنيات منهما بالمكيات ولا اعتبار بما يدعى من الرواية أو الإجماع المنقول .

### ( بحث روائي )

في العيون عن عبيد الله بن عباس قال: قيام رسول الله بهنائية فينا خطيباً فقال في آخر خطبته: نحل كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى. الحديث.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ضرب لكم مثلًا من أنفسكم﴾ الآية أن سبب نزولها أن قريشاً كانوا يحجون البيت بحج إسراهيم عشية ويلبّون تلبيته: لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك للشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

فجاءهم إبليس في صورة شيخ فغير تلبيتهم إلى قول: لبيك اللَّهم لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. فكانت قريش تلبي هذه التلبية حتى بعث رسول الله مُعْمَلِيْكِ فأنكر عليهم ذلك وقال: إنه شرك.

فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ ضرب لكم مثلًا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ﴾ أي أتـرضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريك ؟ فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكاً فيما أملك ؟ .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه في قولمه تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً ﴾ قال : هي الولاية .

وفيه بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علامة قال : قلت : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ قال : التوحيد .

أقول: ورواه أيضاً عن الحلبي وزرارة عنه على ورواه الصدوق في التوحيد

عن العلاء بن فضيل وزرارة وبكير عنه سُلَخَهُ.

وفي روضة الكافي بإسناده عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر سلطة قال : كانت شريعة نوح سلطة أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد ، وهمو الفطرة التي فطر الناس عليها .

وفي تفسير القمي بإسناده عن الهيثم الرماني عن الرضا عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام في قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَطَرَةَ الله الله الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وليُّ الله إلى ههنا التوحيد .

أقول: وروى هذا المعنى في بصائر الـدرجات عن أبي عبـد الله علين. ورواه في التوحيد عن عبد الرحمن مولى أبي جعفر عنه علين.

ومعنى كون الفطرة هي الشهادات الثلاث أن الإنسان مفطور على الاعتراف بالله لا شريك له بما يجد من الحاجة إلى الأسباب المحتاجة إلى ما وراءها وهو التوحيد وبما يحد من النقص المحوج إلى دين يدين به ليكمله وهو النبوة ، وبما يجد من الحاجة إلى الدخول في ولاية الله بتنظيم العمل بالدين وهو الولاية والفاتح لها في الإسلام هو على خلف، وليس معناه أن كل إنسان حتى الإنسان الأوليّ يدين بفطرته بخصوص الشهادات الثلاث .

وإلى هذا يؤول معنى الرواية السابقة أنها الولاية فإنها تستلزم التوحيد والنبوّة وكذا ما مرَّ من تفسيره الفطرة بالتوحيد فإن التوحيد هو القول بوحدانية الله تعالى المستجمع لصفات الكمال المستلزمة للمعاد والنبوة والولاية فالمآل في تفسيرها بالشهادات الثلاث والتوحيد والولاية واحد .

وفي المحاسن بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر الشخاعن قول الله عزّ وجلّ وفطرة الله التي فطر الناس عليها في قال : فطرهم على معرفة أنه ربهم ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من ربهم ومن رازقهم ؟ .

وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله منشخة في حديث قال : فقال منشخة : إن الله عزّ وجلّ خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود ثم بعث الله عزّ وجل الرسل يدعو العباد إلى الإيمان به فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده .

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر واردة في تفسير قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسِ أُمّة واحدة﴾ (١) والمراد فيها بالإنسان الفطري الإنسان الساذج الذي يعيش على الفطرة الإنسانية الذي لم تفسيده الأوهام الفكرية والأهبواء النفسانية فإنه بالفوة القريبة من الفعل بالنسبة إلى أصول العقائد الحقة وكليات الشرائع الإلهية فإنه يعيش ببعث وتحريك من فيطرته وخصوص خلقته . وأما الاهتداء إلى خصوص العقائد الحقة وتفاصيل الشرائع الإلهية فيتوقف على هداية خاصة إلهية من طريق النبوة من الجزء الثاني من الكتاب .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن حمّاد بن عمرو الصفّار قال : سألت قتادة عن قوله تعالى : ﴿ فَطَرَةُ اللهُ التي فَطَرِ النّاسِ عليها ﴾ فقال : حدثني أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ فَطَرَةُ اللهُ التي فَطر النّاسِ عليها ﴾ قال : دين الله .

وفيه أخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الفطرة فأبواه يهوّادنه وينصّرانه ويمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ قال أبو هريرة: اقروًا إن شئتم ﴿ فطرة الله التي فِيطر الناس عليها ﴾ الأرة.

أقول: ورواه أيضاً عن مالك وأبي داود وابن مردويه عن أبي هريرة عنه مردوية عن أبي هريرة عنه مردوية عنه مردوية عنه مردوية عنه مردوية عنه مردوية عنه مردوية عنه وينصّرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء .

ورواه أيضاً في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر مَشَنَّهُ في حديث قال : قال رسول الله مِسْنَاتُهِ : كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله خالقه . الحديث .

وفي التوحيد بإسناده عن عمر قال : قال رسول الله سلم : لا تضربوا اطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي وأربعة أشهر الدعاء لوالديه .

أقول : هو حديث لطيف ومعناه : أن الطفـل في الأربعة أشهـر الأولى لا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١٣ .

يعرف أحداً وإنما يحس بالحاجة فيطلب بالبكاء رفعها والرافع لها هو الله سبحـانه فهو يتضرُّع إليه ويشهد له بالوحدانية .

وفي الأربعة أشهر الثانية يعرف من والديه واسطة ما بينه وبين رافع حاجته من غير أن يعرفهما بشخصيهما والواسطة بينه وبين ربه هـ و النبي فبكاؤه طلب الرحمة من ربه للنبي حتى يصل بتوسطه إليه .

وفي الأربعة أشهر الثالثة يميّز والديـه بشخصيهما عن غيـرهما فبكـاؤه دعاء منه لهما وطلب جريان الرحمة من طـريقهما إليـه . ففي الحديث ألـطف الإشارة إلى كيفية جريان الفيض من مجرى الوسائط فافهم ذلك .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ وَآتُ ذَا الصّربى حقه ﴾ وروى أبوسعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبي وَالله أعطى فاطمة عليها السلام فدكا وسلّمه إليها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

وفي الكافي بإسناده عن إبراهيم اليماني عن أبي عبد الله منطقة قال: الربا رباءان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ : هوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار..

أقول: ورواه أيضاً في التهذيب عن إبراهيم بن عمر عنه علينه ، وفي تفسير القمي عن حقص بن غياث عنه علينه ، وفي المجمع مرسلاً عن أبي جعفر عليه .

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿ فَأُولُنْكُ هُمُ المَضْعَفُونَ ﴾ قال أمير المؤمنين عَلَنْكُمْ: فرض الله الصلاة تنزيهاً عن الكبر، والنزكاة تسبيباً للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، وصلة الأرحام منماة للعدد.

وفي الفقيه خطبة للزهراء عليها السلام وفيها : ففرض الله الإيمان تـطهيراً من الشرك والصلاة تنزيهاً عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق .

## (كلام في معنى كون الدين فطرياً ، في فصول )

1 \_ إذا تأملنا هذه الأنواع الموجودة التي تتكون وتتكامل تدريجاً سواء كانت ذوات حياة وشعور كأنواع الحيوان أو ذات حياة فقط كأنواع النبات أو ميتة غير ذي حياة كسائر الأنواع الطبيعية \_ على ما يظهر لنا \_ وجدنا كل نوع منها يسير في وجوده سيراً تكوينياً معيناً ذا مراحل مختلفة بعضها قبل بعض وبعضها بعد بعض يرد النوع في كل منها بعد المرور بالبعض الذي قبله وقبل الوصول إلى ما بعده ولا يزال يستكمل بطي هذه المنازل حتى ينتهي إلى آخرها وهو نهاية كماله .

نجد هذه المراتب المطوية بحركة النوع يلازم كل منها مقامه الخاص به لا يستقدم ولا يستأخر من لدن حركة النوع في وجوده إلى أن تنتهي إلى كماله فبينها رابطة تكوينية يربط بها بعض المراتب ببعض بحيث لا يتجافى ولا ينتقل إلى غير مكانه ومن هنا يستنتج أن للنوع غاية تكوينية يتوجه إليها من أول وجوده حتى يبلغها.

فالجوزة الواحدة مثيلاً إذا استقرت في الأرض استقراراً يهيؤها للنمو على اجتماع مما يتوقف عليه النمو من العلل والشرائط كالرطوبة والحرارة وغيرهما أخذ لبها في النمو وشقَّ القشر وشسرع في ازدياد من أقطار جسمه ولم يـزل يزيـد وينمو حتى يصل إلى حد يعود فيه شجرة قوية خضراء مثمرة ولا يختلف حاله في مسيره هذا التكويني وهو في أول وجوده قاصداً قصداً تكوينياً إلى غايته التكوينية التي هي مرتبة الشجرة الكاملة المثمرة .

وكذا الواحد من نوع الحيوان كالواحدة من الضان مثلاً لا نشك في أنها في أول تكونها جنيناً متوجهة إلى غايتها النوعية التي هي مرتبة الضأنة الكاملة التي لها خواصها فلا تضل عن سبيلها التكوينية الخاصة بها إلى سبيل غيرها ولا تنسى غايتها يوماً فتسير إلى غير غايتها كغاية الفيلة مثلاً أو غاية شجرة الجوز مثلاً فكل نوع من الأنواع التكوينية له مسير خاص في استكمال الوجود ذو مراتب خاصة مترتبة بعضها على بعض تنتهي إلى مرتبة هي غاية النوع ذاتاً يطلبها طلباً تكوينياً بحركته التكوينية والنوع في وجوده مجهز بما هو وسيلة حركته وبلوغه إلى غايته .

وهذا التوجه التكويني لاستناده إلى الله يسمى هداية عامة إلهية وهي كما

عرفت لا تضل ولا تخطىء في تسيير كل نوع مسيره التكويني وسوقه إلى غايته الوجودية بالاستكمال التدريجي وبإعمال قواه وأدواته التي جهز بها لتسهيل مسيره إلى غايته ، قال تعالى : ﴿ رَبُّنَا الذي أعظى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (١) ، وقال : ﴿ الذي خلق فسوَّى والذي قدَّر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ﴾ (٢) .

٢ - نوع الإنسان غير مستثنى من كلية الحكم المذكور أعنى شمول الهداية العامة له فنحن نعلم أن النطقة الإنسانية من حين تشرع في التكوين متوجهة إلى مرتبة إنسان تام كامل له آثاره وخواصه قد قطع في مسيره مراحل الجنينية والطفولية والمراهقة والشباب والكهولة والشيب .

غير أن الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانية والنباتية وغيرها فيما نعلم في أمر<sup>(٣)</sup> وهو أنه لسعة حاجته التكوينية وكثرة نواقصه الوجودية لا يقدر على تتميم نواقصه الوجودية ورفع حوائجه الحيوية وحده بمعنى أن الواحد من الإنسان لا تتم له حياته الإنسانية وهو وحده بل يحتاج إلى اجتماع منزلي ثم اجتماع مدني بجتمع فيه مع غيره بالازدواج والتعاون والتعاضد فيسعى الكل بجميع قواهم التي جهزوا بها للكل ثم يقسم الحاصل من عملهم بين الكل فيذهب كل بنصيبه على قدر زنته الاجتماعية .

وقد عرفت في سابق مباحث هذا الكتاب أن المدنية ليست بطبيعية للإنسان بمعنى أن ينبعث إليه من ناحية طبيعته الإنسانية ابتداء بل له طبيعة مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلاً فهو يستخدم الأمور الطبيعية ثم أقسام النبات والحيوان في سبيل مقاصده الحيوية فهو باستخدام فرد مثله أو أفراد أمثاله أجرأ لكنه يجد سائر الأفراد أمثاله في الأميال والمقاصد وفي الجهازات والقوى فيضطر إلى المسالمة وأن يسلم لهم حقوقاً مثل ما يراه لنفسه .

وينتهي هذا التضارب بين المنافع أن يشارك البعض البعض في العمل التعاوني ثم يقسم الحاصل من الأعمال بين الجميع ويعطى منه لكل ما يستحقه .

 <sup>(</sup>٣) وعامة الحيوان وإن كان لها شيء من الاجتماع الحيوي لكنه يسير في جنب الاجتماع لا
 يعا به .

وكيف كان فالمجتمع الإنساني لا يتم انعقاده ولا يعمّر إلا بأصول علمية وقوانين اجتماعية يحترمها الكل وحافظ يحفظها من الضيعة ويجريها في المجتمع وعند ذلك تطيب لهم العيشة وتشرف عليهم السعادة.

أما الأصول العلمية فهي معرفته إجمالاً بما عليه نشأة الوجود من الحقيقة وما عليه الإنسان من حيث البداية والنهاية ، فإن المذاهب المختلفة مؤثرة في خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات فالمعتقدون في الإنسان أنه مادي محض ليس له من الحياة إلا الحياة المعجلة المؤجلة بالموت وأن ليس في دار الوجود إلا السبب المادي الكائن الفاسد ينظمون سنن اجتماعهم ، بحيث تؤديهم إلى اللذائذ المحسوسة والكمالات المادية ما وراءها شيء .

والمعتقدون بصانع وراء المادة كالوثنية يبنون سننهم وقوانينهم على إرضاء الآلهة ليسعدوهم في حياتهم الدنيوية والمعتقدون بالمبدأ والمعاد يبنون حياتهم على أساس يسعدهم في الحياة الدنيوية ثم في الحياة المؤبدة التي بعد الموت فصور الحياة الاجتماعية تختلف باختلاف الأصول الاعتقادية في حقيقة العالم والإنسان الذي هو جزء من أجزائه.

وأما القوانين والسنن الاجتماعية فلولا وجود قوانين وسنن مشتركة يحترمها المجتمعون جميعهم أو أكثرهم ويتسلمونها تفرق الجمع وانحل المجتمع .

وهذه السننن والقوانين قضايا كلية عملية صورها: يجب أن يفعل كذا عند كذا أو يحرم أو يجوز وهي أياماً كانت معتبرة في العمل لغايات مُصلحة للاجتماع والمجتمع تترتب عليها تسمى مصالح الأعمال ومفاسدها.

٣ ـ قد عرفت أن الإنسان إنما ينال ما قدر له من كمال وسعادة بعقد مجتمع صالح يحكم فيه سنن وقوانين صالحة تضمن بلوغه ونيله سعادته التي تليق به وهذه السعادة أمر أو أمور كمالية تكوينية تلحق الإنسان الناقص الـذي هو أيضاً موجود تكويني فتجعله إنساناً كاملاً في نوعه تاماً في وجوده .

فهذه السنن والقوانين ـ وهي قضايا عملية اعتبارية ـ واقعة بين نقص الإنسان وكماله متوسطة كالعبرة بين المنزلتين وهي كما عرفت تابعة للمصالح التي هي كمال أو كمالات إنسانية ، وهذه الكمالات أمور حقيقية مسانخة ملائمة للنواقص التي هي مصاديق حوائج الإنسان الحقيقية .

فحوائج الإنسان الحقيقية هي التي وضعت هذه القضايا العملية واعتبرت هذه النواميس الاعتبارية ، والمراد بالحوائج هي ما تطلبه النفس الإنسانية بأميالها وعزائمها ويصدّقه العقل الذي هو القوة الوحيدة التي تميز بين الخير والنافع وبين الشر والضار دون ما تطلبه الأهواء النفسانية مما لا يصدقه العقل فإنه كمال حيواني غير إنساني .

فأصول هـذه السنن والقوانين يجب أن تكون الحوائج الحقيقية التي هي بحسب الواقع حوائج لا بحسب تشخيص الأهواء النفسانية .

وقد عرفت أن الصنع والإيجاد قد جهز كل نوع من الأنواع ـ ومنها الإنسان ـ من القوى والأدوات بما يرتفع بفعاليته حوائجه ويسلك به سبيل الكمال ومنه يستنج أن للجهازات التكوينية التي جهز بها الإنسان اقتضاءات للقضايا العملية المسماة بالسنن والقوانين التي بالعمل بها يستقر الإنسان في مقر كماله مثل السنن والقوانين الراجعة إلى التغذي المعتبرة بما أن الإنسان مجهز بجهاز التوالد والتناسل .

فتبين أن من السواجب أن يتخذ السدين ـ أي الأصول العلمية والسنن والقوانين العملية التي تضمن باتخاذها والعمل بها سعادة الإنسان الحقيقية ـ من اقتضاءات الخلقة الإنسانية وينطبق التشريع على الفطرة والتكوين ، وهذا هو المراد بكون الدين فطرياً وهو قوله تعالى : ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ .

٤ ـ قد عرفت معنى كون الدين فيطرياً فالإسلام يسمى دين الفيطرة لما أن الفطرة الإنسانية تقتضيه وتهدي إليه .

ويسمى إسلاماً لما أن فيه تسليم العبد لإرادة الله سبحانه منه ، ومصداق الإرادة وهي صفة الفعل تجمّع العلل المؤلفة من خصوص خلقة الإنسان وما يحتف به من مقتضيات الكون العام على اقتضاء الفعل أو الترك قال تعالى : ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ .

ويسمَّى دين الله لأنه الذي يريده الله من عباده من فعل أو ترك ، بما مر من معنى الإرادة .

ويسمَّى سبيل الله لما أنه السبيل التي أرادها الله أن يسلكها الإنسان لتنتهي

به إلى كماله وسعادته ، قال تعالى : ﴿الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ﴾(١) .

وأما أن الدين الحق يجب أن يؤخذ من طريق الوحي والنبوة ولا يكفي فيه العقل فقد تقدم بيانه في مباحث النبوة وغيرها من مباحث الكتاب .

\* \* \*

اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَـانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذِ يَصَّدَّعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعُلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَالْأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٤) لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرينَ (٥٥) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفَلْكَ بَأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّـٰذِينَ أَجْرَمُ وا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ (٤٧) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٥ .

### (بيان)

هذا هو الفصل الثاني من الفصول الأربعة التي يحتج فيها بالأفعال الخاصة به وإن شئت فقل: بأسماء الأفعال على إبطال الشركاء ونفي ربوبيتهم وألوهيتهم وعلى إثبات المعاد.

قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ الخ ، اسم الجلالة مبتدأ و ﴿ الذي خلقكم ﴾ خبره ، وكذا قوله : ﴿ من يفعل ﴾ الخ مبتدأ خبره ﴿ مِن شركائكم ﴾ المقدم عليه والاستفهام إنكاري وقد ذكر في تركيب الآية احتمالات أخر .

والمعنى: أن الله سبحانه هـو الذي اتصف بكـذا وكذا وصفاً من أوصاف الألوهية والربوبية فهل من الآلهة الذين تدعون أنهم آلهة من يفعل شيئاً من ذلكم يعني من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإذ ليس منهم من يفعل شيئاً من ذلكم فالله سبحانه هو إلهكم وربكم لا إله إلا هو.

ولعل الوجه في ذكر الخلق مع الرزق والإحياء والإماتة مع تكرر تقدم ذكره في سلك الاحتجاجات السابقة الإشارة إلى أن الرزق لا ينفك عن الخلق بمعنى أن بعض الخلق يسمى بالقياس إلى بعض آخر يديم بقاءه به رزقاً فالرزق في الحقيقة من الخلق فالذي يخلق الخلق هو الذي يرزق الرزق.

فليس لهم أن يقولوا: إن الرازق وكذا المحيي والميت بعض آلهتنا كما ربما يدعيه بعضهم أن مدبر عالم الإنسان بعض الآلهة ومدبر كل شأن من شؤون العالم من الخيرات والشرور بعضهم لكنهم لا يختلفون أن الخلق والإيجاد منه تعالى لا يشاركه في ذلك أحد فإذا سلم ذلك ومن المسلم أن الرزق مشلاً خلق وكذا سائر الشؤون لا تنفك عن الجلق رجع الأمر كالخلق إليه تعالى ولم يبق لألهتهم شأن من الشؤون.

ثم نزَّه سبحانه نفسه عن شرکهم فقال : ﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ الآية بظاهر لفظها عامة لا تختص بزمان دون

زمان أو بمكان أو بواقعه خاصة ، فالمراد بالبر والبحر معناهما المعروف ويستوعبان سطح الكرة الأرضية .

والمراد بالفساد الظاهر المصائب والبلايا الظاهرة فيهما الشاملة لمنطقة من مناطق الأرض من الزلازل وقطع الأمطار والسنين والأمراض السارية والحروب والغارات وارتفاع الأمن وبالجملة كل ما يفسد النظام الصالح الجاري في العالم الأرضي سواء كان مستنداً إلى اختيار بعض الناس أو غير مستند إليه ، فكل ذلك فساد ظاهر في البر أو البحر مخل بطيب العيش الإنساني .

وقوله: ﴿ وَبِما كسبت أيدي الناس ﴾ أي بسبب أعمالهم التي يعملونها من شرك أو معصية وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ الآية (١٠) ، وأيضاً في مباحث النبوة من الجزء الثاني من الكتاب أن بين أعمال الناس والحوادث الكونية رابطة مستقيمة يتأثر إحداهما من صلاح الأخرى وفسادها .

وقوله: ﴿ليدنيقهم بعض الذي عملوا﴾ السلام للغاية ، أي ظهر ما ظهر لأجل أن يذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة بل ليدنيقهم نفس ما عملوا وقد ظهر في صورة الوبال وإنما كان بعض ما عملوا لأن الله سبحانه برحمته يعفو عن بعض كما قال: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كيبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾(٢).

والآية ناظرة إلى الوبال الدنيوي وإذاقة بعضه لاكله من غير نظر إلى وبال الأعمال الأخروي فما قيل: إن المراد إذاقة الوبال الدنيوي وتأخير الوبال الأخروي إلى يوم القيامة لا دليل عليه ولعله جعل تقدير الكلام: وليذيقهم بعض جزاء ما عملوا مع أن التقدير وليذيقهم جزاء بعض ما عملوا ، لأن الذي يحوجنا إلى تقدير المضاف لو أحوجنا هو أن الراجع إليهم ثانياً في صورة الفساد هو جزاء أعمالهم لا نفس أعمالهم فالذي أذيقوا هو جزاء بعض ما عملوا لا بعض جزاء ما عملوا.

وقوله : ﴿ لعلهم يـرجعون ﴾ أي يـذيقهم ما يـذيقهم رجاء أن يـرجعـوا من شركهم ومعاصيهم إلى التوحيدوالطاعـة .

الأعراف: ٩٦.
 الشورى: ٣٠.

ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما احتج في الآية السابقة على التوحيد ونزَّهه عن شركهم أشار في هذه الآية إلى ما يستتبع الشرك ـ وهو معصية ـ من الفساد في الأرض وإذاقة وبال السيئات فبين ذلك بيان عام .

ولهم في الآية تفاسير مختلفة عجيبة كقول بعضهم المراد بالأرض أرض مكة وقول بعضهم: المراد بالبر القفار التي لا يجري فيها نهر وبالبحر كل قرية على شاطىء نهر عظيم، وقول بعضهم: البرّ الفيافي ومواضع القبائل والبحر والسواحل والمدن التي عند البحر والنهر، وقول بعضهم: البر البرية والبحر المواضع المخصبة الخضرة، وقول بعضهم: إن هناك مضافاً محذوفاً والتقدير في البرّ ومدن البحر، ولعل الذي دعاهم إلى هذه الأقاويل ما ورد أن الآية ناظرة إلى القحط الذي وقع بمكة إثر دعاء النبي المناب على قريش لما لجوا في كفرهم وداموا على عنادهم فأرادوا تطبيق الآية على سبب النزول فوقعوا فيما وقعوا من التكلف.

وقول بعضهم : إن المراد بالفساد في البرّ قتل ابن آدم أخاه وفي البحر أخذ كل سفينة غصباً . وهو كما ترى .

قوله تعالى : ﴿قُلُ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبِلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ أمر للنبي وَلَيْقَالُهُم أَنْ يَامُوهُم أَنْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضُ فَيْنَظُرُوا إِلَى آثَارِ اللَّذِينَ كَانُوا مِن قبل حيث خربت ديارهم وعفت آثارهم وبادوا عن آخرهم وانقطع دابرهم بأنواع من النوائب والبلايا كان أكثرهم مشركين فأذاقهم الله بعض ما عملوا ليعتبر به المعتبرون فيرجعوا إلى التوحيد ، فالآية في مقام الاستشهاد لمضمون الآية السابقة .

قوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين القيّم من قبل أن يأتي يوم لا مودّ له من الله يومئذ يصدّعون ﴾ تفريع على ما تقدمه أي إذا كان الشرك والكفر بالحق بهذه المثابة وله وبال سيلحق بالمتلبس به فأقم وجهك للدين القيّم .

وقوله: ﴿ مَن قبل أن يأتي يوم لا مردَّ لـه من الله ﴾ متعلق بقولـه: ﴿ فَأَقُم ﴾ والمردّ مصدر ميمي بمعنى الـرد وهو بمعنى الـراد واليوم الـذي لا مردَّ لـه من الله يوم القيامة .

وقوله : ﴿ يُومئذُ يَصُّدُّعُونَ ﴾ أصله يتصدعون ، والتصدع في الأصل تفرُّق

أجزاءَ الأواني ثم استعمل في مطلق التفرق كما قبل ، والمراد به ـ كما قبل ـ تفرُقهم يومئذٍ إلى الجنة والنار .

وقيل: المراد تفرّق الناس بأشخاصهم كما يشير إليه قول تعالى: ﴿يـوم يكون الناس كالفراش المبثوث﴾(١) ، ولكلّ وجه ، ولعل الأظهر امتياز الفريقين كما سيأتى .

قوله تعالى : ﴿من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون﴾ الظاهر أنه تفسير لقوله في الآية السابقة : ﴿يتفرقون﴾ وقوله : ﴿من كفر فعليه كفره أي وبال كفره بتقدير المضاف أو نفس كفره الذي سينقلب عليه ناراً يخلد فيها وهذا أحد الفريقين .

وقوله: ﴿ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون﴾ مهد الفراش بسطه وإيطاؤه، وهؤلاء الفريق الأخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد جيء بالجزاء ﴿فلأنفسهم يمهدون﴾ جمعاً نظراً إلى المعنى، كما أنه جيء به مفرداً في الشرطية السابقة ﴿فعليه كفره ﴾ نظراً إلى اللفظ، واكتفي في الشرط بذكر الإيمان معه لأن العمل إنما يصلح بالإيمان على أنه مذكور في الآية التالية.

والمعنى : والذين عملوا عملًا صالحاً ـ بعد الإيمان ـ فلأنفسهم يوطؤن ما يعيشون به ويستقرّون عليه .

قوله تعالى: ﴿ليجزي اللذين آمنوا وعملوا الصالحات من قضله إنه لا يحب الكافرين ﴾ قال الراغب: الجزاء الغناء والكفاية ، قال الله تعالى: ﴿لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ ، وقال: ﴿لا يجزي والله عن ولله ولا مولود هو جاز عن والله شيئاً ﴾ والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، يُقال : جزيته كذا وبكذا . انتهى .

وقوله: وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله اللام للغاية ولا ينافي عدّ ما يؤتيهم جزاء وفيه معنى المقابلة عده من فضله وفيه معنى عدم الاستحقاق وذلك لأنهم بأعيانهم وما يصدر عنهم من أعمالهم ملك طلق لله سبحانه فلا يملكون لأنفسهم شيئاً حتى يستحقوا به أجراً ، وأين العبودية من

<sup>(</sup>١) القارعة : ٤ .

الملك والاستحقاق فما يؤتونه من الجزاء فضل من غير استحقاق .

لكنه سبحانه بفضله ورحمته اعتبر لهم ماكاً لأعمالهم في حين أنه يملكهم ويملكهم ويمالهم في حين أنه يملكهم ويملك أعمالهم فجعل لهم بذلك حقاً يستحقونه ، وجعل ما ينالونه من الجنة والزلفي أجراً مقابلًا لأعمالهم وهذا الحق المجعول أيضاً فضل آخر منه سبحانه .

ومنشأ ذلك حبه تعالى لهم لأنهم لما أحبّوا ربهم أقاموا وجوههم للدين القيّم واتبعوا الرسول فيما دعا إليه فأحبّهم الله كما قال : ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَّبْعُونِي يُحْبِكُم الله ﴾(١) .

ولذا كانت الآية تعد ما يؤتيهم الله من الثواب جزاء وفيه معنى المقابلة والمبادلة وتعدّ ذلك من فضله نظراً إلى أن نفس هذه المقابلة والمبادلة فضل منه سبحانه ومنشأه حبه تعالى لهم كما يوميء إليه تذييل الآية بقوله: ﴿إنه لا يحب الكافرين﴾.

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿إنه لا يحب الكافرين﴾ ، يفيد التعليل بالنسبة الى جانبي النفي والإثبات جميعاً أي إنه تعالى يخص المؤمنين العاملين للصالحات بهذا الفضل ويحرم الكافرين منه لأنه يحب هؤلاء ولا يحب هؤلاء .

قوله تعالى : ﴿وَمِن آياته أَن يُرسَّلُ الرياحِ مَبْشُرَاتُ وَلَيْذَيْقَكُم مِنْ رَحْمَتُهُ وَلَتَجْرِي الْفَلْكُ بَأْمُرهُ وَلَتْبَغُوا مِن فَصْلُهُ وَلَعْلَكُم تَشْكُرُ وَنَ﴾ ، المراد بكون الرياح مَبْشُرات تَبْشَيْرُهَا بالمطر حيث تهب قبيل نزوله .

وقوله: ﴿وليذيقكم من رحمته ﴾ عطف على موضع مبشرات لما فيه من معنى التعليل والتقدير يرسل الرياح لتبشركم وليذيقكم من رحمته والمراد بإذاقة الرحمة إصابة أنواع النعم المترتبة على جريان الرياح كتلقيح الأشجار ودفع العفونات وتصفية الأجواء وغير ذلك مما يشمله إطلاق الجملة.

وقوله : ﴿ولتجري الفلك بأمـره﴾ أي لجريـان الريـاح وهبوبهـا . وقولـه : ﴿ولتبتغوا من فضله﴾ أي لتطلبوا من رزقه الذي هو من فضله .

وقوله : ﴿ولعلكم تشكرون﴾ ، غاية معنوية كما أن الغايات المذكورة من قبل غايات صورية ، والشكر هو استعمال النعمة بنحو ينبىء عن إنعام منعمه أو

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٣١ .

الثناء اللفظي عليه بذكر إنعامه ، وينطبق بالأخرة على عبادته ولـذلك جيء بلعـلَ المفيدة للرجال فإن الغايات المعنوية الاعتبارية ربما تخلفت .

قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قبومهم فجاؤهم بالبيئات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين في قال الراغب : أصل الجرم \_ بالفتح فالسكون \_ قطع الثمرة عن الشجر \_ إلى أن قبال \_ وأجرم صارذا جرم نحو أثمر وأتمر وألبن واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ، ولا يكاد يُقبال في عامة كلامهم للكيس المحمود انتهى .

والآية كالمعترضة وكأنها مسوقة لبيان أن للمؤمنين حقاً على ربهم وهو نصرهم في الدنيا والآخرة ومنه الانتقام من المجرمين ، وهذا الحق مجعول من قبله تعالى لهم على نفسه فلا يرد عليه محذور لزوم كونه تعالى مغلوباً في نفسه مقهوراً محكوماً لغيره .

وقوله: ﴿ فَانتقمنا مِن الذين أجرموا ﴾ الفاء فصيحة أي فآمن بعضهم وأجرم آخرون فانتقمنا من المجرمين وكان حقاً علينا نصر المؤمنين بإنجائهم من العذاب وإهلاك مخالفيهم ، وفي الآية بعض الإشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجل المؤمنين فإنه من النصر .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال : في البر فساد الحيوان إذا لم يمطر وكذلك هلاك دواب البحر بذلك ، وقال اصادق الشخ : حياة دواب البحر بالمطر فإذا كف المطو ظهر الفساد في البر والبحر ، وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي .

أقول : وهو من الجري .

وفي روضة الكافي بإسناده عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله من قبل الله عزّ وجلّ : ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل فقال : عنى بذلك أي انظروا في القرآن فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل .

وفي المجمع في قوله: ﴿ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون﴾ روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله طلخة قال: إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنة فيمهد له كما يمهد لأحدهم خادمه فراشه.

وفيه وجاءت السرواية عن أم المدرداء أنها قبالت: سمعت رسول الله ممانية يقول: ما من امرء يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم قرأ: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ .

أقول: ورواه في الدر المنشور عن ابن أبي حاتم والـطبراني وابن مـردويه عن أبي الدرداء .

\* \* \*

اللَّهُ آلَّذِي يُرْسِلُ آلرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي آلسَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرِى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ آللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٥) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظُلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (٥٥) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تَسْمِعُ الْمُونَى (٢٥) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْي عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٣٥) عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُـوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٣٥) عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُـوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٣٥) عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُـوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٣٥) عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُـوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٣٥)

### (بيان)

هذا هو الفصل الثالث من الأيات المحتجة من طريق أفعاله تعالى وإن شئت فقل: أسماء أفعاله وعمدة غرضها الاحتجاج على المعاد، ولما كان عمدة إنكارهم وجحودهم متوجهاً إلى المعاد وبإنكاره يلغو الأحكام والشرائع فيلغو التوحيد عقّب الاحتجاج بإيئاس النبي مُنْكُنَّةٍ وأمره بأن يشتغل بـدعوة في نفسه استعداد الإيمان وصلاحية الإسلام والتسليم للحق .

قوله تعالى : ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ﴾ إلى آخر الآية ، الإثارة التحريك والنشر والسحاب الغمام والسماء جهة العلو فكل ما علاك وأظلَّك فهو سماء والكسف بالكسر فالفتح جمع كسفة وهي القطعة والودق القطر من المطر والخلال جمع خلة وهي الفرجة .

والمعنى: الله الذي يرسل الرياح فتحرك وتنشر سحاباً ويبسط ذلك السحاب في جهة العلو من الجو كيف يشاء سبحانه ويجعله قطعات متراكبة متراكمة فترى قطر المطر يخرج من فرجه فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون لأنه مادة حياتهم وحياة الحيوان والنبات.

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِلُ أَنْ يَنُزُّلُ عَلَيْهُمْ مِنْ قَبِلُهُ لَمَبِلُسِينَ ﴾ الإبلاس : اليأس والقنوط .

وضمير (ينزل) للمطر وكذا ضمير (من قبله) على ما قيل ، وعليه يكون ومن قبله ) تأكيداً لقوله : ومن قبل أن ينزل عليهم » وفائدة التأكيد - على ما قيل ـ الإعلام بسرعة تقلّب قلوب البشر من اليأس إلى الاستبشار ، وذلك أن قوله : ومن قبل أن ينزل عليهم » يحتمل الفسحة في الزمان فجاء (من قبله » للدلالة على الاتصال ودفع ذلك الاحتمال .

وفي الكشاف أن قوله: ﴿ وَمِن قبله ﴾ من باب التكرير والتوكيد كقوله تعالى : ﴿ فَكَانَ عَاقبتُهُما أَنْهُما فِي النار خالدين فيها ﴾ ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك . انتهى .

وربما قيل : إن ضمير ﴿من قبله ﴾ لإرسال الرياح ، والمعنى : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبل إرسال الرياح لأئسين قانطين .

قوله تعالى: ﴿ فَانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴾ الآثار جمع الأثر وهو ما يبقى بعد الشيء فيدل عليه كأثر القدم وأثر البناء واستعير لكل ما يتفرع على شيء ، والمراد برحمة الله المطر النازل من السحاب الذي بسطته الرياح ، وآثارها ما يتىرتب على نزول المطر من النبات والأشجار والأثمار وهي بعينها آثبار حياة الأرض بعد موتها .

ولمذا قال: ﴿ فَانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ﴾ فجعل آثار الرحمة التي هي المطر كيفية إحياء الأرض بعد موتها ، فحياة الأرض بعد موتها ، فحياة الأرض بعد موتها من آثار الرحمة والنبات والأشجار والأثمار من آثار حياتهم وهي أيضاً من آثار الرحمة والتدبير إلهي يتفرع على خلقة الرياح والسحاب والمطر .

وقوله: ﴿إِن ذَلَكُ لَمَحْيِي الْمُوتِي﴾ الإشارة بذلك بذلك إليه تعالى بما له من السرحمة التي من آثارها إحياء الأرض بعد موتها، وفي الإشارة البعيدة تعظيم، والمراد بالموتى موتى الإنسان أو الإنسان وغيره من ذوي الحياة.

والمراد بقوله: ﴿إِن ذَلَكُ لَمحيي الموتى ﴾ الدلالة على المماثلة بين إحياء الأرض المية وإحياء الموتى إذ في كل منهما موت هو سقوط آثار الحياء من شيء محفوظ وحياة هي تجدد تلك الآثار بعد سقوطها ، وقد تحقق الإحياء في الأرض والنبات وحياة الإنسان وغيره من ذوي الحياة مثلها وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، فإذا جاز الإحياء في بعض هذه الأمثال وهو الأرض والنبات فليجز في البعض الآخر .

وقوله: ﴿وهو كل شيء قدير﴾ تقرير للإحياء المذكور ببيان آخر وهو عموم القدرة فإن القدرة غير محدودة ولا متناهية فيشمل الإحياء بعد الموت وإلا لزم تقيّدها وقد فرضت مطلقة وغير محدودة.

قوله تعالى : ﴿ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلّوا من بعده يكفرون ﴾ ضمير ﴿فرأوه ﴾ للنبات المفهوم من السياق ، وقوله : ﴿لظلّوا ﴾ جواب للقسم قائم مقام الجزاء ، والمعنى : وأقسم لئن أرسلنا ريحاً باردة فضربت زروعهم وأشجارهم بالصفار ورأوه لظلوا بعده كافرين بنعمه .

ففي الآية توبيخهم بالتقلب السريع في النعمة والنقمة ، فإذا لاحت لهم النعمة بادروا إلى الاستبشار ، وإذا أخذ بعض ما أنعم الله به من فضله لم يلبشوا دون أن يكفروا بالمسلمات من النعم .

وقيل : ضمير ﴿فرأوه﴾ للسحاب لأن السحاب إذا كان أصفر لم يمطر ، وقيل : للربح فإنه يذكّر ويؤنث ، والقولان بعيدان . قوله تعالى : ﴿ فَإِنْكُ لا تُسمع الموتى ﴾ إلى قوله ﴿ فهم مسلمون ﴾ تعليل لما يفهم من السياق السابق كأنه قيل : لا تشتغل ولا تحزن بهؤلاء الذين تتبدل بهم الأحوال من إبلاس واستبشار وكفر ومن عدم الإيمان بآياتنا وعدم تعقلها فإنهم موتى وصم وعمي وأنت لا تقدر على إسماعهم وهدايتهم وإنما تُسمع وتهدي من يؤمن بآياتنا أي يعقل هذه الحجج ويصدقها فهم مسلمون . وقد تقدم تفسير الآيتين في سورة النمل .

#### 春 告 恭

اللَّهُ آلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٤٥) وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواغَيْرَسَاعَةِ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ أُوتُوا الْعِلْمَ وَآلَإِيمَانَ كَذَٰكِ كَانُوا يُوْفَكُونَ (٥٥) وَقَالَ آلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَآلَإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ آللَّهِ إلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٢٥) فَيُوْمَئِذٍ لاَ يَنْفَعُ آلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ هَمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ كَنْ مُؤْلِلُكَ يَطْبُعُ آللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ آلَذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ (٩٥) فَاصْبِرْ إِنَّ كَذَٰلِكَ يَطْبُعُ آللَهُ عَلَىٰ قُلُوبِ آلَذِينَ لاَ يُوقِنُونَ (١٠٥) .

### (بیان)

هذا هو الفصل الرابع من الآيات وهو كسابقه وفيها ختام السورة .

قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة ﴾ النخ ، الضعف والقوة متقابلان ، و ﴿ من ضعف ﴾ للابتداء أي ابتداء خلقكم من ضعف أي

ابتدأكم ضعفاء ، ومصداقة على ما تفيده المقابلة أول الطفولية وإن أمكن صدقة على النطفة .

والمراد بالقوة بعد الضعف بلوغ الأشدّ وبالضعف بعد القوة الشيخوخة ولذا عطف عليه وشيبة مع عطف تفسير ، وتنكير وضعف و وقوة للدلالة على الإبهام وعدم تعين المقدار لاختلاف الأفراد في ذلك .

وقوله: ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاء ﴾ أي كما شاء الضعف فخلقه ثم القوة بعده فخلقها ثم الضعف بعدها فخلقه وفي ذلك أتم الإشارة إلى أن تتالى هذه الأحوال من الخلق وإذ كان هذا النقل من حال إلى حال في عين أنه تدبير خلقاً فهو لله الخالق للأشياء فليس لقائل منهم أن يقول: إن ذلك من التدبير الراجع إلى إله الإنسان ، مثلاً كما يقوله الوثنية .

ثم تمم الكلام بالعلم والقدرة فقال : ﴿ وهو العليم القدير ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ، هذه الآيات كالذنابة للآيات السابقة العادة للآيات والحجج على وحدانيته تعالى والبعث ، وكالتمهيد والتوطئة للآية التي تختتم بها السورة فإنه لما عدَّ شيئاً من الآيات والحجج وأشار إلى أنهم ليسوا ممن يترقب منهم الإيمان أو يطمع في إيمانهم أراد أن يبين أنهم في جهل من الحق يتلقون الحديث الحق باطلاً والآيات الصريحة الدلالة منعزلة عن دلالتها وكذلك يؤفكون ولا عذر لهم يعتذرون به .

وهذا الإفك والتقلب من الحق إلى الباطل يدوم عليهم ويلازمهم حتى قيام الساعة فيظنون أنهم لم يلبثوا في قبورهم فيما بين الموت والبعث غيـر ساعـة من نهار فاشتبه عليهم أمر البعث كما اشتبه عليهم كل حق فظنوه باطلاً.

فقوله: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعـة ﴾ ، يحكي عنهم اشتباه الأمر عليهم في أمر الفصل بين الـدنيا ويــوم البعث حتى ظنّوه ســاعة من ساعات الدنيا .

وقوله: ﴿كذلك كانوا يؤفكون﴾ أي يصرفون من الحق إلى الباطل فيدعون إلى الحق ويقام عليه الحجج والآيات فيظنونه باطلاً من القول وخرافة من الرأي. قوله تعالى : ﴿ وقال الذين أُوتُوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث قهذا يبوم البعث والغث ، ردّ منهم لقول المجرمين : ﴿ ما لبثوا غير ساعة ﴾ فإن المجرمين لإخلادهم إلى الأرض وتوغلهم في نشأة الدنيا يرون يبوم البعث والفصل بينه وبين الدنيا محكوماً بنظام الدنيا فقدروا الفصل بساعة وهو مقدار قليل من الزمان كأنهم ظنوا أنهم بعد في الدنيا لأنه مبلغ علمهم .

فرد عليهم أهل العلم والإيمان أن اللبث مقدر بالفصل بين الدنيا ويوم البعث وهـو الفصل بين الدنيا ويوم البعث وهـو الفصـل الـذي يشير إليـه قـولـه: ﴿وَمِن وَرَاتُهُم بَرَزَحُ إِلَى يَـومُ يَبْعِنُونَ﴾(١).

فاستنتجوا منه أن اليوم يـوم البعث ولكن المجرمين لما كانوا في ريب من البعث ولم يكن لهم يقين بغير الدنيا ظنوا أنهم لم يمر بهم إلا ساعة من ساعات الدنيا وهذا معنى قولهم: ﴿ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يـوم البعث فهذا يـوم البعث ﴿ ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ ، أي كنتم جاهلين مـرتـابين لا يقين لكم بهذا اليوم ولذلك اشتبه عليكم أمر اللبث .

ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: ﴿ أُوتُوا العلم والإِيمان ﴾ ، اليقين والالتزام بمقتضاه وأن العلم بمعنى اليقين بالله وبآياته والإيمان بمعنى الالتزام بمقتضى اليقين من الموهبة الإلهية ، ومن هنا يظهر أيضاً أن المراد بكتاب الله الكتب (١) السماوية أو خصوص القرآن لا غيره وقول بعضهم : إن في الآية تقديماً وتأخيراً والتقدير وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد لبئتم إلى يوم البعث لا بعتد به ..

قوله تعالى : ﴿ فيومئذ لا ينفع اللّه ين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ﴾ الاستعتباب طلب العتبى ، والعتبى إزالة العتاب أي لا ينفعهم المعلّدة عن ظلمهم ولا يطلب منهم أن يزيلوا العتاب عن أنفسهم .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) ويمكن أن يكون المراد بكتاب الله اللوح المحفوظ فيكون ذلك استدلالاً على قولهم
 بكتاب الله ويكون نظير ما في قوله: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ ، الجاثية: ٢٩ بناء على ما سيأتي من معناه «منه» .

قوله تعالى: ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل﴾ الخ ، إشارة إلى كونهم مأفوكين مصروفين عن الحق حيث لا ينفعهم مثل يقرب الحق من قلوبهم لأنها مطبوع عليها ، ولذا عقبه بقوله : ﴿ولئن جنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾ أي جاؤوا بالباطل وهذا القول منهم لأنهم مصروفون عن الحق ويرون كل حق باطلاً ، ووضع الموصول والصلة موضع الضمير للدلالة على سبب القول .

قوله تعالى : ﴿كذلك يطبع الله على قلوب الـذين لا يعلمـون﴾ ، أي يجهلون بالله وآياته ومنها البعث وهم يصرون على جهلهم وارتيابهم .

قوله تعالى : ﴿فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يموقنون ﴾ ، أي فاصبر على ما يواجهونك به من قولهم : ﴿إن أنتم إلا مبطلون ﴾ وسائر تهكماتهم ، إن وعد الله أنه ينصرك حق كما أوما إليه بقوله : ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ ، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بوعد الله سبحانه .

وقول بعضهم: إن المعنى لا يوقنون بما تتلو عليهم من الآيات البينات بتكذيبهم لها وإيذائهم لك بأباطيلهم ، ليس بشيء وقعد بدأت السورة بالوعد وختمت بالوعد والوعدان جميعاً بالنصرة .



### مكية ، وهي أربع وثلاثون آية

# بِسْم ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

الْهَ (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣) ٱلَّـذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُـوُّتُـونَ ٱلـزَّكـوٰةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولٰئِكَ عَلَىٰ هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) وَمِنَ ٱلنَّاسُ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَـدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِلُهَا هُلُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَلَاابُ مُهِينُ (٦) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ (٧) إِنَّ ٱلَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٨) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) خَلَقَ آلسَّمُوَاتِ بغَيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَآسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ.مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠) هٰذَا خُلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذًا خَلَقَ ٱلَّـذِينَ مِنْ دُونِهِ بَـلِ ٱلظَّالِمُـونَ فِي ضَـلاَل ۗ مْبِينِ (١١) .

### (بيان)

غرض السورة كما تومىء إليه فاتحتها وخاتمتها ويشير إليه سياق عامة آياتها الدعوة إلى التوحيد والإيقان بالمعاد والأخذ بكليات شرائع الدين .

ويلوح من صدر السورة أنها نزلت في بعض المشركين حيث كان يصد الناس عن استماع القرآن بنشر بعض أحاديث مزوّقة ملهية كما ورد فيه الأثر في سبب نزول قوله: ﴿وَمِن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلَّ عن سبيل الله ﴾ الآية ، وسيوافي حديثه . فنزلت السورة تبين أصول عقائد الدين وكليات شرائعه الحقة وقصّت شيئاً من خبر لقمان الحكيم ومواعظه تجاه أحاديثهم الملهية .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها ، ومن غرر الآيات فيها قول تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ﴾ إلى قوله ﴿ المفلحون ﴾ تقدم تفسير مفردات هذه الآيات في السور السابقة .

وقد وصف الكتاب بالحكيم إشعاراً بأنه ليس من لهو الحديث من شيء بل كتاب لا انثلام فيه ليداخله لهو الحديث وباطل القول ، ووصفه أيضاً بأنه هدى ورحمة للمحسنين تتميماً لصفة حكمته فهو يهدي إلى الواقع الحق ويوصل إليه لا كاللهو الشاغل للإنسان عما يهمه ، وهو رحمة لا نقمة صارفة عن النعمة .

ووصف المحسنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما العمدتان في الأعمال وبالإيقان بالآخرة ويستلزم التوحيد والرسالة وعامة التقوى ، كل ذلك مقابلة الكتاب للهو الحديث المصغي إليه لمن يستمع لهو الحديث .

قوله تعالى : ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلُ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً الخ ، اللهو ما يشغلك عما يهمَك ، ولهو الحديث : الحديث الذي ينهي عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفساد والفجور ، أو بما يقارنه كالتغني بالشعر أو بالملاهي والمزامير والمعازف فكل ذلك يشمله لهو الحديث .

وقوله: ﴿ليضلُّ عن سبيل الله بغير علم﴾ مقتضى السياق أن يكون المراد بسبيل الله القرآن بما فيه من المعارف الحقة الاعتقادية والعملية وخاصة قصص الأنبياء وأممهم الخالية فإن لهو الحديث والأساطير المزوّقة المختلقة تعارض أولاً هذه القصص ثم تهدم بنيان سائر المعارف الحقة وتوهنها في أنظار الناس.

ويؤكد ذلك قوله بعد : ﴿ ويتخذها هزواً ﴾ فإن لهو الحديث بما أنه حديث كما سمعت يعارض أولاً الحديث ويتخذه سخرياً .

فالمراد بسبيل الله القرآن بما فيه من القصص والمعارف وكأن مراد من كان يشتري لهو الحديث أن يضل النباس بصرفهم عن القرآن وأن يتخذ القرآن هزواً بأنه حديث مثله وأساطير كأساطيره .

وقوله: ﴿ بغير علم ﴾ متعلق بيضل وهو في الحقيقة وصف ضلال الضالين دون إضلال المضلين وإن كانوا أيضاً لا علم لهم ثم هددهم بقوله: ﴿ أُولئكُ لهم عذاب مهين ﴾ أي مذل يوهنهم ويذلهم حذاء استكبارهم في الدنيا.

قوله تعالى : ﴿وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ﴾ النخ ، وصف لذاك الذي يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن القرآن ويهزأ به والوقر الحمل الثقيل والمراد بكون الوقر على أذنيه أن يشد عليهما ما يمنع من السمع وقيل : هو كناية عن الصمم .

والمعنى : وإذا تتلى على هذا المشتري لهو الحديث آياتنا أي القرآن ولى وأعرض عنها وهو مستكبر كأن لم يسمعها قط كأنه أصم ﴿فبشره بعذاب إليم﴾ .

وقد أعيد إلى من يشتري ضميسر الأفراد أولاً كما في ﴿يشتري﴾ و ﴿ليضل﴾ و ﴿ليضل﴾ و ﴿ليضل﴾ و ﴿ليضل﴾ و ﴿ليضل المعنى ثم ضمير الإفراد باعتبار اللفظ كما في ﴿عليه﴾ وغيره كذا قيل ، ومن الممكن أن يكون ضمير ﴿لهم﴾ في الآية السابقة راجعاً إلى مجموع المضل والضالين المدلول عليهم بالسياق فتكون الضمائر الراجعة إلى ﴿من﴾ مفردة جميعاً .

قوله تعالى : وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إلى قوله والعزيز الحكيم رجوع بعد إنذار ذاك المشتري وتهديده بالعذاب المهين ثم العذاب الأليم إلى تبشير المحسنين وتطييب أنفسهم بجنة النعيم الخالدة الموعودة من قبله تعالى ووعده الحق .

ولما كان غرض من اشترى لهو الحديث أن يلتبس الأمر على من يضله بغير علم فيحسب القرآن من الأساطير الباطلة كأساطيره ويهين بـه وكان لا يعتني بما تتلى عليه من الآيات متسكبراً وذلك استهانة بالله سبحانه أكد أولاً ما وعده للمحسنين بقوله : ﴿وعد الله حقاً ﴾ ثم وصف ثانياً نفسه بالعزة المطلقة ، فلا يطرأ عليه ذلة وإهانة والحكمة المطلقة فلا يداخل كلامه باطل ولا هزل وخرافة .

ثم وصف ثالثاً بأنه الذي يـدبـر أمـر السماء والأرض والنبـات والحيـوان والإنسان لأنه خالفها فله أن يعد هؤلاء بالجنة وأولئك بالعذاب وهو قوله : ﴿خلق السماوات بغير عمد ترونها﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات بغير عمد ترونها ﴾ النح ، تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ﴾ (١٠) ، أن قوله : ﴿ ترونها ﴾ يحتمل أن يكون قيداً توضيحياً ، والمعنى أنكم ترونها ولا أعمدة لها ، وأن يكون قيداً احترازياً والمعنى خلقها بغير أعمدة مرئية إشعاراً بأن هناك أعمدة غير مرئية .

وقوله : ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمَيْدُ بِكُم ﴾ ، أي أَلْقَى فيها جبالاً شامخة لئلا تضطرب بكم وفيه إشعار بأن بين الجبال والزلازل رابطة مستقيمة .

وقوله : ﴿وَبِثُ فَيَهَا مِن كُلِ دَابِةَ ﴾ أي نشر في الأرض من كل حيوان يدب عليها .

وقوله : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السَمَاءُ مَاءُ وَأَنْبَتْنَا فَيِهَا مِن كُلُّ رُوجٍ كُرِيمٍ ﴾ أي وأنزلنا من جهة العلو ماء وهو المطر وأنبتنا فيها شيئاً من كُلُّ رُوجٍ نَباتي شريف فيه منافع وله فوائد ، وفيه إشارة إلى تزوّج النبات وقد تقدم الكلام فيه في نظيره .

والالتفات فيها من الغيبة إلى التكلم مع الغير للإشارة إلى كمال العناية بأمره كما قيل .

قوله تعالى : وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ، لما رأهم خلقه وتدبيره تعالى للسماوات والأرض وما عليها فأثبت به ربويته وألوهيته تعالى كلفهم أن يروه شيئاً من خلق آلهتهم إن كانوا آلهة وأرباباً فإن لم يقدروا على إرادة شيء ثبت بذلك وحدانيته تعالى في الوهيته وربوييته .

<sup>(</sup>١) الرعد : ٢ .

وإنما كلفهم بإراءة شيء من خلق آلهتهم وهم يعتسرفون أن الخلق الله وحده ولا يسندون إلى آلهتهم خلقاً وإنما ينسبون إليهم التدبير فقط، لأنه نسب إلى الله خلقاً هو بعينه تدبير من غير انفكاك، فلو كان اللهتهم تدبير في العالم كان لهم خلق ما يدبرون أمره وإذ ليس لهم خلق فليس لهم تدبير فلا إله إلا الله ولا رب غيره.

وقد سيقت الآية خطاباً من النبي منظية لأن نوع هذا الخطاب ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خلق الذين من دونه﴾ لا يستقيم من غيره منظية .

# (بحث روائي)

في المجمع: نزل قوله تعالى: ﴿ وَمِن الناسِ مِن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثُ ﴾ في النفسر بن الحارث بن علقمة بن كلاة بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدّث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن، عن الكلبي .

أقول : وروى هذا المعنى في الـدر المنثور عن البيهقي عن ابن عبـاس ، ولا يبعد أن يكون ذلك سبب نزول تمام السورة كما تقدمت الإشارة إليه .

وفي المعاني بإسناده عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن قوله عز وجل : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدَيْثُ ﴾ قال : منه الغنا .

أقول: وروى هذا المعنى في الكافي بإسناده عن مهران عنه مانخ، وبإسناده عن الوشّا عن الحسن بن وبإسناده عن الحسن بن هارون عنه منانعة.

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر النفخة قال : سمعته يقول : الغنا مما أوعد الله عليه النار وتلا هذه الآية : ﴿وَمِنْ الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين﴾ .

وفيه بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر سننفعن كسب المغنيات

فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بـأس وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَمِنَ النَّـاسِ مِن يَشْتَرِي لَهُــو الْحَدَيْثُ لَيْضَـلُ عَنْ سَبِيلِ الله﴾ .

وفي المجمع وروى أبو أمبامة عن النبي سلام قسال : لا يحلّ تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله : ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدَيْثُ﴾ الآية .

أقول: ورواه في الدر المنثور عن جمّ غفير من أصحاب الجوامع عن أبي أمامة عنه ﷺ .

وفيه وروي عن أبي عبد الله مُلْكُنُه أنه قال : هو الطعن في الحق والاستهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال : يبا معاشر قريش ألا أطعمكم من الزقّوم الذي يخوّفكم به صاحبكم ؟ ثم أرسل إلى زبد وتمر فقال : هذا هو الزقّوم الذي يخوّفكم به . قال : ومنه الغنا .

وفي الدر المنشور أخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين قال : ما قدّست أمة فيها البربط .

وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر بالنف في قبوله : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ﴾ فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار بن قصي ، وكان النضر ذا رواية لأحاديث الناس وأشعارهم ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً ﴾ الآية .

وفيه عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا على قبال : هي محبوكة له : أخبرني عن قول الله تعالى : ﴿والسماء ذات الحبك﴾ قبال : هي محبوكة إلى الأرض وشبّك بين أصابعه . فقلت : كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول : ﴿وفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ ؟ فقال : سبحان الله أليس يقول : ﴿وبغير عمد ترونها ﴾ ؟ فقال : سبحان الله أليس يقول : ﴿وبغير عمد ترونها ﴾ ؟ فقلت : بلى . فقال : فئمٌ عمد ولكن لا ترونها .

张 张 张

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ آشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لإَيْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَـظُلْمُ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ آشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالْا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَـابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَـرْدَل مُتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَـطِيفٌ خَبِيـرٌ (١٦) يَـا بُنَيَّ أَقِم ِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُــرْ بِالْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَــزْم ٱلْأُمُورِ (١٧) وَلاَ تُصَعِّـرْ خَــدُكَ لِلنَّـاس وَلاَ تَمْش فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورِ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِير (١٩) .

### (بيان)

في الآيات إشارة إلى إيتاء لقمان الحكمة ونبذة من حكَمه ومواعظه لابنه ولم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة ويناسب المورد من حيث مقابلة قصته الممتلئة حكمة وموعظة لما قصَّ من حديث من كان يشتري لهو الحديث ليضلُ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً.

قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر شُهُ الخ ، الحكمة على ما يستفاد من موارد استعمالها هي المعرفة العلمية النافعة وهي وسط الاعتدال بين

الجهل والجربزة . وقوله : ﴿أَن اشكر لي﴾ قيـل : هو بتقـدير القـول أي وقلنا : أن اشكر لي .

والظاهر أنه تفسير إيتائه الحكمة من غير تقدير القول ، وذلك أن حقيقة الشكر هي وضع النعم في موضعها الدي ينبغي له بحيث يشير إلى إنعام المنعم ، وإيقاعه كما هو حقه يتوقف على معرفة المنعم ومعرفة نعمه بما هي نعمه وكيفية وضعها موضعه بحيث يحكي عن إنعامه فإيتاؤه الحكمة بعث له إلى الشكر فإيتاء الحكمة أمر بالشكر بالملازمة .

وفي قوله: ﴿أَن اشكر الله ﴾ التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة وذلك أن التكلم مع الغير من المتكلم إظهار للعظمة بالتكلم عن قبل نفسه وخدمه وقول أن اشكر لنا على هذا لا يناسب التوحيد في الشكر وهو ظاهر.

وقوله: ﴿ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد﴾ استغناء منه تعالى أن نفع الشكر إنما يرجع إلى نفس الشاكر والكفر لا يتضرر به إلا نفسه دون سبحانه ومن يشكر فإنما يوقع الشكر لنفع نفسه ولا ينتفع به الله سبحانه لغناه المطلق ومن كفر فإنما يتضرر به نفسه إن الله غني لا يؤثر فيه الشكر نفعاً ولا ضراً حميد محمود على ما أنعم سواء شكر أو كفر.

وفي التعبير عن الشكر بالمضارع الدال على الاستمرار وفي الكفر بالماضي الدال على المرَّة إشعار بأن الشكر إنما ينفع مع الاستمرار لكن الكفر يتضرر بالمرَّة منه .

قوله تعالى : ﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عظمة كل عمل بعظمة أثره وعظمة المعصية بعظمة المعصي فإن مؤاخذة العظيم عظيمة فأعظم المعاصي معصية الله لعظمته وكبريائه فوق كل عظمة وكبرياء بأنه الله لا شريك له وأعظم معاصيه معصيته في أنه الله لا شريك له .

وقوله : ﴿إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ حيث أُطلق عظمته من غير تقييد بقياســـه إلى سائر المعاصي يدل على أن له من العظمة ما لا يقدّر بقدر .

قوله تعالى : ﴿ ووصيتا الإنسان بوالديه ﴾ إلى آخر الآية ، اعتراض واقع بين الكلام المنقول عن لقمان وليس من كلام لقمان وإنما اطّرد ههنا للدلالة على

وجوب شكر الـوالدين كـوجوب الشكـر لله بل هـو من شكره تعـالى لانتهائـه إلى وصيته وأمره تعالى ، فشكرهما عبادة له تعالى وعبادته شكر .

وقوله: ﴿ حملته أمه وهناً على وهن وقصاله في عامين ﴾ ذكر بعض ما تحملته أمه من المحنة والأذى في حمله وتربيته ليكون داعياً له إلى شكرهما وخاصة الله .

والوهن الضعف وهو حال بمعنى ذات وهن أو مفعول مطلق والتقدير تهن وهناً على وهن ، والفصال الفطم وترك الإرضاع ، ومعنى كون الفصال في عامين تحققه بتحقق العامين فيؤول إلى كون الإرضاع عامين ، وإذا ضم إلى قول تعالى : ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ (١) ، بقي لأقل الحمل سنة أشهر ، وستكرر الإشارة إليه فيما سيأتي (١) .

وقوله: ﴿أَن اشكر لَي وَلُوالديك إليَّ المصير﴾ تفسير لقوله: ﴿وصينا﴾ الخ ، في أول الآية أي كانت وصيتنا هو أمرنا بشكرهما كما أمرناه بشكر الله ، وقوله: ﴿وإليَّ المصير﴾ إنذار وتأكيد للأمر بالشكر .

والقول في الالتفات الواقع في الآية في قوله : ﴿أَنَّ اشْكُرُ لَي وَلُـوَالَدِيكُ إِلَيُّ المُصْيَرِ﴾ الخ ، من سياق التكلم مع الغير إلى سياق التكلم وحمده كالقول في الالتفات في قوله السابق : ﴿أَنَّ اشْكُرُ لِللَّهُ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم قلا تطعهما ﴾ إلى آخر الآية . أي إن ألحًا عليك بالمجاهدة أن تجعل ما ليس لك علم به أو بحقيقته شريكاً لي فلا تطعهما ولا تشرك بي ، والمراد بكون الشريك المفروض لا علم به كونه معدوماً مجهولاً مطلقاً لا يتعلق به علم فيؤول المعنى : لا تشرك بي ما ليس بشيء ، هذا محصل ما ذكره في الكشاف وربما أيده قوله تعالى : ﴿أَتنبئونه بِما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ﴾ (١٣) .

وقيل: ﴿تشرك﴾ بمعنى تكفر و ﴿ما﴾ بمعنى الذي ، والمعنى : وإن جاهداك أن تكفر بي كفراً لا حجة لك به فلا تطعهما ويؤيده تكرار نفي السلطان على الشريك في كلامه تعالى كقوله : ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها

<sup>(</sup>٢) في بحث روائي في ذيل آية الأحقاف .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ١٨ .

أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾(١) ، إلى غير ذلك من الأيات .

وقوله: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليُّ ﴾ الجملتان كالتلخيص والتوضيح لما تقدم في الآيتين من الوصية بهما والنهي عن إطاعتهما إن جاهدا على الشرك بالله .

يقول سبحانه: يجب على الإنسان أن يصاحبهما في الأمور الدنيوية غير الدين الذي هو سبيل الله صحاباً معروفاً ومعاشرة متعارفة غير منكرة من رعاية حالهما بالرفق واللين من غير جفاء وخشونة وتحمل المشاق التي تلحقه من جهتهما فليست الدنيا إلا أياماً معدودة متصرمة ، وأما الدين فإن كانا ممن أناب إلى الله فلتتبع سبيلهما وإلا فسبيل غيرهما ممن أناب إلى الله .

ومن هنا يظهر أن في قوله : ﴿واتبع سبيل من أناب إلي ﴾ إيجازاً لطيفاً فهو يفيد أنهما لوكانا من المنيبين إلى الله فلتتبع سبيلهما وإلا فلا يطاعا ولتتبع سبيل غيرهما ممن أناب إلى الله .

وقوله: ﴿ ثُم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي هذا الذي ذكر ، تكليفكم في الدنيا ثم ترجعون إلى يوم القيامة فاظهر لكم حقيقة أعمالكم التي عملتموها في الدنيا فأقضي بينكم على حسب ما تقتضيه أعمالكم من خير أو شر .

وبما مرَّ يظهر أن قوله : ﴿ فِي الدنيا ﴾ يفيد أولاً قصر المصاحبة بالمعروف في الأمور الدنيوية دون الدينية ، وثانياً : تهوين أمر الصحبة وأنها ليست إلا في أيام قلائل فلا كثير ضير في تحمل مشاق خدمتهما ، وثالثاً المقابلة ليوم الرجوع إلى الله المشار إليه بقوله : ﴿ ثم إليَّ مرجعكم ﴾ الخ .

قوله تعالى: ﴿ يَا بِنِي إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبّة خَرِدُلُ فَتَكُنَ فِي صَخْرَة أَوْ فِي السّماوات أَو فِي الأَرْضِ يَاتَ بِهَا الله ﴾ النخ ، ذكروا أن الضمير في ﴿ إِنْهَا ﴾ للخصلة من الخير والشر لدلالة السياق على ذلك وهو أيضاً اسم كان و ﴿ مِثْقَالَ حَبّة ﴾ خبره ، والمراد بكونها في صخرة اختفاؤها بالاستقرار في جوف الصخرة الصماء أو في السماوات في الأرض ، والمراد بالإتيان بها إحضارها للحساب والجزاء .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٤٠ .

كان الفصل السابق من كلامه المنقول راجعاً إلى التوحيد ونفي الشريك وما في هذه الآية فصل ثان في المعاد وفيه حساب الأعمال ، والمعنى : يا بني إن تكن الخصلة التي عملت من خير أو شر أخف الأشياء وأدقها كمثقال حبة من خردل فتكن تلك الخصلة الصغيرة مستقرة في جوف صخرة أو في أي مكان من السماوات والأرض يأت بها الله للحساب والجزاء لأن الله لطيف ينفذ علمه في أعماق الأشياء ويصل إلى كل خفي خبير يعلم كنه الموجودات .

قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصّلاةَ وأَمْرُ بِالْمَعْرُوفُ وَانَّهُ عَنَ الْمَنْكُرُ وَاصْبِرُ على مَا أَصَابِكُ إِنْ ذَلِكُ مِنْ عَزْمُ الْأُمُورِ ﴾ الآية وما بعدها من كرمه راجع إلى نبذة من الأعمال والأخلاق الفاضلة .

فمن الأعمال الصلاة التي هي عمود الدين ويتلوها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأخلاق الصبر على ما يصيب من مصيبة .

وقوله: فإن ذلك من عزم الأمور الإشارة إلى الصبر والإشارة البعيدة للتعظيم والترفيع وقول بعضهم: إن الإشارة إلى جميع ما تقدم من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر ليس في محله لتكرر عد الصبر من عزم الأمور في كلامه تعالى كقوله: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ﴿(١) ، وقوله: ﴿إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾(١) .

والعزم \_ على ما ذكره الراغب \_ عقد القلب على إمضاء الأمر وكون الصبر \_ وهو حبس النفس في الأمر \_ من العزم إنما هو من حيث إن العقد القلبي ما لم ينحل وينفصم ثبت الإنسان على الأمر الذي عقد عليه فالصبر لازم الجد في العقد والمحافظة عليه وهو من قدرة النفس وشهامتها .

وقول بعضهم : إن المعنى أن ذلك من عزيمة الله وإيجابه في الأمـور بعيد وكذا قول بعضهم : إن العزم هو الجزم وهو لغة هذيل .

قوله تعالى : ﴿ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ قال الراغب : الصعر ميل في العنق والتصعير إمالته عن النظر كبراً قال : ﴿ولا تصعر خدك للناس ﴾ وقال : المرح شدة الفرح والتوسع فيه انتهى .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٨٦ .

فالمعنى: لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً ولا تمش في الأرض مشية من اشتد فرحه إن الله لا يحب كل من تأخذه الخيلاء \_ وهو التكبر بتخيل الفضيلة \_ ويكثر من الفخر . وقال بعضهم إن معنى : ﴿لا تصعر خدك للناس﴾ لا تلو عنقك لهم تذللاً عند الحاجة وفيه أنه لا يلائمه ذيل الآية .

قوله تعالى : ﴿واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات الصوت الحمير﴾ القصد في الشيء الاعتدال فيه والغض ـ على ما ذكره الراغب ـ النقصان من الطرف والصوت فغض الصوت النقص والقصر فيه .

والمعنى : وخذ بالاعتدال في مشيك وبالنقص والقصر في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لمبالغتها في رفعه .

# (بحث روائي)

في الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله سلنة يقول: إن من الكبائر عقوق الوالدين واليئاس من روح الله والأمن من مكر الله وقد روي: أكبر الكبائر الشرك بالله.

وفي الفقيه في الحقوق المروية عن سيد العابدين عشف: حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئاً فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة .

قال: وأما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتضحى وتظلك ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحر والبرد لتكون لها فإنك لا تطبق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه .

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك فإنك لـولاه لم تكن فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أبـاك أصل النعمـة فيه فـاحمد الله واشكـره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله .

وفي الكافي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مشت قال: جاء

رجل إلى النبي مَشِنَاتُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله مِنْ أَبِرٌ ؟ قَالَ : أَمْكُ . قَالَ : ثُمَّ مِنْ ؟ قالَ : أَمْكُ . قالَ : ثُمَّ مِنْ ؟ قالَ : أَمْكُ . قالَ : ثمَّ مِنْ ؟ قالَ : أَبَاكُ .

وفي المناقب: مرَّ الحسين بن علي طلقة على عبد الرحمان بن عمرو بن العاص فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز وما كلمته منذ ليالي صفين .

فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين طلقة فقال له الحسين طلقة : أتعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي يـوم صفين ؟ والله إن أبي لخير مني . فاستعذر وقال إن النبي عطفة قال لي : أطع أباك . فقال له الحسين علي : أما سمعت قول الله عزّ وجل : ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى أَنْ تَشْمِلُ بِي مَا لِيسَ لَكُ بِهُ عَلَم فَلَا تَطْعَهُما ﴾ وقال رسول الله مشفة : إنما الطاعة بالمعروف ، وقوله : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وفي الفقيم في الفاظم مَنْمَاتُ الموجزة : لا طاعمة لمخلوق في معصية الخالق .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر علاقال : سمعت يقول : اتقوا المحقّرات من الذنوب فإن لها طالباً ، يقول أحدكم أذنب وأستغفر إن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ سنكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ وقال عزّ وجلّ : ﴿ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾ .

وفيه بإسناده إلى معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله تتاليخ عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ فقال : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة . الحديث .

وفيه بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا على أنه قال : الصلاة قربان كل تقي .

وفي المجمع: ﴿واصبر على ما أصابك﴾ من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن على منافظ.

وفيه في قوله تعالى : ﴿ولا تصعّر خدك للناس﴾ أي ولا تمل وجهك من

الناس بكل ولا تعرض عمن يكلمك استخفافاً به ، وهذا المعنى قـول ابن عباس وأبي عبد الله ما<u>الخ</u>.

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني وابن عدّي وابن مردويه عن أبي أيـوب الأنصـاري أن رسول الله ﷺ سئـل عن قـول الله : ﴿ولا تصعّـر خـدك للنباس﴾ قال : إلىّ الشدق .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿إِنْ أَنكُو الأصوات لَصُوتَ الْحَمَيرِ﴾ وروي عن أبي عبد الله ﷺ قال : هي العطسة المرتفعة القبيحة والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلا أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن .

أقول: وفي جميع هـذه المعـاني وخـاصـة في العقـوق روايـــات كثيـرة متظافرة .

# (كلام في قصة لقمان ونبذ من حكمه ، في فصلين )

١ - لم يرد اسم لقمان في كلامه تعالى إلا في سورة لقمان ولم يذكر من قصصه إلا ما في قوله عز من قائل : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ﴾ وقد وردت في قصته وحكمه روايات كثيرة مختلفة ونحن نورد بعض ما كان منها أقرب إلى الاعتبار .

ففي الكافي عن بعض أصحابنا رفعه إلى هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر النفية : يا هشام إن الله قال: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾ قال: الفهم والعقل.

وفي المجمع روى نبافع عن ابن عمر قبال : سمعت رسول الله مسلمة يقول الله مسلمة المؤلفة ا

كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء : يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ؟ فأجاب الصوت إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أعلم أنه إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني .

فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحكم أشدً المنازل وآكدها يغشاه الظلم من كل مكان إن وفي فبالحري أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا وفي الآخرة شريفاً خير من أن يكون في الدنيا شريفاً وفي الآخرة تفته الدنيا يكون في الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الأخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فاعطي الحكمة فانتبه يتكلم بها ثم كان يؤازر داود بحكمته فقال له داود: طوبي لك يا لقمان اعطيت الحكمة وصرفت عنك البلوي.

وفي الدر المنثور أخـرج ابن مردويـه عن أبي هريـرة قال : قــال رسول الله ﷺ أتدرون ما كان لقمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : كان حبشياً .

٢ ـ وفي تفسير القمي بإسناده عن حماد قال : سألت أبا عبد الله سالت عند الله سالت عند الله سالت عند الله عن عند الله عن عند وحكمته التي ذكرها الله عز وجل ، فقال : أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال .

ولكنه كان رجلًا قوياً في أمر الله متورعاً في الله ساكتاً مستكيناً عميق النظر طويل الفكر حديد النظر مستغن بالعبر لم ينم نهاراً قط ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في أمره ، ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم ولم يغضب قط ، ولم يمازح إنساناً قط ، ولم يفرح بشيء أتاه من أمر الدنيا ولا حزن منها على شي قط وقد نكح من النساء وولد له من الأولاد الكثير وقدم أكثرهم أفراطاً فما بكى على موت أحد منهم .

ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما ولم يمض عنهما حتى تحابًا ، ولم يسمع قولًا قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمن أخذه ، وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء ، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين فيرثي للقضاة مما ابتلوا به ، ويرحم الملوك والسلاطين لغرتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك ، ويعتبر ويتعلم ما يغلب به نفسه ويجاهد به هواه ويحترز به من الشيطان يداوي قلبه بالفكر ويداوي نفسه بالعبر ، وكان لا يظعن إلا فيما يعنيه فبذلك أرتي الحكمة ومنح العصمة .

وإن الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا: يا لقمان هل لـك أن

يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس ؟ فقال لقمان : إن أمرني الله بذلك فالسمع والطاعة لأنه إن فعل ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني وإن هو خيرني قبلت العافية .

فقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ قال: لأن الحكم بين الناس بأشد المنازل وأكثر فتناً وبلاء يخذل ولا يعان ويغشاه الظلم من كل مكان وصاحبه فيه بين أمرين إن أصاب فيه الحق فبالحري أن يسلم وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ، ومن يكن في الدنيا ذليلاً ضعيفاً كان أهون عليه في المعاد من أن يكون حكماً سرياً شريفاً ، ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما تزول هذه ولا تدرك تلك .

قال: فتعجب الملائكة من حكمته واستحسن الرحمان منطقه فلما أمسى وأخذ مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فغشًاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم وغطّاه بالحكمة غطاء فاستيقظ وهو أحكم الناس في زمانه، وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبشها فيها.

قال: فلما أُوتي الحكم بالخلافة ولم يقبلها أمر الله عزّ وجلّ الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها ولم يشترط فيها بشرط لقمان فأعطاه الله عزّ وجلّ الخلافة في الأرض وابتلي بها غير مرة كل ذلك يهوي في الخطأ يقيله الله ويغفر له، وكان لقمان يكثر زيارة داود النخ ويعظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه ، وكان داود يقول له: طوبي لك يا لقمان أُوتيت الحكمة وصرفت عنك البليَّة وأعطي داود الخلافة وابتلي بالحكم والفتنة .

ثم قال أبو عبد الله سُنخه في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قَــالَ لَقَمَانَ لَابِنُهُ وَهُو يعظه يا بنيَّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ قال : فوعظ لقمان ابنه باثار (١٠) حتى تفطّر وانشق .

وكان فيما وعظه به يا حماد أن قبال : يا بنيّ إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد . يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم فيمنعوك ، وخذ من الدنيا بلاغاً ولا ترفضها فتكون عيالاً على النباس ، ولا تدخيل فيها دخيولاً يضر

<sup>(</sup>١) بأثار اسم ابنه والتفطر والانشقاق كناية عن كمال التأثر .

بآخرتك ، وصم صوماً يقطع شهوتك ولا تسصم صياماً يمنعك من الصلاة فإن الصلاة أحب إلى الله من الصيام .

يا بني : إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير فـاجعل سفينتـك فيها الإيمان واجعل شراعها التوكل ، واجعل زادك فيها تقوى الله فإن نجـوت فبرحمـة الله وإن هلكت فبذنوبك .

يا بني : إن تأدبت صغيراً انتفعت به كبيراً ومن عنى بالأدب أهتم به ، ومن اهتم به ، ومن اهتم به تكلف علمه ومن تكلف علمه اشتد له طلبه ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة فإنك تخلف في سلفك وينتفع به من خلفك ويرتجيك فيه راغب ويخشى صولتك راهب ، وإياك والكسل عنه بالطلب لغيره فإن غُلبت على الدنيا فيلا تغلبن على الأخرة وإذا فياتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيباً في طلب العلم فإنك لن تجد لله تضييعاً أشد من تركه ولا تمارين فيه لجوجاً ولا تجادلن فقيها ولا تعادين سلطاناً ، ولا تماشين ظلوماً ولا تصادقنه ولا تؤاخين فياسقاً ولا تصاحبن متهماً واخزن علمك كما تخزن ورقك .

يا بنيَّ : خف الله عزَّ وجـلَّ خوفـاً لـو أتيت القيـامـة ببـر الثقلين خفت أن يعذبك وارج الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك .

فقال له ابنه: يا أبت كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ فقال لـه لقمان: يا بني: لـو استخرج قلب المؤمن يـوجد فيـه نوران نـور للخوف ونـور للرجاء لو وزنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة فمن يؤمن بالله يصـدق ما قال الله عزّ وجلّ ومن يصدق ما قال الله يفعل ما أمر الله ، ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله فإن هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض .

فمن يؤمن بالله إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاً ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله صادقاً ومن أطاع الله خافه ، ومن خافه فقد أحبه ، ومن أحبه فقد اتبع أمره ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته ، ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه نعوذ بالله من سخط الله .

يًا بني : لا تركن إلى الـدنيا ولا تشغـل قلبك بهـا فما خلق الله خلقـاً هـو

أهون عليه منها الا أنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين .

وفي البحار عن قصص الأنبياء بإسناده عن جابر عن أبي جعفر مالكان قال : يا بني : إن تك في شك من الموت فارفع كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال : يا بني : إن تك في شك من البعث فارفع عن نفسك عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك وإنما النوم بمنزلة الموت وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت ، وقال : قال لقمان لابنه : يا بني لا تقترب فيكون أبعد لك ولا تبعد فتهان ، كل دابة تحب مثلها وابن آدم (۱) لا يحب مثله , لا تنشر (۱) بزّك إلا عند باغيه ، وكما ليس بين الكبش والذئب خلّة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة ، من يقترب من الزفت تعلق به بعضه كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طرفه ، من يحب المواء يشتم ، ومن يدخل مدخل السوء يتهم ، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم ، ومن لا يملك لسانه يندم .

وقال: يا بني صاحب مائة ولا تعاد واحداً ، يا بني إنما هو خلاقك وخلفك فخلاقك دينك وخلقك بينك وبين الناس فلا تبغضن إليهم وتعلم محاسن الأخلاق .

يا بني كن عبداً لـلأخيار ولا تكن ولـداً للأشـرار . يا بني أدّ الأمـانة تسلم دنيـاك وآخرتـك وكن أميناً فـإن الله لا يحب الخائنين . يـا بني لا تُرِ النـاس أنك تخشى الله وقلبك فاجر .

وفي الكافي بإسناده عن يحيى بن عقبة الأزدي عن أبي عبد الله منشخة قال : كان فيما وعظ به لقمان لابنه يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له ، وإنسا أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل

<sup>(</sup>١) أي أن ابن آدم لا يحب أن يكافيه غيره في مزية من المزايا .

<sup>(</sup>٢) أي لا تظهر متاعك إلا عند طالبه .

ووعدت عليه أجراً فأوف عملك واستوف أجرك ، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها ، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها فتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهس اخربها ولا تعمرها فإنك لم تؤمر بعمارتها .

واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته ، وعمرك فيما أفنيته ، ومالك مما اكتسبته وفيما أنفقته ، فتأهب لذلك وأعد له جواباً ولا تأس على ما فاتك من الدنيا فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه وكثيرها لا يؤمن بالاؤه فخذ حذرك ، وجد في أمرك ، واكشف الغطاء عن وجهك ، وتعرض لمعروف ربك ، وجدد التوبة في قلبك ، واكمش في فراقك قبل أن يقصد قصدك ، ويقضى قضاؤك ، ويحال بينك وبين ما تريد .

وفي البحار عن القصص بإسناده عن حماد عن الصادق مالنظة قال : قال لقمان : يا بني إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبر فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب والزم نفسك التؤدة (١) في أمورك وصبر على مؤنات الإخوان نفسك ، وحسن مع جميع الناس خلقك .

يا بني إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك فلا يعدمنك حسن الخلق وبسط البشر فإن من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجار، واقنع بقسم الله ليصفو عيشك فإن أردت أن تجمع عزّ الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم .

أقول : والأخبار في مواعظه كثيرة اكتفينا منها بما أوردناه إيثاراً للاختصار .

\* \* \*

أَلَمْ تَرَوا أَنَّ آللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي آلسَّمْ وَاتِ وَمَا فِي آللَّمْ وَاتِ وَمَا فِي آلاًرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي آللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ هُدىً وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ آللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَو لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ اللهُ آبَاءَنَا أَو لَوْ لَوْ اللهُ أَتَبعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَو لَوْ

<sup>(</sup>١) التؤدة \_ بضم التاء كهمزة \_ السكون والرزانة .

كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (٢١) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَهُـوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ عَـاقِبَةً ٱلْأُمُـور (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَـلا يَحْزُنْـكَ كَفْرُهُ إِلَيْنَـا مَـرْجِعُهُمْ فَنَنَبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (٢٣) نَمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ (٢٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمْ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُـوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (٢٦) وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزيـزٌ حَكِيمٌ (٢٧) مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ آللَّهَ يُولِجُ آللَّيْلَ فِي آلنَّهَارِ وَيُولِجُ آلنَّهَارَ فِي آللَّيْلِ وَسَخْرَ آلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُـلِّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَـلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٩) ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُـوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (٣٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَاتٍ لِكُـلِّ صَبَّارِ شَكَـورِ (٣١) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَـوْجٌ كَ ٱلظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجِّنُهُمْ إِلَىٰ ٱلْبَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارِ كَفُورِ (٣٢) يَا أَيُّهَـا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِي وَالِـدٌ عَنْ وَلَـدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُـوَ جَازِ عَنْ وَالِـدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغْــرَّنَّكُمُ

ٱلْحَياوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يُغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدُرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤).

#### (بیان)

رجوع إلى ما قبل القصة من آيات الوحدانية ونفي الشريك وأدلتها المنتهية إلى قوله : ﴿هَذَا خَلَقَ اللهُ فَأُرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذّينَ مَن دُونَهُ بَلِ الطّالُمُونُ فِي ضَلالُ مَبِينَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم تروا أَن الله سخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعَمه ظاهرة وباطنة ﴾ رجوع إلى ما قبل قصة لقمان وهو الدليل على أن الخطاب للمشركين وإن كان ذيل الآية يشعر بعموم الخطاب .

وعليه فصدر الآية من تتمة كلام النبي مشين ويتصل بقوله: ﴿هـذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾ ولا التفات في قوله: ﴿أَلُم تَرُوا﴾ .

وعلى تقدير كونه من كلامه تعالى ففي قوله: ﴿ أَلَم تَـرُوا ﴾ التفات من سياق الغيبة الذي في قوله: ﴿ وَبل الطّالمون في ضلال مبين ﴾ إلى الخطاب، والالتفات في مثل هذه الموارد يكون لاشتداد وجد المتكلم وتأكد غيظه من جهل المخاطبين وتماديهم في غيهم بحيث لا ينفعهم دلالة ولا ينجح فيهم إشارة فيواجهون بذكر ما هو بمرثى منهم ومسمع لعلهم ينتبهون عن نومتهم وينتزعون عن غفلتهم.

وكيف كان فالمراد بتسخير السماوات والأرض للإنسان وهم يرون ذلك ما نشاهده من ارتباط أجزاء الكون بعضها ببعض في نظام عام يدبر أمر العالم عامة والإنسان خاصة لكونه أشرف أجزاء هذا العالم المحسوس بما فيه من الشعور والإرادة فقد سخر الله الكون لأجله.

والتسخير قهر الفاعل في فعله بحيث يفعله على ما يستدعيه القاهر ويريــده

كتسخير الكاتب القلم للكتابة وكما يسخر المولى عبده والمخدوم خادمه في أن يفعل باختياره وإرادته ما يختاره ويريده المولى والمخدوم والأسباب الكونية كائنة ما كانت تفعل بسببيتها الخاصة ما يريده الله من نظام يدبر به العالم الإنساني .

ومما مر يظهر أن اللام في ولكم المتعليل الغائي والمعنى لأجلكم والمسخر بالكسر هو الله تعالى دون الإنسان ، وربما احتمل كون اللام للملك والمسخر بالكسر هو الإنسان بمشيئة من الله تعالى كما يشاهد من تقدم الإنسان بمرور الزمان في تسخير أجزاء الكون واستخدامه لها في سبيل مقاصده لكن لا يلائمه تصدير الكلام بقوله : وألم تروا .

وقوله: ﴿وأسبخ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ الإسباغ الإتمام والإيساع أي أتم وأوسع عليكم نعمه ، والنعم جمع نعمة وهو في الأصل بناء النوع وغلب عليه استعماله في ما يلائم الإنسان فيستلذُّ منه ، والمراد بالنعم الظاهرة والباطنة بناء على كون الخطاب للمشركين النعم الظاهرة للحس كالسمع والبصر وسائر الجوارح والصحة والعافية والطيبات من الرزق والنعم الغائبة عن الحس كالشعور والإرادة والعقل .

وبناء على عموم الخطاب لجميع الناس الظاهرة من النعم هي ما ظهر للحس كما تقدم وكالدين الذي به ينتظم أمور دنياهم وآخرتهم والباطنة منها كما تقدم وكالمقامات المعنوية التي تنال بإخلاص العمل.

وقوله: ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَجَادُلُ فِي اللّٰهِ بَغِيرِ عَلَّم وَلا هَدَى وَلا كُتَابِ مَنْيِرَ ﴾ رجوع الخطاب إلى النبي وَيَنْيَا على ما كان في السياق السابق ، والمجادلة المخاصمة النظرية بطريق المغالبة ، والمقابلة بين العالم والهدى والكتاب تلوِّح بأن المراد بالعلم ما هو مكتسب من حجة عقلية ، وبالهدى ما يفيضه الله بالوحي أو الإلهام ، وبالكتاب الكتاب السماوي المنتهي إليه تعالى بالوحي النبوي ولذلك وصفه بالمنير فهذه طرق ثلاث من العلم لا رابع لها .

فمعنى قوله : يجادل في الله بغير كذا وكذا أنه يجادل في وحـدانيته تعـالى في الربوبية والألوهية بغير حجة يصح الركون إليها بل عن تقليد .

قوله تعالى : ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا﴾ الخ ، ضمائر الجمع راجعة إلى ﴿من﴾ باعتبار المعنى كما أن ضمير الإفراد في الآية السابقة راجع إليه باعتبار اللفظ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبعوا مَا أَنْزَلُ الله ﴾ في التعبير بما أَنْزَلُ الله من غير أَنْ يقال: اتبعوا الكتاب أو القرآن إشارة إلى كون المدعوة دعوة ذات حجة لا تحكم فيها لأن نزول الكتاب مؤيد بحجة النبوة فكأنه قيل: وإذا دعوا إلى دين التوحيد الذي يدل عليه الكتاب المقطوع بنزوله من عند الله سبحانه، وبعبارة أخرى إذا ألقي إليهم القول مع الحجة قابلوه بالتحكم من غير حجة فقالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.

وقوله: ﴿ أَو لَو كَانَ الشَّيطَانَ يَدَعُوهُم إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي أيتبعون آباءهم ولو كان الشَّيطان يدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب السعير؟ فالاستفهام للإنكار ولو وصلية معطوفة على محذوف مثلها والتقدير أيتبعونهم لولم يدعهم الشَّيطان ولو دعاهم .

ومحصل الكلام: أن الاتباع إنما يحسن إذا كانوا على الحق وأما لوكانوا على الباطل وكان اتباعاً يدعوهم به إلى الشقاء وعذاب السعير وهو كذلك فإنه اتباع في عبادة غير الله ولا معبود غيره.

قوله تعالى : ﴿ وَمِن يَسَلَمُ وَجَهِهُ إِلَى اللهِ وَهُو مَحَسَنَ فَقَدَ اسْتَمَسَكُ بِالْعُرُوةُ النَّوْقَى وَإِلَى اللهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ استئناف ويحتمل أن يكون حالاً من مفعول ﴿ يدعوهم ﴾ وفي معنى الجملة الحالية ضمير عائد إليهم ، والمعنى : أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى كذا والحال أن من أسلم وجهه إلى الله كذا فقد نجا وأفلح والحال أن عاقبة الأمور إلى الله فيجب أن يكون هو المعبود .

وإسلام الوجه إلى الله تسليمه له وهو إقبال الإنسان بكليته عليه بالعبادة وإعراضه عمن سواه . والإحسان الإثيان بالأعمال الصالحة عن إيقان بالأخرة كما فسره به في أول السورة ﴿هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ والعروة الوثقى المستمسك الذي لا انفصام له .

والمعنى : ومن وحد الله وعمل صالحاً مع اليقين بالمعاد فهو ناج عير هالك البتة في عاقبة أمره لأنها إلى الله وهو الذي يعده بالنجاة والفلاح .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿وَإِلَى الله عَاقبة الْأُمُورِ﴾ في مقام التعليل لقوله : ﴿وَقَدُ استمسَكُ بِالْعُرُوةُ الْوَثْقَى﴾ بما أنه استعارة تمثيلية عن النجاة والفلاح . قوله تعالى : ﴿وَمِن كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكُ كَفَرَهُ ۚ إِلَى قُولُه ﴿إِلَى عَذَابِ غَلَيْظُ﴾ تسلية للنبي وَمُنْفُ وتطييب لنفسه أن لا يغلبه الحزن وهم بالآخرة راجعون إليه تعالى فينبئهم بما عملوا أي يظهر لهم حقيقة أعمالهم وتبعاتها وهي النار .

وقوله: ﴿ يمتعهم قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ كشف عن حقيقة حالهم ببيان آخر فإن البيان السابق ﴿ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ﴾ ربما أوهم أنهم ما داموا متنعمين في الدنيا خارجون من قدرة الله ثم إذا ماتوا أو بعثوا دخلوا فيما خرجوا منه فانتقم منهم بالعذاب جيء بهذا البيان للدلالة على أنهم غير خارجين من التدبير قط وإنما يمتعهم في الدنيا قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ فهم مغلوبون مقهورون على كل حال وأمرهم إلى الله دائماً لن يعجزوا الله في حال التنعم ولا غيرها .

قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قبل الحمد لله بيل أكثرهم لا يعلمون ﴾ إشارة إلى أنهم مفطورون على التسوحيد معترفون به حيث لا يشعرون ، فبإنهم إن سئلوا عمن خلق السماوات والأرض اعترفوا بأنه الله عزَّ اسمه وإذا كان الخالق هو هو قالمدبر لها هو هو لأن التدبير لا ينفك عن الخلق ، وإذا كان مدبر الأمر والمنعم الذي يبسط ويقبض ويُرجى ويُخاف هو فالمعبود هو هو وحده لا شريك له فقد اعترفوا بالوحدة من حيث لا يعلمون .

ولذلك أمره سين أن يحمد الله على اعترافهم من حيث لا يشعرون فقال : 
وقل الحمد لله ثم أشار إلى أن كون أكثرهم لا يعلمون معنى اعترافهم أن الله هو الخالق وما يستلزمه فقال : وبل أكثرهم لا يعلمون نعم قليل منهم يعلمون ذلك ولكنهم لا يطاوعون الحق بل يجحدونه وقد أيقنوا به كما قال تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (١).

قوله تعالى : ﴿ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ﴾ لَما كان اعترافهم بأن الخالق هو الله سبحانه إنما يثبت التوحيد بالربوبية والألوهية إذا كان التدبير والتصرف إليه تعالى وكان نفس الخلق كافياً في استلزامه اكتفى به في تمام الحجة واستحمد النبي عمله واستجهل القوم لغفلتهم .

<sup>(</sup>١) النمل : ١٤ .

ثم احتج عليه ثانياً من طريق انحصار الملك الحقيقي فيه تعالى لكونه غنياً محموداً مطلقاً وتقريره أنه تعالى مبدء كل خلق ومعطي كل كماله فهو واجد لكل ما يحتاج إليه الأشياء فهو غني على الإطلاق إذ لو لم يكن غنياً من جهة من الجهات لم يكن مبدء له معطياً لكماله هذا خلف ، وإذا كان غنياً على الإطلاق كان له ما في السماوات والأرض فهو المالك لكل شيء على الإطلاق فله أن يتصرف فيها كيف شاء فكل تدبير وتصرف يقع في العالم فهو له إذ لو كان شيء من التدبير لغيره لا له كان مالكه ذلك الغير دونه وإذا كان التدبير والتصرف له تعالى فهو رب العالمين والإله الذي يعبد ويشكر إنعامه وإحسانه .

وهذا هو الذي يشير إليه قوله: ﴿ للله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ﴾ فقوله: ﴿ إِنَّ الله هو الغني ﴾ فقوله: ﴿ إِنَّ الله هو الغني ﴾ تعليل للملك .

وأما قوله: ﴿ المحميد ﴾ أي المحمود في أفعاله فهو مبدأ آخر للحجة وذلك أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري وكل جميل في العالم فهو له سبحانه فإليه يعود الثناء فيه فهو حميد على الإطلاق ولو كان شيء من هذا التدبير المتقن الجميل من غيره تعالى من غير انتساب إليه لكان الحمد والثناء لغيره تعالى لا له فلا يكون حميداً على الإطلاق وبالنسبة إلى كل شيء وقد فنرض أنه حميد على الإطلاق هذا خلف .

قوله تعالى : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ الخ ، ﴿ من شجرة ﴾ بيان للموصول والشجرة واحد الشجر وتفيد في المقام - وهي في سياق ﴿ لو ﴾ - الاستغراق أي كل شجرة في الأرض ، والمراد بالبحر مطلق البحر ، وقوله : ﴿ يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ أي يعينه بالانضياف إليه سبعة أمثاله والظاهر أن المراد بالسبعة التكثير دون خصوص هذا العدد والكلمة هي اللفظ المدال على معنى ، وقد أطلق في كلامه تعالى على الوجود المفاض بأمره تعالى ، وقد قال : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (١) ، وقد أطلق على المسيح عائد الكلمة في قوله : ﴿ وكلمته ألقاها إلى مويم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧١ .

فالمعنى: ولو جعل جميع أشجار الأرض أقلاماً وأخذ البحر وأضيف إليه سبعة أمثال وجعل المجموع مداداً فكتب كلمات الله ـ بتبديلها ألفاظاً دالة عليها ـ بتلك الأقلام من ذلك المداد لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكونها غير متناهية .

ومن هنا يظهر أن في الكلام إيجازاً بالحدّف وأن قوله : ﴿إِن الله عزيـز حكيم﴾ في مقـام التعليل ، والمعنى : لأنـه تعالى عـزيز لا يعـزّه ولا يقهره شيء فهذه الكتابة لا ينفد بها ما هو من عنده حكيم لا يفوّض التدبير إلى غيره .

والآية متصلة بما قبلها من حيث دلالتها على كون تدبير الخلق له سبحانه لا لغيره فسيقت هذه الآية للدلالة على سعة تدبيره وكثرة أوامره التكوينية في الخلق والتدبير إلى حيث ينفد البحر الممدود بسبعة أمثاله لـو جعل مداداً وكتبت بـه أشجار الأرض المجعولة أقلاماً قبل أن ينفد أوامره وكلماته .

قوله تعالى : ﴿مَا خَلَقَكُم ولا بِعَثْكُم إلا كَنْفُس وَاحِدَة إِنْ الله سميع بَصَيرٍ ﴾ سوق للكلام إلى إمكان الحشر وخاصة من جهة استبعادهم المعاد لكثرة عدد الموتى واختلاطهم بالأرض من غير تميّز بعضهم من بعض .

فقال تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُم ولا بَعَثُكُم إلا كَنَفُسُ وَاحَدَةً ﴿ فَيَ الْإِمَكَانُ وَالْتَأْتِي فَإِنّه تَعَالَى لا يَشْغُلُه شَأَنَ عَنْ شَأَنَ وَلا يَعْجُزُهُ كُثُرَةً وَلا يَتَفَاوَتَ بِالنَسِبَةُ إِلَيْهُ السّواحَدُ وَالْجَمْعِ ، وَذَكَرُ الْخُلُقُ مَعِ الْبَعْثُ للدلالَةُ عَلَى عَدَمُ الفَرقُ بِينَ البِدَءُ وَالْعُودُ مِنْ حَيْثُ السّهُولَةُ وَالْصِعُوبَةُ بِلَ لا يَتَصَفَّ فَعَلَهُ بِالسّهُولَةُ وَالْصِعُوبَةُ وَالْعُودُ مِنْ حَيْثُ السّهُولَةُ وَالْصِعُوبَةُ بَلُ لا يَتَصَفَّ فَعَلَهُ بِالسّهُولَةُ وَالْصِعُوبَةُ .

ويشهد لما ذكر إضافة الخلق والبعث إلى ضمير الجمع المخاطب والمراد به الناس ثم تنظيره بالنفس الواحدة ، والمعنى ليس خلقكم معاشر الناس على كثرتكم ولا بعثكم إلا كخلق نفس واحدة وبعثها فائتم على كثرتكم والنفس الواحدة سواء لأنه لو أشكل عليه بعث الجميع على كثرتهم والبعث لجزاء الأعمال فإنما يشكل من جهة الجهل بمختلف أعمالكم على كثرتها واختلاف بعضها ببعض لكنه ليس يجهل شيئاً منها لأنه سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم وبعبارة أخرى عليم بأعمالكم من طريق المشاهدة .

وبما مرّ يندفع الاعتراض على الآية بأن المناسب لتعليل كون خلق الكثير وبعثهم كنفس واحدة أن يعلل بمثل قـولنا : إن الله على كــل شيء قديــر أو قوي عزيز أو ما يشبه ذلك لا بمثل السميع البصير الذي لا ارتباط له بالخلق والبعث .

وذلك أن الإشكال الذي تعرضت الآية لدفعه هو أن البعث لجزاء الأعمال وهي على كشرتها واندماج بعضها في بعض كيف تتميز حتى تجزى عليها فالإشكال متوجه إلى ما ذكره قبل ثلاث آيات بقوله: ﴿فننبتهم بما عملوا ﴾ وقد أجيب بأنه كيف يخفى عليه شيء من الأقوال والأعمال وهو سميع بصير لا يشذ عن مشاهدته قول ولا فعل .

وقد كان ذيّل قوله السابق: ﴿فننبئهم بما عملوا﴾ بقوله: ﴿إِنَّ الله عليم بِذَات الصدور﴾ وهو مبني على أن الجزاء على حسب ما يحمله القلب من الحسنة والسيئة كما يشير إليه قوله: ﴿وإِن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾(١) ، وجواب عن هذا الإشكال لو وجّه إلى ما تحمله القلوب على كثرته فيجاب عنه أن الله عليم بذات الصدور ولو وجّه إلى نفس الأعمال الخارجية من الأقوال والأفعال فالجواب عنه بما في هذه الآية التي نحن فيها: ﴿إِنَّ الله سميع بصير ﴾ ، فالإشكال والجواب بوجه نظير ما وقع في قوله تعالى: ﴿وَالَ فَمَا بِاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَمُهَا عَنْدُ رَبِّي فِي كَتَابُ لا يَضْلُ رَبِّي وَلا يَضْلُ رَبِّي وَلا يَسْسَى ﴾ (١) فافهم .

وقد أجابوا عن الاعتراض بأجوبة أخرى غير تامة من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى ﴾ الخ، استشهاد لما تقدم في الآية السابقة من علمه بالأعمال بأن التدبير الجاري في نظام الليل والنهار حيث يزيد هذا وينقص ذاك وبالعكس بحسب الفصول المختلفة وبقاع الأرض المتفرقة في نظم ثابت جار على اختلافه ، وكذا التدبير الجاري في الشمس والقمر علي اختلاف طلوعهما وغروبهما واختلاف جريانهما ومسيرهما بحسب الحس وكل منهما يجري لأجل مسمى ولا اختلاف ولا تشوّش في النظام الدقيق الذي لهما فهذا كله مما يمتنع من غير علم وخبرة من مدبّرها .

فالمراد بإيلاج الليل في النهار أخذ الليل في الطول وإشغاله بعض ساعات

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٨٤.

النهار من قبل وبإيلاج النهار في الليل عكس ذلك ، والمراد بجريان الشمس والقمر المسخرين إلى أجل مسمى انتهاء كل وضع من أوضاعهما إلى وقت محدود مقدّر ثم عودهما إلى بدء فمن شاهد هذا النظام الدقيق الجاري وأمعن فيه لم يشك في أن مدبره إنما يدبره عن علم لا يخالطه جهل وليس ذلك عن صدفة واتفاق .

وقوله: ﴿وأن الله بما تعملون خبير﴾ عطف على موضع ﴿أن الله يولج﴾ والتقدير ألم تر أن الله بما تعملون خبير وذلك لأن من شاهد نظام الليل والنهار والشمس والقمر لم يكد يغفل عن كون صانعه عليماً بجلائل أعماله ودقائقها ، كذا قيل .

وفيه أن استنتاج العلم بالأعمال من العلم بالنظام الجاري في الليل والنهار والشمس والقمر وإن صحَّ في نفسه فهو علم حـدسي لا مصحح لتسميتها رؤية وهو ظاهر .

ولعل المراد من مشاهدة خبرته تعالى بالأعمال أن الإنسان لو أمعن في النظام الجاري في أعمال نفسه بما أنها صادرة عن العالم الإنساني موزّعة من جهة إلى الأعمال الصادرة عن القوى الظاهرة من سمع وبصر وشمّ وذوق ولمس والصادرة عن القوى الباطنة المدركة أو الفعّالة أو من جهة إلى بعض القوى والأدوات أو كلها ومن جهة إلى جاذبة ودافعة ومن جهة إلى سني العمر من طفولية ورهاق وشباب وشيب إلى غير ذلك .

ثم في ارتباط بعضها ببعض واستخدام بعضها لبعض واهتداء النفس إلى وضع كلّ في موضعه الذي يليق به وحركته بهذه القافلة من القوى والأعمال نحو غايتها من الكمال وسعادتها في المآل وتورّطها في ورطات عالم المادة وموطن الزينة والفتنة فمن ناج أو هالك .

فإذا أمعن في هذا النظام المحيّر لـلاحلام لم يـرتب أنه تقـدير قـدّره ربه ونظام نظمه صانعه العليم القدير ومشاهدة هذا النظام العلمي العجيب مشاهدة أنه بما يعملون خبير ، والله العالِم .

قوله تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعمون من دونه الباطل وأن الله هو العلميّ الكبير﴾ لما ذكر سبحانه أنه منه بدء كل شيء فيستند إليه في وجوده وتدبير أمره وأن إليه عود كل شيء من غير فرق بين الواحد والكثير وأنه ليس إلى من يدعون من دونه خلق ولا أمر ، جمع الجميع تحت بيان واحد جامع فقال مشيراً إلى ما تقدّم : ﴿ ذلك بـان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ﴾ النح .

توضيحه أن الحق هـ و الثابت من جهـ ثبوتـ والباطـل يقـابـل الحق فهـ و اللاثابت من جهـ عدم ثبـوته ، وقـوله : ﴿ أن الله هـ و الحق﴾ بما فيـه من ضمير الفصل وتعريف الخبر باللام يفيد القصر أعني حصر المبتدأ في الخبر .

فقوله: ﴿ بَانَ الله هو الحق ﴾ قصر له تعالى في الثبوت ، أي هو ثابت لا يشوب ثبوته بطلان وبعبارة أخرى هو ثابت من جميع الجهات وبعبارة ثالثة هو موجود على كل تقدير فوجوده مطلق غير مقيد بقيد ولا مشروط بشرط فوجوده ضروري وعدمه ممتنع وغيره من الموجودات الممكنة موجود على تقدير وهو تقدير وجود سببه وهو الوجود المقيد الذي يوجد بغيره من غير ضرورة في ذاته .

وإذا كان حقية الشيء هـو ثبوتـه فهو تعـالى حق بـذاتـه وغيـره إنمـا يحق ويتحقق به .

وإذا تأملت هذا المعنى حق تأمله وجدت أولاً: أن الأشياء بأجمعها تستند في وجودها إليه تعالى وأيضاً تستند في النظام الجاري فيها عامة وفي النظامات الجزئية الجارية في كل نوع من أنواعها وكل فرد من أفرادها إليه تعالى .

وثانياً: أن الكمالات الوجودية التي هي صفات الوجود كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوحدة والخلق والملك والغنى والحمد والخبرة مما عدًّ في الآيات السابقة أو لم يعد صفات قائمة به تعالى على حسب ما يليق بساحة كبريائه وعز قدسه لأنها صفات وجودية والوجود قائم به تعالى فهي إما عين ذاته كالعلم والقدرة وإما صفات خارجة عن ذاته منتزعة عن فعله كالخلق والرزق والرحمة .

وثالثاً: أن قبول الشريك في ذاته أو في تدبيره وكل ما يحمل معنى الفقد والنقص مسلوب عنه تعالى وهذه هي الصفات السلبية كنفي الشريك ونفي التعدد ونفي الجسم والمكان والزمان والجهل والعجز والبطلان والزوال إلى غبرها.

فإن إطلاق وجموده وعدم تقيده بقيد ينفي عنه كل معنى عمدمي أي إثبات

الوجود مطلقاً فإن مرجع نفي النفي إلى الإثبات .

ولعل قوله: ﴿وأن الله هو العلي الكبير﴾ يفيد ثبـوت الصفات لـه لكلتـا مـرحلتيها السلبيـة والكبير يفيـد سعته لكـل كمال وجـودي فهـو مجمـع الصفـات الثبوتية .

وأن صدر الآية برهان على ذيلها وذيلها برهان على استجماعه تعالى الصفات الثبوتية والسلبية جميعاً على ما تقدم تقريره فهو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال فهو الله عز اسمه .

وقوله: ﴿وأن ما يدعون من دونه الباطل﴾ يجري فيه ما يقابل ما جرى في قوله: ﴿وَذَلْكَ بَأَنَ اللهُ هُو الْحَقَّى﴾ فالذي يدعونه من الآلهة ليس لهم من الحقيقة شيء ولا إليهم من الخلق والتدبير شيء لأن الشريك في الألوهية والربوبية باطلاً لاحقً فيه وإذ كان باطلاً على كل تقدير فلا يستند إليه خلق ولا تدبير مطلقاً.

والحق والعلي والكبير ثلاثة من الأسماء الحسنى وقد تحقق مما تقدم أن الحق في معنى الواجب الوجود وأن العلي من الصفات السلبية والكبير من الصفات الثبوتية قريب المعنى من قولنا: المستجمع لصفات الكمال.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرُ أَنْ الْفَلْكُ تَجْسُرِي فِي الْبَحْرُ بِنَعْمَةُ الله ليريكُم مَنْ آيَاتُه ﴾ اللح ، الباء في ﴿ بنعمة الله ﴾ للسببية وذكر النعمة كالتوطئة لأخر الآية وفيه تلويح إلى وجوب شكره على نعمته لأن شكر المنعم واجب .

والمعنى : ألم ترَ أن الفلك تجري وتسيىر في البحر بسبب نعمة الله وهي أسباب جريانها من الرياح ورطوبة الماء وغير ذلك .

واحتمل بعضهم أن الباء للتعدية أو المعية والمراد بالنعمة ما تحمله السفن من الطعام وسائر أمتعة الحياة .

وقد تمم الآية بقوله: ﴿إِنْ فِي ذَلَكَ لآيات لَكُلُ صَبَّارُ شَكُورَ ﴾ والصيار الشكور أي كثير الصبر عند الضرّاء وكثير الشكر عند النعماء كناية عن المؤمن على ما قيل .

قوله تعالى : ﴿وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ الخ ، قال الراغب : الظلة سحابة تظل وأكثر ما يُقال فيما يستوخم ويكره ، قال :

﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ ﴿ عَذَابِ يومِ الظُّلَّةِ ﴾ انتهى .

والمعنى : وإذا غشيهم وأحاط بهم في البحر موج كقطع السحاب انقطعوا إلى الله ودعوه للنجاة حال كونهم مخلصين لـه الدين أي وفي ذلىك دليل على أن فطرتهم على التوحيد .

وقوله: ﴿ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ﴾ المقتصد سالك القصد أي الطريق المستقيم والمراد به التوحيد الذي دلّتهم عليه فطرتهم إذ ذلك ، وفي التعبير بمن التبعيضية استقبلال عدتهم أي فلما نجا الله سبحانه هؤلاء الداعين بالإخلاض إلى البر فقليل منهم المقتصدون .

وقوله : ﴿وَمَا يَجِحَدُ بَآيَاتُنَا إِلَا كُلُّ خَتَّارَ كَفُورَ ﴾ الخُتَّار مبالغة من الختر وهو شدة الغدر وفي السياق دليل على الاستكثار والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِكُم ﴾ لما ساق الحجج والمواعظ الشافية الوافية جمعهم في خاتمتها في خطاب عام يدعوهم إلى التقوى وينذرهم بيوم القيامة الذي لا يغني فيه مغن إلا الإيمان والتقوى .

قال الراغب: الجزاء الغنى والكفاية ، وقال : يُقال : غورت فى النا أصبت غرته ونلت منه ما أريد والغرة غفلة في اليقطة والغرار غفلة مع غفوة ، إلى أن قال : فالغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا لما قيل : الدنيا تغر وتضر وتمر انتهى .

فمعنى الآية: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم ﴾ وهو الله سبحانه ﴿واخشوا يوماً ﴾ وهو يوم القيامة ﴿لا يجزي ﴾ لا يغني ﴿والد عن ولده ولا مولود هو جاز ﴾ مغن كاف ﴿عن والده ﴾ شيئاً ﴿إن وعد الله ﴾ بالبعث ﴿حق ﴾ ثابت لا يخلف ﴿فلا تغرنكم الحياة الدنيا ﴾ بزينتها الغارة ﴿ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ أي جنس ما يغر الإنسان من شؤون الحياة الدنيا أو خصوص الشيطان .

قوله تعالى : ﴿إِن الله عنده علم الساعة وينزَل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تـدري نفس بأي أرض تمـوت إن الله عليم خبير﴾ الغيث المطر ومعنى جمل الآية ظاهر .

وقد عدَّ سبحانه أموراً ثلاثة مما تعلق به علمه وهي العلم بالساعة وهو مما

استأثر الله علمه لنفسه لا يعلمه إلا هو ويبدل على القصر قبوله : ﴿إِنَّ الله عنبذه علم الساعة﴾ وتنزيل الغيث وعلم ما في الأرحام ويختصان به تعالى إلا أن يعلمه غيره .

وعدَّ أمرين آخرين يجهل بهما الإنسان وبذلك يجهل كل ما سيجري عليه من الحوادث وهو قوله : ﴿ولا تـدري نفس ماذا تكسب غـداً﴾ وقـولـه : ﴿ولا تدري نفس بأي أرض تموت﴾ .

وكأن المراد تذكرة أن الله يعلم كل ما دقَّ وجلَّ حتى مثل الساعة التي لا يتيسر علمها للخلق وأنتم تجهلون أهم ما يهمكم من العلم فالله يعلم وأنتم لا تعلمون فإياكم أن تشركوا به وتتمسردوا عن أمره وتعرضوا عن دعوته فتهلكوا بجهلكم .

# ( بحث روائي )

في كمال الدين بإسناده إلى حماد بن أبي زياد قال: سألت سيدي موسى بن جعفر طلائد عن قبول الله عزّ وجلّ : ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ فقال: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب.

أقول : هو من الجري والآية أعم مدلولاً .

وفي تفسير القمي بإسناده عن جابر قال: قال رجل عند أبي جعفر مَشِئة: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ قال: أما النعمة الظاهرة فالنبي مَشِئةٍ وما جاء به من معرفة الله عز وجل وتوحيده وأما النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. المحديث.

أقول : وهو كسابقه .

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿وأسبع عليكم ﴾ الآية ، وفي رواية الضحاك عن ابن عباس قال: سألت النبي ﴿الله عنه فقال: يا ابن عباس أما ما ظهر فالإسلام وما سوَّى الله من خلقك وما أفاض عليك من الرزق وأما ما بطن فستر مساوي عملك ولم يفضحك به ، يا ابن عباس إن الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن للمؤمن ولم يكن له: صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله ،

وجعلت لـه ثلث مالـه أُكفِّر بـه عنه خـطاياه ، والثالث سترت مسـاوي عمله ولم أفضحه بشيء منه ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم .

أقول: روى ما يقرب منه في الدر المنشور بسطرق عن ابن عباس، والحديث كسابقيه من الجري.

وفي التوحيد بإسناده عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر ما الله في حديث: وقال رسول الله مُؤلِناتُهِ : كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله خالقه فذلك قوله عزّ وجلّ : هولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله .

وفي تفسير القمي في قول تعالى : ﴿ الله تـرَ أَنَ الفَلَكُ تَجَرِي في البحر بنعمة الله ﴾ قال : السفن تجري في البحر بقدرة الله .

وفيه في قوله : ﴿إِن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور﴾ قال : الذي يصبـر على الفقر والفاقة ويشكر الله عزّ وجلّ على جميع أحواله .

وفي المجمع في الآية وفي الحديث : الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر .

أقول : وهو مأخوذ من الآية فقد مرَّ أنه كناية عن المؤمن .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ إِلا كُلَّ خَتَّارَ كُفُـورَ ﴾ قال : : الختَّـار الخدّاع وفي قوله : ﴿ إِنْ وعد الله حق ﴾ قال : ذلك القيامة .

وفي إرشاد المفيد من كلام أمير المؤمنين تنافظ لرجل سمعه يذم المدنيا من غير معرفة بما يجب أن يقول في معناها: الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار عافية لمن فهم عنها ، ودار غنى لمن تزوَّد منها ، مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ، ومصلًى ملائكته ومتجر أوليائه ، اكتسبوا فيها الرحمة ، وربحوا فيها الجنة فمن ذا يذمّها ؟ وقد آذنت ببينها ، ونادت بفراقها ، ونعت نفسها ، فشوقت بسرورها إلى السرور ، وحذَّرت ببلائها البلاء تخويفاً وتحذيراً وترغيباً وترهيباً .

فيا أيها المذام للدنيا والمغتر بتغريرها متى غرّتك ؟ أبمصارع آبائك في البلى أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم علّلت بكفيك ومرّضت بيديك تبتغي لهم الشفاء واستوصفت لهم الأطباء ، وتلتمس لهم الدواء ، لم تنفعهم بطلبك

ولم تشفعهم بشفاعتك مثلت بهم الدنيا مصرعك ومضجعك حيث لا ينفعك بكاؤك ولا تغني عنك أحبًاؤك .

وفي الخصال عن أبي أسامة عن أبي عبد الله على قال: قال: ألا أخبركم بخمسة لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه ؟ قال: قلت: بلى . قال: ﴿إِن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إن الله عليم خبير ﴾ .

أقول: هناك روايات كثيرة جـداً عن النبي والأثمة عليهم الســــلام تخبر عن مستقبل حالهم وعن زمان موتهم ومكانه وهي تقيّد هذه الرواية وما في معناهـــا من الروايات بالتعليم الإلهي لكن بعض الروايات يأبي التقييد ولا يعبأ بأمرها.

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة أن رجلاً يُقال له الورّاث من بني مازن بن حفصة بن قيس غيلان جاء إلى النبي ﷺ فقال : يا محمد ، متى تقوم الساعة ؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وقد تركت امرأتي حبلى فمتى تلد ؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غداً ؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض أموت ؟ فنزلت هذه الآية .

أقول: الحديث لا يخلو من شيء لعمدم الطباق الآية على فقرات السؤال.

وفيه أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : لم يعم على نبيكم على الله الخمس من سوائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان إلى آخر السورة .



مكية ، وهي ثلاثون آية

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الآم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرِنٰهُ بَلَّ هُوَ الْحَقُّ مِنَ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَنْهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ آسْتُوىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَّ شَفِيعٍ أَفَالًا تُتَذَكُّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ أَنُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٦) ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِين (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَآءٍ مَهِين (٨) ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٩) وَقَالُوا ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَإِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهُمِ كَافِرُونَ (١٠) قُلْ يَتَوَفَّلْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ (١١) وَلَوْ تَرِي إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهمْ عِنْدَ

رَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُـدَنْهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَآلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٣) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَسُومُكُمْ هُـذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُ وا عَـذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤)

#### (بيان)

غرض السورة تقرير المبدأ والمعاد وإقامة الحجة عليهما ودفع ما يختلج القلوب في ذلك مع إشارة إلى النبوة والكتاب ثم بيان ما يتميز به الفريقان المؤمنون بآيات الله حقاً والفاسقون الخارجون عن زيّ العبودية ووعد أولئك بما هو فوق تصوّر المتصورين من الثواب ووعيد هؤلاء بالانتقام الشديد بأليم العذاب المخلد وأنهم سيذوقون عذاباً أدنى دون العذاب الأكبر ، وتختتم السورة بتأكيد الوعيد وأمر النبي منظرة بالانتظار كما هم منتظرون .

وهي مكية إلا ثلاث آيات نزلت ـ كما قيل ـ بالمدينة وهي قول م تعالى : ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَؤْمَناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً ﴾ إلى تمام ثلاث آيات .

والـذي أوردناه من آيـاتها يتضمّن الفصـل الأول من فصلي غرض السـورة الذي أشرنا إليه .

قوله تعالى : ﴿تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ ، أي هـذا تنزيل الكتـاب ، والتنزيـل مصدر بمعنى اسم المفعـول وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموضوف ، والمعنى : هذا هو الكتاب المنزَّل لا ريب فيه .

وقوله: ﴿من رب العالمين﴾ فيه براعة استهلال لما في غرض السورة أن يتعاطى بيانه من الوحدانية والمعاد اللذين ينكرهما الوثنية لما مرّ مراراً أنهم لا يقولون برب العالمين بل يثبتون لكل عالم إلهاً ولمجموع الآلهة إلهاً هو الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً.

قوله تعالى : ﴿ أَم يقولُونَ اقتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم

من نذير من قبلك الخ ، أم منقطعة ، والمعنى : بل يقولون افترى القرآن على الله وليس من عنده فردّه بقوله : ﴿ بل هو الحق من ربك لتنذر﴾ الخ .

وقوله: ﴿ لِتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ﴾ قيل: يعني قريشاً فإنهم لم يأتهم نبي قبله سِنَتُ بخلاف غيرهم من قبائل العرب فإنهم أتاهم بعض الأنبياء كخالد بن سنان العبسي وحنظلة على ما في الروايات.

وقيل: المراد به أهل الفترة بين عيسى ومحمد عين فكانوا كأنهم في غفلة عما لزمهم من حق نعم الله وما خلقهم له من العبادة وفيه أن معنى الفترة هو عدم انبعاث نبي له شريعة وكتاب وأما الفترة عن مطلق النبوة فلا نسلم تحققها وخلو جميع الزمان وهو قريب من ستة قرون من النبي مطلقاً.

وقوله : ﴿ لَعَلَهُم يَهُمُدُونَ ﴾ غاية رجائية لإرسال الرسول والترجي قائم بالمقام أو بالمخاطب دون المتكلم كما تقدم في نظائره .

قوله تعالى: ﴿ الله الذي خلق السماوات والأرض ﴾ إلى قوله ﴿ أَفَلا تَتَذَكَّرُون ﴾ تقدم الكلام في تفسير قوله: ﴿ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ﴾ في نظائره من الآيات وتقدم أيضاً أن الاستواء على العرش كناية عن مقام تدبير الموجودات بنظام عام إجمالي يحكم على الجميع ولذا أتبع العرش في أغلب ما وقع فيه من الموارد بما فيه معنى التدبير كقوله: ﴿ ثم استوى على العرش يدبر على العرش يعشي الليل النهار ﴾ (١) وقوله: ﴿ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ ذو العرش المجيد فعال لما يريد ﴾ (١) .

والوجه في ذكر الاستواء على العرش ، بعد ذكر خلق السماوات والأرض إن الكلام في اختصاص الربوبية والألوهية بالله وحده ومجرد استناد الخلقة إليه تعالى لا ينفع في إبطال ما يقول به الوثنية شيئاً فإنهم لا ينكرون استناد الخلقة إليه وحده وإنما يقولون باستناد التدبير وهو الربوبية للعالم إلى آلهتهم ثم اختصاص الألوهية وهي المعبودية بآلهتهم ولله تعالى من الشأن أنه رب الأرباب وإله الألهة .

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٤ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) البروج : ١٦ .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۳ .

فكان من الواجب عند إقامة الحجة لإسطال قولهم أن يذكر أمر الخلقة ثم يتعقب بأمر التدبير لمكان تلازمهما وعدم انفكاك أحدهما من الآخر حتى يكون موجد الأشياء وخالقها هو الذي يربها ويدبر أمرها فيكون رباً وحده وإلهاً وحده كما أنه موجد خالق وحده .

ولذلك بعينه ذكر أمر التدبير بعد ذكر الخلقة في الآية التي نحن فيها إذ قيل : ﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع﴾ فالولاية والشفاعة كالاستواء على العرش من شؤون التدبير .

وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونَهُ مِن وَلِي وَلاَ شَفِيعِ ﴾ الولي هو الذي يملك تدبير أمر الشيء ومن المعلوم أن أمورنا والشؤون التي تقوم به حياتنا قائمة بالـوجود محكومة مـدبرة للنظام العام الحاكم في الأشياء عـامة وما يخص بنا من نظام خاص ، والنظام أياً ما كان من لوازم خصوصيات خلق الأشياء والخلقة كيفما كانت مستندة إليه تعالى فهو تعالى وليّنا القائم بأمرنا المدبّر لشؤوننا وأمورنا ، كما هو وليّ كل شيء كذلك وحده لا شريك له .

والشفيع - على ما تقدم في مباحث الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب - هو الذي ينضم إلى سبب ناقص فيتم سببيته وتأثيره ، والشفاعة تتميم السبب الناقص في تأثيره وإذا طبقناها على الأسباب والمسببات الخارجية كانت أجزاء الأسباب المركبة وشرائطها بعضها شفيعاً لبعض لتتميم حصة من الأثر منسوبة إليه كما أن كلاً من السحاب والمطر والشمس والظل وغيرها شفيع للنبات .

وإذ كان موجمد الأسباب وأجزائها والرابط بينها وبين المسببات هو الله سبحانه فهو الشفيع بالحقيقة المذي يتمّم نقصها ويقيم صلبها فالله سبحانه هو الشفيع بالحقيقة لا شفيع غيره .

وببيان آخر أدق قد تقدم في البحث عن الأسماء الحسنى في الجزء الشامن من الكتاب أن أسماء تعالى الحسنى وسائط بينه وبين خلقه في إيصال الفيض إليهم فهو تعالى يرزقهم مثلاً بما أنه رازق جواد غني رحيم ويشفي المريض بما أنه شاف معاف رؤوف رحيم ويهلك الظالمين بما أنه شديد البطش ذو انتقام عزيز وهكذا.

فما من شيء من المخلوقات المركبة الوجود إلا ويتوسط لوجوده عدة من الأسماء الحسنى بعضها فوق بعض وبعضها في عرض بعض وكل ما هو أخص منها يتوسط بين الشيء وبين الأعم منها كما أن الشافي يتوسط بين المريض وبين الرؤوف الرحيم والرحيم يتوسط بينه وبين القدير وهكذا .

والتوسط المذكور في الحقيقة تتميم لتأثير السبب فيه وإن شئت فقل هـو تقريب للشيء من السبب لفعلية تأثيره وينتج منه أنه تعالى شفيع ببعض أسمائه عند بعض فهو الشفيع ليس من دونه شفيع في الحقيقة فافهم .

وقد تبين بما مر أن لا إشكال في إطلاق الشفيع عليه تعالى بمعنى كونه شفيعاً بنفسه عند نفسه وحقيقته توسط صفة من صفاته الكريمة بين الشيء وصفة من صفاته كما يستعاذ من سخطه إلى رحمته ومن عدله إلى فضله ، وأما كونه تعالى شفيعاً بمعنى شفاعته لشيء عند غيره فهو مما لا يجوز البتة .

والقوم لتقريبهم إشكال إطلاق الشفيع عليه تعالى على المعنى الثاني أي بمعنى.كونه شفيعاً عند غيره اختلفوا في تفسير الآية على أقوال:

فقال بعضهم: إن دون في قوله: ﴿ ما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع ﴾ بمعنى عند و ﴿ من دونه ﴾ حال من ضمير ﴿ لكم ﴾ والمعنى : ما لكم حال كونكم مجاوزين دونه ومن عنده ولي ولا شفيع أي لا ولي لكم ولا شفيع ففيه نفي الولي والشقيع لهم عند الله .

وفيه أن دون وإن صح كونه بمعنى عند لكن وجود ﴿من﴾ قرينة على أنه بمعنى غير ، ولا معنى لأخذ المجاوزة ورجوع ﴿ما لكم من دونه ﴾ إلى معنى ﴿ما لكم عنده ﴾ .

قال بعضهم : إن الشفيع في الآية بمعنى الناصر مجازاً ودون بمعنى غير و ﴿من دونه﴾ حال من ﴿وليّ﴾ والمعنى : ما لكم ولي ولا ناصر غيره ، وفيه أنه تجوز من غير موجب .

وقال بعضهم إن إطلاق الشفيع هنا من قبيل المشاكلة التقديرية لما أن المشركين المنذرين كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم : هؤلاء شفعاؤنا ويـزعمون أن كل واحد منهم شفيع لهم والمعنى : على هذا لـو فرض وقـدر أن الإله ولي شفيع ما لكم ولي ولا شفيع غير الله سبحانه .

وقال بعضهم: إن دون بمعنى عند والضمير في ﴿من دونه﴾ للعـذاب، والمعنى : ليس لكم من دون عذابه وليّ ، أي قـريب ينفعكم ويرد عـذابه عنكم ولا شفيع يشفع لكم .

وفيه أن إرجاع الضمير إلى العذاب تحكّم من غير دليل ، ويرد على جميع هذه الوجوه أنها تكلفات ناشئة من أخذ الشفيع غير المشفوع عنده وقد عرفت أن المعنى تحليلي والشفيع والمشفوع عنده واحد .

وقوله: ﴿أَفَلَا تَتَذَكُرُونَ﴾ استفهام توبيخي يوبخهم على استمرارهم على الإعراض عن أدلة العقول حتى يتذكروا أن الملك والتندبير لله سبحانه وهو المعبود بالحق ليس لهم دونه ولي ولا شفيع كما يزعمون ذلك لآلهتهم .

قوله تعالى : ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون و تتميم لبيان أن تدبير أمر الموجودات قائم به سبحانه وهذا هو القرينة على أن المراد بالأمر في الآية الشأن دون الأمر المقابل للنهى .

والتدبير وضع الشيء في دابر الشيء والإتيان بالأمر بعد الأمر فيرجع إلى إظهار وجود الحبوادث واحداً بعد واحد كالسلسلة المتصلة بين السماء والأرض وقد قال تعالى : ﴿وَإِنْ مَنْ شَيَّءَ إِلَا عَنْدُنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بَقْدُر مَعْلُومُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿إِنَا كُلُ شِيءَ خَلَقْنَاهُ بَقْدُر ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ثم يعرج إليه ﴾ بعد قوله: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ﴾ لا يخلو من إشعار بأن ﴿يدبر مضمن معنى التنزيل والمعنى: يدبر الأمر منزلاً أو ينزله مدبراً - من السماء إلى الأرض ولعله الأمر الذي يشير إليه قوله: ﴿فسوّاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ﴾ (٣).

وفي قوله : ﴿يعرج إليه ﴾ إشعار بأن المراد بالسماء مقام القرب الذي تنتهي إليه أزمة الأمور دون السماء بمعنى جهة العلو أو ناحية من نواحي العالم الجسماني فإن الأمو قد وصف قبل العروج بالنزول فظاهر العروج أنه صعود من الطريق التي نزل منها ، ولم يذكر هناك إلا علو هو السماء ، وسفل هو الأرض ونزول وعروج فالنزول من السماء والعروج إلى الله يشعر بأن السماء هو مقام

الحجر: ۲۱.
 القم

الحضور الذي يصدر منه تدبير الأمر أو أن موطن تدبير الأمر الأرضي هو السماء والله المحيط بكل شيء ينزّل التبدبير الأرضي من هذا الموطن ، ولعل هذا هـو الأقرب إلى الفهم بالنظر إلى قوله : ﴿وأوحى في كل سماء أمرها﴾ .

TOT

وقوله: ﴿ وَفِي يُومَ كَانَ مَقَـدَارِهُ أَلَفَ سَنَةً مَمَا تَعَدُّونَ ﴾ معناه على أي حال أنه في ظرف لو طبق على ما في الأرض من زمان الحوادث ومقدار حركتها انطبق على ألف سنة مما نعده فإن من المسلم أن الزمان الذي يقدّره ما نعده من الليل والنهار والشهور والسنين لا يتجاوز العالم الأرضي .

وإذ كان المراد بالسماء هو عالم القرب والحضور وهو مما لا سبيل للزمان إليه كان المراد أنه وعاء لو طبّق على مقدار حركة الحوادث في الأرض كان مقداره ألف سنة مما تعدّون .

وأما أن هذا المقدار هل هو مقدار النزول واللبث والعروج أو مقدار مجموع النزول والعروج أو مقدار مجموع النزول والعروج دون اللبث أو مقدار كل واحد من النزول والعروج أو مقدار نفس العروج فقط بناء على أن ﴿في يوم﴾ قيد لقوله: ﴿يعرج إليه فقط كما وقع في قوله: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾(١).

ثم على تقدير كون الظرف قيداً للعروج هل العروج مطلق عروج الحوادث إلى الله أو العروج يوم القيامة وهو مقدار يوم القيامة ، وأما كونه خمسين ألف سنة فهو بالنسبة إلى الكافر من حيث الشقة أو أن الألف سنة مقدار مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو خمسون موقفاً كل موقف مقداره ألف سنة .

ثم المراد بقوله : ﴿مقداره ألف سنة﴾ هل هو التحديد حقيقة أو المراد مجرد التكثير كما في قوله : ﴿يودُ أحدهم لو يعمّر ألف سنة﴾(٢) ، أي يعمّر عمراً طويلًا جداً وإن كان هذا الاحتمال بعيداً من السياق .

والآية ـ كما ترى ـ تحتمل الاحتمالات جميعاً ولكل منها وجه والأقرب من بينها إلى الذهن كون ﴿في يوم﴾ قيداً لقوله : ﴿ثم يعرج إليه﴾ وكون المسراد بيوم عروج الأمر مشهداً من خمسين مشهداً من مشاهد يوم القيامة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المعارج: ٤. (٢) البقرة: ٩٦.

قوله تعالى : ﴿ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ﴾ تقديم تفسير مفردات الآية ، ومناسبة الأسماء الثلاثة الكريمة للمقام ظاهرة .

قوله تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ قال الراغب: الحسن عبارة عن كل مبهج ـ بصيغة الفاعل ـ مرغوب فيه وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل ومستحسن من جهة الهوى ومستحسن من جهة الحس. انتهى. وهذا تعريف له من جهة خاصته وانقسامه بانقسام الإدراكات الإنسانية.

وحقيقته ملاءمة أجزاء الشيء بعضها لبعض والمجموع للغرض والغاية الخارجة منه فحسن الوجه تلاؤم أجزائه من العين والحاجب والأنف والفم وغيرها، وحسن العدل ملاءمته للغرض من الاجتماع المدني وهو نيل كل ذي حق حقه، وهكذا.

والتدبر في خلقة الأشياء وكل منها في نفسه متلائم الأجزاء بعضها لبعض والمجموع من وجوده مجهز بما يلائم كماله وسعادته تجهيزاً لا أتم ولا أكمل منه يعطي أن كلًا منها حسن في نفسه حسناً لا أتم وأكمل منه بالنظر إلى نفسه .

وأما ما نرى من المساءة والقبح في الأشياء فلأحد أمرين : إما لكون الشيء السبىء ذا عنوان عدمي يعود إليه المساءة لا لوجوده في نفسه كالظلم والزنا فإن الظلم ليس بسبىء قبيح بما أنه فعل من الأفعال بل بما أنه مبطل لحق ثابت والزنا ليس بسبىء قبيح من جهة نفس العمل الخارجي الذي هو مشترك بينه وبين النكاح بل بما أن فيه مخالفة للنهي الشرعي أو للمصلحة الاجتماعية .

أو بقياسه إلى شيء آخر فيعرضه المساءة والقبح من طريق المقايسة كقياس الحنظل إلى البطيخ وقياس الشوك إلى الورد وقياس العقرب إلى الإنسان فإن المساءة إنما تطرأ هذه الأشياء من طريق القياس إلى مقابلاتها ثم قياسها إلى طبعنا ، ويرجع هذا الوجه من المساءة إلى الوجه الأول بالحقيقة .

وكيف كان فالشيء بما أنه موجود مخلوق لا يتصف بالمساءة ويدل عليه الآية ﴿اللهِ خَالَتُ كُلُ اللهِ وَاللهِ خَالَقَ كُلُ اللهِ وَاللهِ خَالَقَ كُلُ اللهِ وَاللهِ خَالَقَ كُلُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٢ .

وثـانيـاً: أن كــل سيىء وقبيح ليس بمخلوق من حيث هــو سيىء قبيح كـالمعاصي والسيئـات من حيث هي معاص ٍ وسيئـات والأشيـاء السيئـة من جهـة القياس .

قوله تعالى : ﴿وَبِدِه خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِن طَيِنَ ﴾ المراد بالإِنسانُ النوع فالمبدو خلقه من طين هو النوع الذي ينتهي أفراده إلى من خلق من طين من غير تناسل من أب وأم كآدم وزوجه عليهما السلام ، والدليل على ذلك قوله بعده : ﴿ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ﴾ فالنسل الولادة بانفصال المولود عن الوالدين والمقابلة بين بدء الخلق وبين النسل لا يلائم كون المراد ببدء الخلق بدء خلق الإنسان المخلوق من ماء مهين ، ولو كان المراد ذلك لكان حق الكلام أن يُقال : ثم جعله سلالة من ماء مهين فافهمه .

وقوله: ﴿ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين﴾ السلالة كما في المجمع الصفوة التي تنسل أي تنزع من غيرها ويسمى ماء الرجل سلالة لانسلاله من صلبه ، والمهين من الهون وهو الضعف والحقارة وثم للتراخي الزماني .

والمعنى: ثم جعل ولادته بطريق الانفصال من صفوة من ماء ضعيف أو حقير.

قوله تعالى : ﴿ ثُمْ سُوّاه وَنَفَحْ فَيْهُ مِنْ رَوْحِهِ ﴾ التسوية التصوير وتتميم العمل ، وفي قوله : ﴿ نَفْخُ فَيْهُ مِنْ رَوْحِهِ ﴾ استعارة بالكناية بتشبيه الروح بالنفس الذي يتنفس به ثم نفخه في قالب من سوّاه ، وإضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريفية ، والمعنى : ثم صوَّر الإنسان المبدو خلقه من الطين والمجعول نسله من سلالة من ماء مهين ونفخ فيه من روح شريف منسوب إليه تعالى .

قوله تعالى : ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة قليلًا ما تشكرون﴾ امتنان بنعمة الإدراك الحسي والفكري فالسمع والبصر للمحسوسات والقلوب للفكريات أعم من الإدراكات الجزئية الخيالية والكلية العقلية .

وقوله: ﴿قليلاً ما تشكرون﴾ أي تشكرون شكراً قليلاً ، والجملة اعتراضية في محل التوبيخ وقيل: الجملة حالية ، والمعنى: جعل لكم الأبصار والأفئدة والحال أنكم تشكرون قليلاً ، والجملة على أي حال مسوقة للبث والشكوى والتوبيخ .

والالتفات في قوله: ﴿وجعل لكم﴾ النح ، من الغيبة إلى خطاب الجمع لتسجيل أن الإنعام الإلهي الشامل للجميع يربو على شكرهم فهم قياصرون أو أكثرهم مقصرون .

قوله تعالى : ﴿وقالوا عاذا ضللنا في الأرض عانا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ﴿ حجة من منكري البعث مبنية على الاستبعاد . والضلال في الأرض قيل : هو الضيعة كما يُقال : ضلّت النعمة أي ضاعت ، وقيل : هو بمعنى الغيبة ، وكيف كان فصرادهم به عانا إذا متنا وانتشرت أجزاء أبداننا في الأرض وصرنا بحيث لا تميّز لأجزائنا من سائر أجزاء الأرض ولا خبر عنا نقع في خلق جديد ونخلق ثانياً خلقنا الأول ؟ .

والاستفهام للإنكار ، والخلق الجديد هو البعث .

وقوله: ﴿ وَبِلَ هُم بِلَقَاءُ رَبِهُمَ كَافَرُونَ ﴾ إضراب عن فحوى قـولهم: ﴿ وَإِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ كأنه قيل: إنهم لا يجحدون الخلق الجديد لجحدهم قدرتنا على ذلك أو لسبب آخر بـل هم كافـرون بالـرجوع إلينا ولقائنا ولـذا جيء في الجواب عن قولهم بما يدلُ على الرجوع.

قوله تعالى : ﴿قُلْ يَتُوفَاكُم مِلْكُ الْمُوتُ الَّذِي وَكُلِّ بِكُم ثُم إلى رَبُّكُمُ تُرْجُعُونَ﴾ توفي الشّيء أخذه تاماً كاملاً كتوفي الحق وتوفي الدَّين من المديون .

وقوله : ﴿ ملك الموت الذي وكل بكم﴾ قيل : أي وكل بإمانتكم وقبض أرواحكم والآية مطلقة ظاهرة في أعم من ذلك .

وقد نسب التوفي في الآية إلى ملك الموت، وفي قوله: ﴿والله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ (١) إليه تعالى ، وفي قوله: ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت توفّته رسلنا﴾ (٢) ، وقوله: ﴿الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ (٣) ، إلى الرسل والملائكة نظراً إلى اختلاف مراتب الأسباب فالسبب القريب الملائكة الرسل أعوان ملك الموت وفوقهم ملك الموت الآمر بذلك المجري لأمر الله والله من ورائهم محيط وهو السبب الأعلى ومسبب الأسباب فذلك بوجه كمثل كتابة الإنسان بالقلم فالقلم كاتب واليد كاتبة والإنسان كاتب .

وقوله: ﴿ ثُمْ إلى ربكم ترجعون ﴾ هـ و الرجـ وعالذي عبـ وعنه في الآية السابقة باللقاء ومـ وطنه البعث المترتب على التوفي والمتراخي عنه ، كمـا يدلّ عليه العطف بثم الدالة على التراخي .

والآية على أي تقدير جواب عن الاحتجاج بضلال الموتى في الأرض على نفي البعث ومن المعلوم أن إسات ملك الموت لهم ليس يحسم مادة الإشكال فيبقى قوله: ﴿ثم إلى ربكم ترجعون﴾ دعوى خالية عن الدليل في مقابل دعواهم المدالة والكلام الإلهي أنزه ساحة أن يتعاطى هذا النوع من المحاجة .

لكنه تعالى أمر رسوله أن يجيب عن حجتهم المبنية على الاستبعاد بأن حقيقة الموت ليس بطلاناً لكم وضلالاً منكم في الأرض بل ملك الموت الموكل بكم يأخذكم تامين كاملين من أجسادكم أي ينزع أرواحكم من أبدانكم بمعنى قطع علاقتها من الأبدان وأرواحكم تمام حقيقتكم فأنتم أي ما يعني بلفظه ﴿كم﴾ محفوظون لا يضل منكم شيء في الأرض وإنما يضل الأبدان وتتغير من حال إلى حال وقد كانت في معرض التغير من أول كينونتها . ثم إنكم محفوظون حتى ترجعوا إلى ربكم بالبعث ورجوع الأرواح إلى أجسادها .

وبهذا يندفع حجتهم على نفي المعاد بضلالهم سواء قررت على نحو الاستبعاد أو قررت على أن تلاشي البدن يبطل شخصية الإنسان فينعدم ولا معنى لإعادة المعدوم فإن حقيقة الإنسان هي نفسه التي يحكي عنها بقول ﴿أنا﴾ وهي غير البدن والبدن تابع لها في شخصيته وهي لا تتلاشى بالموت ولا تنعدم بل محفوظة في قدرة الله حتى يؤذن في رجوعها إلى ربها للحساب والجزاء فيبعث على الشريطة التي ذكر الله سبحانه.

وظهر بما تقدم أولاً وجه اتصال قوله : ﴿قل يتوفاكم﴾ الخ بقوله : ﴿وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ﴾ الخ وأنه جواب حاسم للإشكال قاطع للشبهة ، وقد أشكل الأمر على بعض من فسر التوفي بمطلق الإماتة من غير التفات إلى نكتة التعبير بلفظ التوفي فتكلف في توجيه اتصال الأيتين بما لا يرتضيه العقل السليم .

وثانياً: أن الآية من أوضح الآيات القرآنية الدالة على تجرد النفس بمعنى كونها غير البدن أو شعيء من حالات البدن . قوله تعالى : ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون للكس الرأس إطراقه وطأطأته ، والمراد بالمجرمين بقرينة ذيل الآية خصوص المنكرين للمعاد فاللام فيه لا تخلو من معنى العهد أي هؤلاء الذين يحجدون المعاد ويقولون : ﴿وَإِذَا صَلَانًا فِي الأَرْضِ ﴾ الخ .

وفي التعبير عن البعث بقوله: ﴿عند ربهم ﴾ محاذاة لما تقدم من قوله: ﴿بل هم بلقاء ربهم كافرون ﴾ أي واقضون موقفاً من اللقاء لا يسعهم إنكاره، وقولهم: ﴿أبصرنا وسمعنا ﴾ ومسألتهم الرجوع للعمل الصالح لما ينجلي لهم أن النجاة في الإيمان والعمل الصالح وقد حصل لهم الإيمان اليقيني وبقي العمل الصالح ولذا يعترفون باليقين ويسألون الزجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فيتم لهم سببا النجاة.

والمعنى: ولو ترى إذ هؤلاء الذين يجرمون بإنكار لقاء الله مطرقو رؤوسهم عند ربهم في موقف اللقاء من الخزي والذل والندم يقولون ربنا أبصرنا بالمشاهدة وسمعنا بالطاعة فارجعنا نعمل عملاً صالحاً إنا موقنون والمحصل أنك تراهم يجحدون اللقاء ولو تراهم إذ أحاط بهم الخزي والذل فنكسوا رؤسهم واعترفوا بما ينكرونه اليوم وسألوا العود إلى ههنا ولن يعودوا.

قوله تعالى: ﴿ ولو شئنا لأنينا كل نفس هداها ﴾ إلى آخر الآية أي لو شئنا أن تعطى كل نفس أعم من المؤمنة والكافرة الهدى الذي يختص بها ويناسبها لأعطيناه لها بأن تشاء من طريق اختيار الكافر وإرادته أن يتلبس بالهدى فيتلبس بها من طريق الاختيار والإرادة كما شئنا في المؤمن كذلك فتلبس بالهدى باختيار منه وإرادة من دون أن ينجز إلى الإلجاء والاضطرار فيبطل التكليف ويلغو الجزاء.

وقوله: ﴿ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ أي ولكن هناك قضاء سابق مني محتوم وهو إملاء جهنم من الجنة والناس أجمعين وهو قوله لإبليس لما امتنع من سجدة آدم وقال: ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾: ﴿فالحق والحق أقول لأملان جهنم منك وممن تبعلك منهم أجمعين﴾ أن فقضى أن يدخل متبعي إبليس العذاب المخلد.

<sup>(</sup>١) ص : د٨ .

ولازم ذلك أن لا يهديهم لظلمهم وفسقهم بالخروج عن زي العبودية كما قال : ﴿إِنَّ اللهُ لا يهدي القوم الظالمين﴾ ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسَيْتُم لَقَاءُ يُومَكُم هَـٰذَا إِنَّا نَسَيْنَاكُم﴾ إلى آخر الآية ، تفريع على قوله : ﴿وَلَكُنَ حَقَّ القول مني﴾ والنسيان ذهول صورة الشيء عن الذاكرة ويكتّى به عن عدم الاعتناء بما يهمّ الشيء وهو المراد في الآية .

والمعنى: فإذا كان من القضاء إذاقة العذاب لمتبعي إبليس فذوقوا العذاب بسبب عدم اعتنائكم بلقاء هذا اليوم حتى جحدتموه ولم تعملوا صالحاً تثابون به فيه لأنا لم نعتن بما يهمّكم في هذا اليوم من السعادة والنجاة ، وقوله: ﴿وَدُوقُوا عَذَابِ الْحُلِد بِما كنتم تعملون﴾ تأكيد وتوضيح لسابقه أي إن الذوق الذي أمرنا به ذوق عذاب الخلد ونسيانهم لقاء يومهم هذا أعمالهم السيئة .

#### ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج النحاس عن ابن عباس قال : نـزلت سورة السجـدة بمكة سوى ثلاث آيات ﴿أفمن كان مؤمناً ﴾ إلى تمام الآيات الثلاث .

وفيه أخرج سعيد بن منصور وابن شيبة عن علي قال : عزائم سجود القرآن الم تنزيل السجدة ، وحمّ تنزيـل السجدة ، والنجم ، واقـرأ باسم ربـك الـذي خلق .

وفي الخصال عن أبي عبد الله ﷺ قال : إن العزائم أربع : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحمّ السجدة .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والطبراني عن الشريد بن سويد قبال : أبصر النبي تَقْيَة رجلًا قد أسبل إزاره فقال له : ارفع إزارك ، فقبال : يا رسسول الله إني أحنف تصطك ركبتاي . قال : ارفع إزارك كل خلق الله حسن .

وفي الفقيه سئل الصادق مُلِكُمُ عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿الله يَسُوفَى الْأَنْفُسُ حَيْنَ مُـوتَها﴾ وعن قـول الله عزّ وجـلّ : ﴿قُلْ يَسُوفَاكُم مَلَكُ الْمُـوتِ الَّذِي وكُـلُ

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٠ .

بكم ﴾ وعن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ الذين يسوفاهم الملائكة طيبين ﴾ ﴿ والـذين يتوفاهم الملائكة طيبين ﴾ ﴿ والـذين يتوفاهم الملائكة ﴿ وَوَقَتُهُ رَسَلنا ﴾ وعن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ يَتُوفَى الذين كفروا الملائكة ﴾ وقد يموت في المدنيا في الساعة الواحدة في جميع الأفاق ما لا يحصيه إلا الله عزّ وجلّ ، فكيف هذا ؟ .

فقال: إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة لـه أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه فيتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو ، ويتوفاها الله تعالى من ملك الموت .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر بن علي قال : دخل رسول الله على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عند رأسه فقال رسول الله على : يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال : أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق .

واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول: والله ما لي من ذنب وإن لي لعودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد إني لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بقبضه.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هـداهـا﴾ قال : لو شئنا أن نجعلهم كلهم معصومين لقدرنا .

أقول: العصمة لا تنافي الاختيار فلا تنافي بين مضمون الرواية وما قــدمناه في تفسير الآية .

# (كلام في كينونة الإنسان الأولى)

تقدم في تفسير أول سورة النساء كلام في هذا المعنى وكلامنا هذا كالتكملة له .

قدمنا هناك أن الآيات القرآنية ظاهرة ظهوراً قريباً من الصراحة في أن البشر الموجودين اليوم ـ ونحن منهم ـ ينتهون بالتناسل إلى زوج أي رجل وامرأة بعينهما وقد سمي الرجل في القرآن بآدم وهما غير متكونين من أب وأم بل مخلوقان من تراب أو طين أو صلصال أو الأرض على اختلاف تعبيرات القرآن .

فهذا هو الذي تفيده الآيات ظهوراً معتداً به وإن لم تكن نصة صريحة لا تقبل التأويل ولا المسألة من ضروريات الدين نعم يمكن عد انتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضرورياً من القرآن وأما أن آدم هذا هل أريد به آدم النوعي أعني الطبيعة الإنسانية الفاشية في الأشخاص أو عدة معدودة من الأفواد هم أصول النسب والآباء والأمهات الأولية أو فرد إنساني واحد بالشخص؟ .

وعلى هذا التقدير هل هو فرد من نوع الإنسان تولد من نوع آخر كالقردة مشلاً على طريق تطور الأنواع وظهور الأكمل من الكامل والكامل من الناقص وهكذا أو هو فرد من الإنسان كامل بالكمال الفكري تولّد من زوج من الإنسان غير المجهّز بجهاز التعقل فكان مبدأ لظهور النوع الإنساني المجهز بالتعقل القابل للتكليف وانفصاله من النوع غير المجهز بذلك فالبشر الموجودون اليوم نوع كامل من الإنسان ينتهي أفراده إلى الإنسان الأول الكامل الذي يسمى بآدم ، وينشعب هذا النوع الكامل بالتولد تطوراً من نوع آخر من الإنسان ناقص فاقد للتعقل وهو يسير القهقري في أنواع حيوانية مترتبة حتى ينتهي إلى أبسط الحيوان تجهيزاً وأنقصها كمالاً وإن أخذنا من هناك سائرين لم نزل ننتقل من ناقص إلى كامل ومن كامل إلى أكمل حتى ننتهي إلى الإنسان غير المجهز بالتعقل ثم إلى الإنسان الكامل كل ذلك في سلسلة نسبية متصلة مؤلفة من آباء وأعقاب .

أو أن سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بآدم وزوجه وهما متكونان من الأرض من غير تولد من أب وأم فليس شيء من هذه الصور ضرورياً .

وكيف كان فظاهر الأيات القرآنية هـو الصورة الأخيـرة وهي انتهاء النسـل

الحاضر إلى آدم وزوجه المتكونين من الأرض من غير أب وأم .

غير أن الآيات لم تبين كيفية خلق آدم من الأرض وأنه هل عملت في خلفه علل وعوامل خارقة للعادة ؟ وهل تمت خلقته بتكوين إلهي آني من غير مهل فتبدل الجسد المصنوع من طين بدناً عادياً ذا روح إنساني أو أنه عاد إنساناً تاماً كاملاً في أزمنة معتد بها يتبدل عليه فيها استعداد بعد استعداد وصورة وشكل بعد صورة وشكل حتى تم الاستعداد فنفخ فيه الروح وبالجملة اجتمعت عليه من العلل والشرائط نظير ما تجتمع على النطفة في الرحم .

ومن أوضح الدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون (١) ، فإن الآية نزلت جواباً عن احتجاج النصارى على بنوة عيسى بأنه ولد من غير أب بشري ، ولا ولد إلا بوالد فأبوه هو الله سبحانه ، فرد في الآية بما محصله أن صفته كصفة آدم حيث خلقه الله من أديم الأرض بغير والد يولده فلم لا يقولون بأن آدم ابن الله ؟ .

ولو كان المراد بخلقه من تراب انتهاء خلقته كسائر المتكونين من النطف إلى الأرض كان المعنى : أن صفة عيسى ولا أب له كمثل آدم حيث تنتهي خلقته كسائر الناس إلى الأرض ، ومن المعلوم أن لا خصوصية لآدم على هذا المعنى حتى يؤخذ ويقاس إليه عيسى فيفسد معنى الآية في نفسه ومن حيث الاحتجاج به على النصارى .

وبهذا تظهر دلالة جميع الآيات الـدالة على خلق آدم من تـراب أو طين أو نحو ذلك ، على المطلوب كقولـه : ﴿إنّي خالق بشـراً من طين﴾ (٢) ، وقولـه : ﴿وبدأ خلق الإنسان من طين﴾ (٣) .

وأما قول من قال: إن المراد بآدم هو آدم النوعي دون الشخصي بمعني الطبيعة الإنسانية الخارجية الفاشية في الأفراد، والمراد ببنوة الأفراد له تكثر الأشخاص منه بانضمام القيود إليه وقصة دخوله الجنة وإخراجه منها لمعصيته بإغواء من الشيطان تمثيل تخييلي لمكانته في نفسه ووقوفه موقف القرب ثم كونه في معرض الهبوط باتباع الهوى وطاعة إبليس.

ففيه أنه مدفوع بالآية السابقة وظواهر كثير من الآيات كقوله : ﴿ هُ وَ الذِّي

خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً (١٠) ، فلو كان المراد بالنفس الواحدة آدم النوعي لم يبق لفرض الزوج لها محل ونظير الآية الآيات التي تفيد أن الله أدخله وزوجه الجنة وأنه وزوجه عصيا الله بالأكل من الشجرة .

على أن أصل القول بآدم النوعي مبني على قدم الأرض والأنواع المتأصلة ومنها الإنسان وأن أفراده غير متناهية من الجانبين والأصول العلمية تبطل ذلك متاتاً.

وأما القول بكون النسل منتهياً إلى أفراد معدودين كأربعة أزواج مختلفين ببياض اللون وسواده وحمرته وضفرته أو أزواج من الإنسان ناشئين بعضهم بالدنيا القديمة وبعضهم بالدنيا الحديثة والأراضي المكشوفة أخيراً وفيها بشر قاطنون كأمريكا واستراليا.

فمدفوع بجميع الأيات الدالة على انتهاء النسل الحاضر إلى آدم وزوجه فإن المراد بآدم فيها إما شخص واحد إنساني وإما البطبيعة الإنسانية الفاشية في الأفراد وهو آدم النوعي وأما الأفراد المعدودون فلا يحتمل لفظ الآيات ذلك البتة.

على أنه مبني على تباين الأصناف الأربعة من الإنسان: البيض والسود والحمر والصفر وكون كل من هذه الأصناف نوعاً برأسه ينتهي إلى زوج غير ما ينتهي إليه الأخر أو كون قارات الأرض منفصلاً بعضها عن بعض انفصالاً أبدياً غير مسبوق بالعدم ، وقد ظهر بطلان هذه الفرضيات اليوم بطلاناً كاد يلحقها بالبديهيات .

وأما القول بانتهاء النسل إلى زوج من الإنسان أو أزيـد انفصلا أو انفصلوا من نوع آخر هو أقرب الأنواع إليه كالقرد مثلًا انفصال الأكمل من الكامل تطوراً .

ففيه أن الآيات السابقة الـدالة على خلق الإنســان الأول من تراب من غيــر أب وأم تدفعه .

على أن ما أُقيم عليه من الحجّة العلمية قاصر عن إثباته كما سنشير إليه في الكلام على القول التالي .

<sup>(</sup>١) النساء: ١ ـ

وأما القول بانتهاء النسل إلى فردين من الإنسان الكامل بالكمال الفكري من طريق التولد ثم انشعابهما وانفصالهما بالتطور من نوع آخر من الإنسان غير الكامل بالكمال الفكري ثم انقراض الأصل وبقاء الفرع المتولد منهما على قاعدة تنازع البقاء وانتخاب الأصلح.

فيدفعه قوله تعالى : ﴿إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ على التقريب المتقدم وما في معناه من الأيات .

على أن الحجة التي أقيمت على هذا القول قاصرة عن إثباته ، فإنها شواهد مأخوذة من التشريح التطبيقي وأجنَّة الحيوان والآثار الحفرية الدالة على التغير التدريجي في صفات الأنواع وأعضائها وظهور الحيوان تدريجاً آخذاً من الناقص إلى الكامل وخلق ما هو أبسط من الحيوان قبل ما هو أشد تركيباً .

وفيه أن ظهور النوع الكامل من حيث التجهيزات الحيوية بعد الناقص زماناً لا يدل على أزيد من تدرج المادة في استكمالها لقبول الصور الحيوانية المختلفة فهي قد استعدت لظهور الحياة الكاملة فيها بعد الناقصة والشريفة بعد الخسيسة وأما كون الكامل من الحيوان منشعباً من الناقص بالتولد والاتصال النسبي فلا ولم يعثر هذا الفحص والبحث على غزارته وطول زمانه على فرد نوع كامل متولد من فرع نوع آخر على أن يقف على نفس التولد دون الفرد والفرد.

وما وجد منها شاهـداً على التغير التـدريجي فإنمـا هو تغيـر في نوع واحـد بالانتقال من صفة لها إلى صفة أخرى لا يخرج بذلك عن نوعيته والمدّعى خلاف ذلك .

فالذي يتسلم أن نشأة الحياة ذات مراتب مختلفة بالكمال والنقص والشرف والخسة وأعلى مراتبها الحياة الإنسانية ثم ما يليها ثم الأمثل فالأمثل وأما أن ذلك من طريق تبدّل كل نوع مما يجاوره من النوع الأكمل ، فلا يفيده هذا الدليل على سبيل الاستنتاج .

نعم يوجب حدساً ما غير يقيني بذلك فالقول بتبدل الأنواع بالتطور فرضية حدسية تبتني عليها العلوم الطبيعية اليوم ومن الممكن أن يتغير يوماً إلى خلافها بتقدّم العلوم وتوسع الأبحاث .

وربما استدل على هذا القول بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ اصطفَى آدم ونـوحاً

وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (١) ، بتقريب أن الاصطفاء هو انتخاب صفوة الشيء وإنما يصدق الانتخاب فيما إذا كان هناك جماعة يختار المصطفى من بينهم ويؤثر عليهم كما اصطفى كل من نوح وآل إبراهيم وآل عمران من بين قومهم ولازم ذلك أن يكون مع آدم قوم غيره فيصطفى من بينهم عليهم ، وليس إلا البشر الأولي غير المجهز بجهاز التعقل فاصطفى آدم من بينهم فجهز بالعقل فانتقل من مرتبة نوعيتهم إلى مرتبة الإنسان المجهز بالعقل الكامل بالنسبة إليهم ثم نسل وكثر نسله وانقرض الإنسان الأولي الناقص .

وفيه أن ﴿العالمين﴾ في الآية جمع محلى باللام وهو يفيد العموم ويصدق على عامة البشر إلى يوم القيامة فهم مصطفون على جميع المعاصرين لهم والجائين بعدهم كمثل قوله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ فما المانع من كون آدم مصطفى مختاراً من بين أولاده ما خلا المذكورين منهم في الآية ؟ .

وعلى تقدير اختصاص الاصطفاء بما بين المعاصرين وعليهم ما هو المانع من كونه مصطفى مختاراً من بين أولاده المعاصرين له ولا دلالة في الآية على كون اصطفائه أول خلقته قبل ولادة أولاده .

على أن اصطفاء آدم لو كان على الإنسان الأولي كما يـذكره المستـدل كان ذلك بما أنـه مجهز بـالعقل وكـان ذلك مشتـركـاً بينـه وبين بني آدم جميعـاً على الإنسان الأولى فكان تخصيص آدم في الآية بالذكر تخصيصاً من غير مخصص .

وربما استدل بقوله: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم﴾ الآية(٢)، بناء على أن ﴿ثم﴾ تدل على التراخي الزماني فقد كان للنوع الإنساني وجود قبل خلق آدم وأمر الملائكة بالسجدة له.

وفيه أن ﴿ثُم﴾ في الآية للترتيب الكلامي وهو كثير الورود في كلامـه تعالى على أن هناك معنى آخر أشرنا إليه في تفسير الآية في الجزء الثامن من الكتاب .

وربما استدل بقوله: ﴿وربدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوّاه ونفخ فيه من روحه الآيات وتقريبه أن الآية الأولى المتعرضة لأول خلق الإنسان تذكر خلقته الأولية من تراب التي يشترك فيها جميع الأفراد ، والآية الثالثة تذكر تسويته ونفخ الروخ فيه وبالجملة كماله الإنساني

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٣ .

والعطف بشم تدل على توسط زمان معتد به بين أول خلقته من تراب وبين ظهـوره بكماله .

وليس هـذا الزمـان المتوسط إلا زمـان توسط الأنـواع الأخـرى التي تنتهي بتغيرها التدريجي إلى الإنسان الكامل وخاصة بـالنظر إلى تنكـر ﴿سلالة﴾ المفيد للعموم .

وفيه أن قوله : ﴿ثم سواه﴾ عطف على قوله ﴿بدأ﴾ والآيات في مقام بيان ظهور النوع الإنساني بالخلق وأن بـدأ خلقه وهـو خلق آدم كان من طين ثم بـدّل ســـلالة من مـاء في ظهور أولاده ، ثم تمّت الخلقة ســواء كــان فيـه أو في أولاده بالتسوية ونفخ الروح .

وهذا معنى صحيح يقبل الانطباق على اللفظ ولا يلزم منه حمل قوله : وثم جعل نسله من سلالة ماء مهين على أنواع متوسطة بين الخلق من الطين وبين التسوية ونفخ الروح ، وكون ﴿سلالة﴾ نكرة لا يستلزم العموم فإن إفادة النكرة للعموم إنما هو فيما إذا وقعت في سياق النفي دون الإثبات .

وقد استدل بآيات أخرى مربوطة بخلقه الإنسان وآدم بنحو مما مر يعلم الحواب عنها . الجواب عنها .

\* \* \*

إِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بَحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكِبْرُونَ (١٥) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَنِ ٱلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمْن كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ يَسْتُوونَ (١٨) أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ آلْمَا وَيْ مُلُونَ (١٨) وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونَهُمُ اللَّهُ الْمُنْ كَالُونَ (١٩) وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ كَالُونَ (١٩) وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ كَالُونَ (١٩) وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أُولُهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ كُونَ (١٩) وَأَمًا ٱللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أُولَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُونَ (١٩) وَأَمًّا ٱللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ آلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٣٠) وَلَنُـذِيقُنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بَآيَاتِ رَبِّهِ ثُمُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (٢٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَـابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَـةٍ مِنْ لِقَائِـهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْـرِنَـا لَمَّـا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يُـوقِنُونَ (٢٤) إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٢٥) أُو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَـاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٦) أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقَ الْمَاءَ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٢٩) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتُظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (٣٠) .

#### (بیان)

الأيات تفرَّق بين المؤمنين بحقيقة معنى الإيمان وبين الفاسقين والظالمين وتذكر لكل ما يلزمه من الأثار والتبعات ثم تنذر الظالمين بعذاب الدنيا وتأمر النبي المنطار الفتح وعند ذلك تختم السورة .

قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَؤْمَنُ بَآيَاتُنَا الذِّينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرَّوا سِجَّداً وسَبَّحُوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون﴾ لما ذكر شطراً من الكلام في الكفار الـذين يجحدون لقاءه ويستكبرون في الدنيا عن الإيمان والعمل الصالح أخذ في صفة الذين يؤمنون بآيات ربهم ويخضعون للحق لما ذكّروا ووعظوا .

فقوله : ﴿إِنَّمَا يَؤْمَنَ بَآيَـاتَنَا﴾ حصر للإِيمَـان بحقيقة معنـاه فيهم ومعناه أن علامة التهيُّـؤ للإِيمان الحقيقي هو كذا وكذا .

وقوله: ﴿الذين إذا ذكروا بها حرّوا سجّداً ﴾ ذكر سبحانه شيئاً من أوصافهم وشيئاً من أعمالهم ، أما ما هو من أوصافهم فتذللهم لمقام الربوبية وعدم استكبارهم عن الخضوع لله وتسبيحه وحمده وهو قوله: ﴿إذا ذكروا بآيات ربهم ﴾ أي الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وما يلزمها من المعاد والدعوة النبوية إلى الإيمان والعمل الصالح ﴿خرّوا سجّداً ﴾ أي سقطوا على الأرض ساجدين لله تذللا واستكانة ﴿وسبحوا بحمد ربهم ﴾ أي نزهوه مقارناً للثناء الجميل عليه ، والسجدة والتسبيح والتحميد وإن كانت من الأفعال لكنها مظاهر لصفة التذليل والخضوع لمقام الربوبية والألوهية ، ولذا أردفها بصفة تلازمها فقال : ﴿وهم لا يستكبرون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿تَجَافَى جَنُوبِهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِهُمْ خُوفًا وَطَمِعاً ومما رزقناهم يتفقون﴾ هذا معرفهم من حيث أعمالهم كما أن ما في الآية السابقة كان معرفهم من حيث أوصافهم .

فقوله: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ التجافي التنحّي والجنوب جمع جنب وهـو الشق، والمضاجـع جمـع مضجـع وهـو الفراش ومـوضـع النـوم، والتجافي عن المضاجع كناية عن ترك النوم.

وقوله: ﴿ يُعدِعُونُ رَبِهُمْ خُوفاً وطَمَعاً ﴾ حال من ضمير جنوبهم والمراد اشتغالهم بدعاء ربهم في جوف الليل حين تنام العيبون وتسكن الأنفاس لا خوفاً من سخطه تعالى فقط حتى يغشيهم الياس من رحمة الله ولا طمعاً في ثوابه فقط حتى يأمنوا غضبه ومكره بل يدعونه خوفاً وطمعاً فيؤثرون في دعائهم أدب العبودية على ما يبعثهم إليه الهدى وهذا التجافي والدعاء ينطبق على النوافل الليلية .

وقوله : ﴿وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ﴾ عمل آخر لهم وهو الإنفاق لله وفي سبيله .

قوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾ تفريع لما لهم من الأوصاف والأعمال يصف ما أعدد الله لهم من الثواب . ووقوع نفس وهي نكرة في سياق النفي يفيد العموم ، وإضافة قرّة إلى أعين لا أعينهم تفيد أن فيما أخفي لهم قرّة عين كل ذي عين .

والمعنى : فلا تعلم نفس من النفوس ـ أي هو فوق علمهم وتصوّرهم ـ ما أخفاه الله لهم مما تقرّ به عين كـل ذي عين جزاء في قبـال ما كـانوا يعملون في الدنيا .

قوله تعالى : ﴿أَفَمَنَ كَانَ مَؤْمَناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يَسْتُونَ﴾ الإيمان سكون علمي خاص من النفس بالشيء ولازمه الالتزام العملي بما آمن به والفسق هو الخروج عن الالتزام المذكور من فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرها ومآل معناه الخروج عن زيّ العبودية .

والاستفهام في الآية للانكار ، وقوله : ﴿لايستون﴾ نفي لاستواء الفريقين تأكيداً لما يفيده الإنكار السابق .

قوله تعالى ؛ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون المأوى المكان الذي يأوي إليه ويسكن فيه الإنسان ، والنزل بضمتين كل ما يعد للنازل في بيت من الطعام والشراب ، ثم عمم كما قيل لكل عطية ، والباقى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾ إلى آخر الآية ، كون النار مأواهم لازمه خلودهم فيها ولذلك عقبه بقوله : ﴿كلما أرادوا أن يخوجوا منها أعيدوا فيها﴾ ، وقوله : ﴿وقيل لهم ذوقوا عنداب النار الذي كنتم به تكذبون ﴾ دليل على أن المراد بالذين فسقوا هم منكرو المعاد وخطابهم وهم في النار بهذا الخطاب شماتة بهم وكثيراً ما كانوا يشمتون في الدنيا بالمؤمنين لقولهم بالمعاد .

قوله تعالى : ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون﴾ لما كان غاية إذاقتهم العذاب رجوعهم المرجو والرجوع المرجو هو الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة كان المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا النازل بهم للتخويف والإنذار ليتوبوا دون عذاب الاستئصال ودون العذاب الذي بعد الموت وحينئذ المراد بالعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة .

والمعنى: أقسم لنديقنهم من العداب الأدنى أي الأقسرب مثل السنين

والأمراض والقتل ونحو ذلك قبل العذاب الأكبر يوم القيامة لعلهم يـرجعون إلينـا بالتوبة من شركهم وجحودهم .

قيل: سمّي عذاب الدنيا أدنى ولم يقل: الأصغر، حتى يقابل الأكبر لأن المقام مقام الإنذار والتخويف ولا يناسبه عدّ العذاب أصغر، وكذا لم يقـل دون العذاب الأبعد حتى يقابل العذاب الأدنى لعدم ملاءمته مقام التخويف.

قوله تعالى : ﴿وَمِنْ أَظُلَمُ مَمَنْ ذَكِّرُ بِآيَاتَ رَبِهُ ثُمُ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنْ المَجْرَمِينَ مُنْقَمُونَ ﴾ كأنه في مقام التعليل لما تقدم من عـذابهم بالعـذاب الأكبر بما أنهم مكذّبون فعلله بأنهم ظـالمون أشـد الظلم بـالإعراض عن الآيـات بعد التذكرة فيكونون مجرمين والله منتقم منهم .

فقوله: ﴿ وَمِن أَظُلَم ﴾ البخ تعليل لعـذابهم بأنهم ظـالمون أشـد الظلم ثم قوله: ﴿ إِنَا مِن المجرمين منتقم ون ﴾ ، تعليل لعـذاب الظالمين بـأنهم مجرمون والعذاب انتقام منهم ، والله منتقم من المجرمين .

قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾ المراد بالكتاب التوراة والمرية الشك والريب .

وقد اختلفوا في مرجع الضمير في قوله: ﴿من لقائه ﴾ ومعنى الكلمة فقيل: الضمير لموسى وهو مفعول اللقاء والتقدير فلا تكن في مرية من لقائك موسى وقد لقيه ليلة المعراج كما وردت به الروايات فإن كانت السورة نازلة بعد المعراج فهو تذكرة لما قد وقع وإن كانت نازلة قبله فهو وعد منه تعالى للنبي منفود أنه سيراه .

وقيل: الضمير لموسى والمعنى: فلا تكن في مرية من لقائك موسى يوم القيامة.

وقيل: الضمير للكتاب والتقدير فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب .

وقيل: التقدير من لقائك الكتاب أو من لقاء الكتاب إياك.

وقيل: الضمير لما لقي موسى من الأذى من قومه والمعنى: فلا تكن في مرية من لقاء الأذى كما لقيه موسى من قومه وأنت خبير بأن الطبع السليم لا يقبل

شيئًا من هذه الوجود ـ على أنها لا تفي لبيان وجه اتصال الآية بما قبلها .

ومن الممكن ـ والله أعلم ـ أن يوجع ضمير لقائه إليه تعالى والمراد بلقائه البعث بعناية أنه يوم يحضرون لربهم لا حجاب بينه وبينهم كما تقدم ، وقد عبر عنه باللقاء قبل عدة آيات في قوله : ﴿ بل هم بلقاء ربهم كافرون ﴾ ، ثم عبر عنه بما في معناه في قوله : ﴿ ناكسوا رؤسهم عند ربهم ﴾ .

فيكون المعنى : ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك القرآن فلا تكن في مرية من البعث الذي ينطق به القرآن بالشك في نفس القرآن وقد أيد نزول القرآن عليه عليه عليه القرآن ، ويؤيده قوله بعد : هوجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا النخ .

ويمكن أن يكون المراد بلقائه الانقطاع التامُّ إليه تعالى عند وحي القرآن أو بعضه كما في بعض الروايات ، فيكون رجوعاً إلى ما في صدر السورة من قوله : وتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ، وذيل الآية أشد تأييداً لهذا الوجه من سابقه والله أعلم .

وقوله : ﴿ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾ أي هادياً فالمصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعناه المصدري مبالغة .

قوله تعالى : ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ أي وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يهدون الناس بأمرنا وإنما نصبناهم أئمة هداة للناس حين صبروا في الدين وكانوا قبل ذلك موقنين بآياتنا .

وقد تقدم البحث عن معنى الإمامة وهداية الإمام بأمر الله في تفسير قوله : وقال إني جاعلك للناس إماماً (١) ، وقوله : ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا (٢) ، وغير ذلك من الموارد المناسبة .

وقد تضمنت هاتان الآيتان من الرحمة المنبسطة بالتوراة أنها هدى في نفسه يهدي من اتبعه إلى الحق ، وأنها أنشأت في حجر تربيتها أناساً اجتباهم الله للإمامة فصاروا يهدون بأمره فهي مباركة للعمل بها ومباركة بعد العمل .

قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبِّكَ يَفْصُلُ بَيْنَهُمْ يُومُ القيامَةُ فَيَمَا كَانُـوا فَيْهُ يَخْتَلْفُونَ

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٣.

يريد اختلافهم في الدين وإنما كان ذلك بغياً بينهم كما يذكره في مواضع من كلامه كقوله: ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب﴾ إلى أن قال ﴿فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾(١).

فالمراد بقوله : ﴿ يفصل بينهم ﴾ القضاء الفاصل بين الحق والباطل والمحق والباطل والمحق والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم﴾ النح ، العطف على محذوف كأنه قيل : ألم يبين لهم كذا وكذا ، أو لم يهد لهم النح ، والهداية بمعنى التبيين أو هو مضمّن معنى التبيين ولذا عدّي باللام .

وقوله: ﴿كم أهلكنا من قبلهم من القرون﴾ مشير إلى الفاعل قائم مقامه ، والمعنى : أو لم يبين لهم كثـرة من أهلكنا من القـرون والحال أنهم يمشـون في مساكنهم .

وقوله : ﴿إِنْ فِي ذلك لآيات أفلا يسمعون ﴾ المراد بالسمع سمع المواعظ المؤدّي إلى طاعة الحق وقبوله .

قوله تعالى : ﴿أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقَ الْمَاءِ إِلَى الأَرْضُ الْجُرَزُ فَنَخْرَجُ بِهُ زَرَعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ ﴾ النح ، قال في المجمع : السوق الحث على السير من ساقه يسوقه ، وقال : الجرز الأرض اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنها . انتهى . والزرع مصدر في الأصل والمراد به هنا المؤروع .

والآية تذكر آية أخرى من آيات الله سبحانه تدل على حسن تدبيره للأشياء وخماصة ذوي الحيماة منها كالأنعام والإنسان ، والمواد بسوق الماء إلى الأرض المخالبة من النبات سوق السحب الحاملة للأمطار إليها ، ففي نزول ماء المطر منها حياة الأرض وخروج الزرع واغتذاء الإنسان والأنعام التي يسخرها ويربيها لمقاصد حياته .

وقوله : ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ تنبيه وتوبيخ وتخصيص هذه الآية بالإبصار ،

<sup>(</sup>١) الجاثية : ١٧ .

والآية السابقة بالسمع لما أن العلم بإهلاك الأمم الماضين إنما هـو بالأخبـار التي تنال من طريق السمع وأما العلم بسوق الأمطار إلى الأرض الجرز وإخراج الـزرع واغتذاء الأنعام والإنسان فالطريق إليه حاسة البصر .

قوله تعالى : ﴿ويقولون متى هذا الفتح ﴾ إلى قول ﴿ولا هم ينظرون ﴾ قال الراغب : الفتح إزالة الإغلاق والإشكال ـ إلى أن قال ـ وفتح القضية فتاحاً فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها ، قال : ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ . انتهى .

وقد تقدم في الآيات السابقة مما يصدق عليه الفتح بمعنى الفصل أمران : أحدهما فصل بينهم يوم القيامة ، والآخر إذاقة العذاب الأدنى أو الانتقام منهم في الدنيا ولذا فسر الفتح بعضهم بيوم القيامة فيكون معنى قولهم : متى هذا الفتح إن كنتم صادقين هو معنى قولهم المحكي كراراً في كلامه تعالى : همتى هذا الوعد إن كنتم صادقين .

وفسَّره بعضهم بيوم بدر فإنه لم ينفع الذين قتلوا من المشركين إيمانهم بعد القتل.

وذكر بعضهم أن المراد به فتح مكة ولا يلائمه الجواب المذكور في قوله: وقل يوم الفتح لا ينفع المذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون إلا أن يقول قائل: إن إيمانهم يومئذ وقد عاندوا الحق وقاتلوا النبي منتنا المناهم وجاهدوا في إطفاء نور الله لم يكن إيماناً إلا نفاقاً من غير أن يدخل في قلوبهم وينتفع به نفوسهم وقد الزموا بالإيمان ولم ينظروا .

ويمكن أن يكون المراد هو القضاء بين النبي المناتج وبين الأمة ويكون ذلك في آخر الزمان كما تقدمت الإشارة إليه في تفسير قبوله : هولكل أمة رسول الأية(١)،

وكيف كان فالمراد بالآيتين استعجال المشركين بالفتح والجواب أنه فتح لا ينفع حال المذين كفروا إيصانهم لأنه ظرف لا ينفع نفساً إيمانها ولا أن العذاب يمهلهم وينظرهم .

<sup>(</sup>١) يوس : ٤٧ .

قوله تعالى : ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُم وَانْتَظْرُ إِنْهُمْ مَنْتَظْرُونَ ﴾ أمر بالإعراض عنهم وانتظار الفتح كما أنهم ينتظرون وإنما كانوا منتظرين موته أو قتله والمنتقل وبالجملة انقطاع دابر دعوته الحقة فلينتظر هو كما هم ينتظرون حتى يظهر الله الحق على الباطل والمحقّ على المبطل .

ومن هذا السياق يظهر أن المراد بالفتح الفتح الدنيوي .

## ( بحث روائي )

في الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : وتتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ ، قال : هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير .

أقول: ورواها أيضاً فيه بـطرق أخرى مـوصولـة وموقـوفة ، وروى صــدر الحــديث الشيخ في أمـاليه بـالإسناد عن الصــادق ﷺ في الآية ولفـظه كــانــوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة .

وفي الكافي بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر على قال : ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت فداك . قال : أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد .

ثم قبال : إن شئت أخبرتنك بأبواب الخير : قلت : نعم جعلت فبداك . قال : الصوم جنة والصدقة تذهب بالخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يذكر الله ثم قرأ : ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ .

أقول: وروى هذا المعنى في المحاسن بإسناده عن علي بن عبد العزيز عن الصادق من الله وفي المجمع عن الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل عن النبي المناه ورواه في الدر المنثور عن الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن معاذ عنه معلنه المناه المناه المناه عن الترمذي المناه ال

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : ذكر لنا رسول الله قيام الليل ففاضت عيناه حتى تحادرت دموعه فقال : تتجافى جنوبهم عن المضاجع .

وفيـه أخرج ابن أبي شيبـة وأحمد ومسلم والـطبراني وابن جـرير والحـاكـم

وصححه وابن مردويه ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة من طريق أبي صخر عن أبي حذر عن أبي حذر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهـو يصف الجنة حتى انتهى .

ثم قال : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ : ﴿تجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ الآيتين .

وفي المجمع وروي عن أبي عبد الله مالنت قال : ما من حسنة إلا ولها ثـواب مبين في القرآن إلا صـلاة الليل فـإن الله عزّ اسمـه لم يبين ثـوابهـا لعـظم خطرها قال : ﴿فلا تعلم نفس﴾ الآية .

وفي تفسيسر القمي حدثني أبي عن عبد المرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله سنت قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله عزّ وجلّ لم يبين ثوابها لعظيم خطره عنده ، فقال جلّ ذكره : ﴿تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ﴾ إلى قوله ﴿ يعملون ﴾ .

ثم قال: إن لله عزّ وجلّ كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكاً معه حلتان فينتهي إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا لي على فلان فيقال له هذا رسول ربك على الباب فيقول لأزواجه: أي شيء ترين عليّ أحسن ؟ فيقلن يا سيدنا والذي أباحك الجنة ما رأينا عليك أحسن من هذا الذي قد بعث إليك ربك فيتزر بواحدة ويتعطّف بالأخرى فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد.

فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فإذا نظروا إليه أي إلى رحمته خرّوا سجداً فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هنا يـوم سجود ولا عبادة قـد رفعت عنكم المؤنة فيقولـون : يا ربنا وأي شيء أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة فيقول : لكم مثل ما في أيديكم سبعين مرة .

فيرجع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه وهو قـوله: ﴿ولدينا مزيد﴾ وهو يوم الجمعة إن ليلها ليلة غـرّاء ويومهـا يوم أزهـر فأكثـروا من التسبيح والتهليل والتكبيـر والثنـاء على الله عـزّ وجـلّ والصـلاة على رسـول الله قال: فيمرّ المؤمن فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه فيقلن: والذي أباحنا الجنة ، يا سيدنا ما رأيناك أحسن منك الساعة . فيقول: إني نظرت إلى نور ربي - إلى أن قال ـ: قلت جعلت فداك زدني . فقال : إن الله تعالى خلق جنة بيده ولم يرها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول : ازدادي ربحاً ازدادي طيباً وهو قول الله : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ .

أقول: ذيل الرواية تفسير لصدرها وقوله: أي إلى رحمة ربه ، من كلام الراوي .

وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبـد الله ﷺ قال : من أطعم مؤمناً حتى يشبعـه لم يدر أحـد من خلق الله جلّ وعـزّ ما لـه من الأجر في الآخرة لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا الله ربُّ العالمين .

وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر المستر في قله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مَوْمَنَا كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يَسْتُونَ ﴾ قال : إن علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط تشاجرا فقال الفاسق وليد بن عقبة : أنا والله أبسط منك لساناً وأحدُ منك سناناً وأمثل منك جثواً في الكتيبة . فقال علي الشين السكت إنما أنت فاسق فأنزل الله ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمَناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يَسْتُونَ ﴾ .

أقول: ورواه في المجمع عن الواحدي عن ابن عباس وفي الدر المنشور عن كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه وأيضاً عن ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار وعن ابن أبي حاتم عن السدي عنه وأيضاً عن ابن أبي حاتم عن ابن أبي ليلى مثله.

وفي الاحتجاج عن الحسن بن علي على على حديث يحاج فيه رجالاً عند معاوية : وأما أنت يا وليد بن عقبة فوالله ما ألومك أن تبغض علياً وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة وقتل أباك صبراً بيده يوم بدر أم كيف تسبّه وقد سماه الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن وسماك فاسقاً وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون ﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني قال : سألت عبادة بن الصامت عن قبول الله : ﴿وَلَنْذَيْقَنُّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ

الأكبرك فقال: سألت رسول الله عنها فقال: هي المصائب والأسقام والأنصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهور.

وفي المجمع في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله مُشْكِنُهُ : أن العـذاب الأدنى الدابة والدَّبَال .



مدنية ، وهي ثلاث وسبعون آية

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَــآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ آتَّق ٱللَّهَ وَلاَ تُـطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١) وَٱتَّبعْ مَا يوحيٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (٣) مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرُجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي إِلسَّبِيلَ (٤) آدْعُ وهُمْ لأبارِيهِمْ هُ وَ أَقْسَطُ عِنْدَ آللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُ وَا آبَاءَهُمْ فَإِخْ وَانَّكُمْ فِي آلدِّين وَمَ وَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ آللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً (٥) آلنَّبِيُّ أَوْلِيٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (٦) وَإِذْ أَخَـذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُـوح وَإِبْرٰهِيمَ وَمُـوسَىٰ وَعِيسَىٰ آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَـذْنَا مِنْهُمْ مِيثَـاقـاً غَلِيظاً (٧) لِيَسْئَلَ آلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَـدٌ لِلْكَافِـرِينَ عَذَابـاً ألِيماً (٨) .

#### (بيان)

تتضمن السورة تفاريق من المعارف والأحكام والقصص والعبر والمواعظ وفيها قصة غزوة الخندق وإشارة إلى قصة بني القريظة من اليهود، وسياق آياتها يشهد بأنها مما نزلت بالمدينة.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي اتَّقَ اللهُ ولا تَطْعُ الكَافَرِينَ والمَنَافَقِينَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيماً حَكِيماً ﴾ أمر للنبي مُنْفَيْتُ بتقوى الله وفيه تمهيد للنهي الذي بعده ﴿ ولا تَطْعُ الكَافَرِينَ والمنافقين ﴾ .

وفي سياق النهي ـ وقد جمع فيه بين الكافرين والمنافقين ونهى عن إطاعتهم ـ كشف عن أن الكافرين كانوا يسألونه أمراً لا يرتضيه الله سبحانه وكان المنافقون يؤيدونهم في مسألتهم ويلحون ، أمراً كان الله سبحانه بعلمه وحكمته قد قضى بخلافه وقد نزل الوحي الإلهي بخلافه ، أمراً خطيراً لا يؤمن مساعدة الأسباب على خلافه إلا أن يشاء الله فحذر النبي نشنت عن إجابتهم إلى ملتمسهم وأمر بمتابعة ما أوحى الله إليه والتوكل عليه .

وبهذا يتأيد ما ورد في أسباب النزول أن عدة من صناديد قريش بعد وقعة أحد دخلوا المدينة بأمان من النبي منظرة وسألوا النبي منظرة أن يتركهم وآلهتهم فيتركوه وإلهه فنزلت الآيات ولم يجبهم النبي إلى ذلك وسيأتي في البحث الروائي التالى .

وبما تقدم ظهر وجه تذييل الآية بقوله : ﴿إِنْ الله كَانَ عَلَيماً حَكَيماً ﴾ وكـذا تعقيب الآية بالأيتين بعدها .

قوله تعالى : ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ الآية عامة في حد نفسها لكنها من حيث وقوعها في سياق النهي تأمر النبي المنافقون والباعه إجراؤه النبي المنافقون والباعه إجراؤه

عملًا بدليل قوله : ﴿إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الله وَكُفَى بِالله وَكِيلًا ﴾ الآية كالآية السابقة في أنها عامة في حد نفسها ، لكنها لوقوعها في سياق النهي السابق تدل على الأمر بالتوكل على الله فيما يأمره به الوحي وتشعر بأنه أمر صعب المنال بالنظر إلى الأسباب الظاهرية لا يسلم القلب معه من عارضة المخافة والإضطراب إلا التوكل على الله سبحانه فإنه السبب الوحيد الذي لا يغلبه سبب مخالف .

قوله تعالى : ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ كناية عن امتناع الجمع بين المتنافيين في الاعتقاد فإن القلب الواحد أي النفس الواحدة لا يسع اعتقادين متنافيين ورأيين متناقضين فإن كان هناك متنافيان فهما لقلبين وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالرجل الواحد لا يسعه أن يعتقد المتنافيين ويصدق بالمتناقضين وقوله : ﴿ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ إلى أنها التي في الصدور ﴾ (١) .

قيل: الجملة توطئة وتمهيد كالتعليل لما يتلوها من إلغاء أمر الظهار والتبني فإن في الظهار جعل الزوجة بمنزلة الأم وفي التبني والدعاء جعل ولد الغير ولداً لنفسه والجمع بين الزوجية والأمومة وكذا الجمع بين بنوة الغير وبنوة نفسه جمع بين المتنافيين ولا يجتمعان إلا في قلبين وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

بول يبعد أن تكون الجملة في مقام التعليل لقول السابق : ولا تبطع الكافرين والمنافقين ﴿ وَاتبع ما يوحى إليك من ربك ﴾ فإن طاعة الله وولايته وطاعة الكقار والمنافقين وولايتهم متنافيتان متباينتان كالتوحيد والشرك لا يجتمعان في القلب الواحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

قوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ أَزُواجِكُمُ الْلَاثِي تَنظُّاهِرُونَ مِنهِنَ امهاتِكُم ﴾ كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته أنت مني كظهر أمي أو ظهرك عليَّ كظهر أمي فيشبه ظهرها بظهر أمه وكان يسمى ذلك ظهاراً ويعد طلاقاً لها ، وقد ألغاه الإسلام .

فمفاد الآية أن الله لم يجعل أزواجكم اللائي تـظاهرون منهن بقـول ظهرك علي كـظهر أمي أمهـات لكم وإذ لم يجعل ذلـك فـلا أثـر لهـذا القـول والجعـل تشريعي .

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٦ .

قوله تعالى: فوما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع دعي وهو المتخذ ولدا المدعو ابناً وقد كان الدعاء والتبني دائراً بينهم في الجاهلية وكذا بين الأمم الراقية يومئذ كالروم وفارس وكانوا يرتبون على الدعي أحكام الولد الصلبي من التوارث وحرمة الأزدواج وغيرهما وقد ألغاه الإسلام.

فمفاد الآية أن الله لم يجعل الذين تـدعـونهم لأنفسكم أبناء لكم بيحيث يجري فيهم ما يجري في الأبناء الصلبيّين .

قول تعالى : ﴿ ذَلَكُم قُولُكُم بِأَفُواهِكُم وَالله يَقُولُ الْحَق وَهُو يَهُدِي السبيل ﴾ الإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكُم ﴾ إلى ما تقدم من الظهار والدعاء أو إلى الدعىٰ فقط وهو الأظهر ويؤيده اختصاص الآية التالية بحكم الدعىٰ فحسب .

وقوله : ﴿ وَقُولَكُم بِأَفُواهِكُم ﴾ أي إن نسبة الدعي إلى أنفسكم ليس إلا قولاً تقولونه بأفواهكم ليس له أثر وراء ذلك فهو كنايـة عن انتفاء الأشر كما في قـوله : ﴿ كلا إنها كلمة هو قائلها﴾ (١٠) .

وقوله : ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾ معنى كون قوله : هو الحق أنه إن أخبر عن شيء كان الواقع مطابقاً لما أخبر به وإن أنشأ حكماً ترتب عليه آثاره وطابقته المصلحة الواقعية .

ومعنى هدايته السبيل أنه يحتمل من هداه على سبيل الحق التي فيها الخير والسعادة وفي الجملتين تلويح إلى أن دعوا أقوالكم وخذوا بقوله .

قوله تعالى: ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ إلى آخر الآية . اللام في ﴿ لآبائهم ﴾ للاختصاص أي ادعوهم وهم مخصوصون بآبائهم أي أنسبوهم إلى آبائهم وقوله: ﴿ هُوهُ وَ أَقسط عند الله ﴾ ، الضمير إلى المصدر المفهوم من قوله: ﴿ ادعوهم ﴾ نظير قوله: ﴿ اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ و ﴿ أقسط صيغة تفضيل من القسط بمعنى العدل .

والمعنى: انسبوهم إلى آبائهم \_ إذا دعوتموهم \_ لأن الدعى لآبائهم أعدل عند الله .

وقوله : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعَلَّمُوا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ﴾ ، المراد

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٠٠٠

بعدم علمهم آباءهم عدم معرفتهم بأعيانهم ، والموالي هم الأولياء ، والمعنى : وإن لم تعرفوا آباءهم فلا تنسبوهم إلى غير آبائهم بل ادعوهم بالأخوَّة والولاية الدينية .

وقوله: ﴿ لِيس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ﴾ أي لا ذنب لكم في الذي أخطأتم به لسهو أو نسيان فدعوتموهم لغير آبائهم ولكن الذي تعمّدته قلوبكم ذنب أو ولكن تعمد قلوبكم بذلك فيه الذنب.

وقوله : ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحيماً ﴾ راجع إلى ما أخطىء به .

قوله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ أنفس المؤمنين هم المؤمنون فمعنى كون النبي أولى بهم من أنفسهم أنه أولى بهم منهم : ومعنى الأولوية هو رجحان الجانب إذا دار الأمر بينه وبين ما هو أولى منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وإنفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه ولو دار الأمر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه .

ففيما إذا توجه شيء من المخاطر إلى نفس النبي فليقه المؤمن بنفسه ويفده نفسه وليكن النبي أحب إليه من نفسه وأكرم عنده من نفسه ولمو دعته نفسه إلى شيء والنبي إلى خلافه ألو أرادت نفسه منه شيئاً وأراد النبي خلافه كان المعين استجابة النبي مسلام وطاعته وتقديمه على نفسه .

ومن هنا يظهر ضعف ما قيل : إن المراد أنه أولى بهم في الدعوة فإذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى خلافه كان عليهم أن يطيعوه ويعصوا أنفسهم ، فتكون الآية في معنى قوله : ﴿وأطيعوا الرسول﴾(١) ، وقوله : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾(١) ، وما أشبه ذلك من الآيات وهو مدفوع بالإطلاق .

وكذا ما قيل : إن المراد أن حكمه فيهم أنفذ من حكم بعضهم على بعض

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

كما في قوله : ﴿ فسلّموا على أنفسكم ﴾ (١) ، ويؤل إلى أن ولايته على المؤمنين فوق ولاية بعضهم على بعض المدلول عليه بقوله : ﴿ المؤمنون والمؤمنات أولياء بعض﴾ (٢) .

وفيه أن السياق لا يساعد عليه .

وقوله: ﴿وَأَزُواجِهُ أَمْهَاتُهُم﴾ جعل تشريعي أي إنهن منهم بمنزلة أمهاتهم في وجوب تعظيمهن وحرمة نكاحهن بعد النبي وَشَرِيْتُ كما سيأتي التصريح به في قوله: ﴿وَلا أَنْ تَنْكُحُوا أَزُواجِهُ مِنْ بعده أَبِداً ﴾ .

فالتنزيل إنما هو في بعض آثار الأمومة لا في جميع الآثار كالتوارث بينهن وبين المؤمنين والنظر في وجوههن كالأمهات وحرمة بناتهن على المؤمنين لصيرورتهن أخوات لهم وكصيرورة آبائهن وأمهاتهن أجداداً وجدات وإخوتهن وأخواتهن أخوالاً وخالات للمؤمنين.

قول تعالى ؛ ووأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الخ ، الأرحام جمع رحم وهي العضو الذي يحمل النطفة حتى تصير جنيناً فيتولد ، وإذ كانت القرابة النسبية لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبر عن القرابة بالرحم فسمى ذوو القرابة أولى الأرحام .

والمراد بكون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، الأولوية في التوارث ، وقوله : ﴿ فِي كتاب الله ﴾ المراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة ، وقوله : ﴿ مِن المؤمنين والمهاجرين ﴾ مفضّل عليه والمراد بالمؤمنين غير المهاجرين منهم ، والمعنى : وذوو القرابة بعضهم أولى ببعض من المهاجرين وسائر المؤمنين الذين كانوا يرثون بالمواخاة الدينية ، وهذه الأولوية في كتاب الله وربما احتمل كون قوله : ﴿ وأولوا المؤمنين والمهاجرين ﴾ بياناً لقوله : ﴿ وأولوا الأرحام ﴾ .

والآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الدين .

وقوله : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيانُكُم مَعْرُ وَفَأَ ﴾ الاستثناء منقطع ، والمراد

<sup>(</sup>١) النور : ٦١ .

بفعل المعروف إلى الأولياء الوصية لهم بشيء من التركة ، وقد حـدٌ شرعاً بثلث المال فما دونه ، وقوله : ﴿كَانَ ذَلَكُ فِي الكتّابِ مسطوراً ﴾ أي حكم فعـل المعروف بالوصية مسطور في اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة .

قوله تعالى : ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن المراد بالميثاق ميثاق خاص بهم كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك فالميثاق المأخوذ من النبيين ميثاق خاص من حيث إنهم نبيون وهو غير الميثاق المأخوذ من عامة البشر الذي يشير إليه في قوله : ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴿(١) .

وقد ذكر أخذ الميثاق من النبيين في موضع آخر وهو قوله : ﴿وَإِذَ أَخَـٰذَ اللهُ مَيْثَاقَ النَّبِينُ لَمَّا مَا مَعْكُمُ مَيْثَاقَ النَّبِينُ لَمَّا آتِينَكُم مَن كتَّابِ وحكمة ثم جاءكم رسول مصـدِّق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا﴾(٢) .

والآية المبحوث عنها وإن لم تبين ما هو الميثاق المأخوذ منهم وإن كانت فيها إشارة إلى أنه أمر متعلق بالنبوة لكن يمكن أن يستفاد من آية آل عمران أن الميثاق مأخوذ على وحدة الكلمة في الدين وعدم الاختلاف فيه كما في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (٣)، وقوله: ﴿ وَسُرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرَّقوا فيه ﴾ (٤).

وقد ذكر النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمَّى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف عليهم فقال : ﴿ وَمِنْكُ وَمِنْ نَـوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعَيْسَى ابن مُريم ﴾ ومعنى العطف إخراجهم من بينهم وتخصيصهم بالذكر كأنه قيل : وإذ أخذنا الميثاق منكم أيها الخمسة ومن باقى النبيين .

ولم يخصهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم ورفعة مكانهم فإنهم أولوا عزم وأصحاب شرائع وكتب وقد عدّهم على ترتيب زمانهم : نوح ثم

الأعراف: ١٧٢.
 الأنبياء: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٨١ . (٤) الشوري : ١٣ .

إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم عليهم السلام ، لكن قـدَّم ذكر النبي سَلَاتِهُ وهو آخرهم زماناً لفضله وشرقه وتقدمه على الجميع .

وقوله: ﴿وَأَخَذَنَا مِنْهُمُ مِيْسَاقًا غَلِيظاً ﴾ تأكيد وتغليظ للميثاق نظير قبوله: ﴿فَلَمَا جَاءَ أَمْرِنَا نَجِينًا هُوداً والنَّذِينَ آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿لِيسَالُ الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً ﴾ اللام في ﴿ليسال ﴾ للتعليل أو للغاية وهو متعلق بمحذوف يدل عليه قوله: ﴿وإذ اخذنا ﴾ وقوله: ﴿وأعدُ ﴾ معطوف على ذلك المحذوف ، والتقدير فعل ذلك أي أخذ الميثاق ليتمهد له سؤال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً .

ولم يقل : وليعدّ للكافرين عـذاباً ، إشـارة إلى أن عذابهم ليس من العلل الغائية لأخذ الميثاق وإنما النقصي من ناحيتهم والخلف من قبلهم .

وأما سؤال الصادقين عن صدقهم فقيل: المراد بالصادقين الأنبياء وسؤالهم عن صدقهم هو سؤالهم يوم القيامة عما جاءت به أممهم وكنانه مأخوذ من قلوله تعالى: ﴿ يُوم يَجْمَعُ الله الرسل فيقول ماذا أُجبتم ﴾ (٢).

وقيل: المراد سؤال الصادقين في توحيد الله وعدله والشرائع عن صدقهم أي عما كانوا يقولون فيه ، وقيل: المراد سؤال الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم ، وقيل: المراد سؤال الصادقين عما قصدوا بصدقهم أهو وجه الله أو غيره ؟ إلى غير ذلك من الوجوه وهي كما ترى .

والتأمل فيما يفيده قوله: ﴿ليسال الصادقين عن صدقهم﴾ يرشد إلى خلاف ما ذكروه ، ففرق بين قولنا : سألت الغني عن غناه وسألت العالم عن علمه ، وبين قولنا : سألت زيداً عن ماله أو عن علمه ، فالمتبادر من الأولين أني طالبته أن يظهر غناه وأن يظهر علمه ، ومن الأخيرين أني طالبته أن يخبرني هل له مال أو هل له علم ؟ أو يصف لي ما له من المال أو من العلم .

وعلى هذا فمعنى سؤال الصادقين عن صدقهم مطالبتهم أن يظهروا ما في باطنهم من الصدق في مرتبة القول والفعل وهو عملهم الصالح في الدنيا فالمراد

(۲) المائدة : ۹۰۹ .

(1) Acc : Ao .

بسؤال الصادقين عن صدقهم توجيه التكليف على حسب الميشاق إليهم ليظهر منهم صدقهم المستبطن في نقوسهم وهذا في الدنيا لا في الأخرة فأخذ الميثاق في نشأة أخرى قبل الدنيا كما يدل عليه آيات الذر هوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي له الآيات .

وبالجملة الآيتان من الآيات المنبئة عن عالم الذر المأخوذ فيه الميشاق وتذكر أن أخذ الميثاق من الأنبياء عليهم السلام وترتب شأنهم وعملهم في الدنيا على ذلك في ضمن ترتب صدق كل صادق على الميثاق المأخوذ منه .

ولمكان هذا التعميم ذكر عاقبة أمر الكافرين مع أنهم ليسوا من قبيل النبيين والكلام في الميثاق المأخوذ منهم فكأنه قيل: أخذنا ميثاقاً غليظاً من النبيين أن تتفق كلمتهم على دين واحد يبلغونه ليسأل الصادقين ويطالبهم بالتكليف والهداية إظهار صدقهم في الاعتقاد والعمل ففعلوا فقدر لهم الثواب وأعد للكافرين عذاباً أليماً.

ومن هنا يظهر وجه الالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله: وليسأل الصادقين النخ ، وذلك لأن الميثاق على عبادته وحده لا شريك له وإن كان أخذه منه تعالى بوساطة من الملائكة المصحح لقوله: وأخذنا وأخذنا فالمطالب لصدق الصادقين والمعدّ لعذاب الكافرين بالحقيقة هو تعالى وحده ليعبد وحده فتدبر.

## ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي اتّق الله ﴾ الآيات نزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور السلمي قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبي بعد غزوة أحد بأمان من رسول الله سَلَّتُ ليكلموه فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فدخلوا على رسول الله مُسْلَتُ فقالوا: يا محمد ارفض ذكر الهتنا اللات والعزى ومناة وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك. فشق ذلك على رسول الله مسلّلًا ممر بن الخطاب: ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم ، فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم ، فقال : إني أعطيتهم الأمان وأمر فاخرجوا من المدينة ونزلت الآية ﴿ ولا تطع فقال : إني أعطيتهم الأمان وأمر فاخرجوا من المدينة ونزلت الآية ﴿ ولا تطع

الكافرين، من أهل مكة أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة ووالمنافقين، ابن أبي وابن سعيد وطعمة .

أقول : وروي إجمال القصة في الدر المنشور عن جريـر عن ابن عباس ، وروي أسباب أخر لنزول الآيات لكنها أجنبية غير ملائمة لسياق الآيــات فأضــربنا عنها .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدَعَيَاءَكُم أَبِنَاءَكُم ﴾ حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله مَلْنَظْهِقَال : كان سبب ذلك أن رسول الله مُلْمُلُكُ لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة ورأى زيداً يباع ورآه غلاماً كيّساً خصيناً فاشتراه فلما نبّىء رسول الله مَلْمُلْكُ دعاه إلى الإسلام فأسلم وكان يدعى زيد مولى محمد .

فلما بلغ حارثة بن شراحيـل الكلبي خبر ولـده زيد قـدم مْكَة وكـان رجلًا جليلًا فأتى أبا طالب فقـال : يا أبـا طالب إن ابني وقـع عليه السبي وبلغني أنـه صار إلى ابن أخيك تسأله إما أن يبيعه وإما أن يفاديه وإما أن يعتقه .

فكلم أبو طالب رسول الله على فقال رسول الله : هو حر فليذهب حيث شاء فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له : يا بني الحق بشرفك وحسبك ، فقال زيد ، لست أفارق رسول الله ، فقال له أبوه : فتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقويش ؟ فقال زيد : لست أفارق رسول الله ما دمت حياً ، فغضب أبوه فقال : يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه وليس هو ابني ، فقال رسول الله سينته : اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني . فكان زيد يدعى ابن محمد وكان رسول الله المنته المنته وسماه زيد الحب .

فلما هاجر وسول الله منظمة إلى المدينة زوَّجه زينب بنت جحش وأبطأ عنه يوماً فأتى رسول الله منزله يسأل عنه فإذا زينب جالسة وسط حجرتها يستحق طيبها بفهر لها فدفع رسول الله الباب ونظر إليها وكانت جميلة حسنة فقال: سبحان الله رب النور وتبارك الله أحسن الخالقين، ثم رجع رسول الله إلى منزله ووقعت زينب في قلبه موقعاً عجيباً.

وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قـال رسول الله فقـال لها زيـد : هل لـك أن أطلقك حتى يتـزوج بـك رسـول الله ؟ فقـالت : أخشى أن تـطلقني ولا يتزوجني رسول الله . فجاء زيد إلى رسول الله فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله أحبرتني زينب بكذا وكذا فهل لك أن أطلقها حتى تتزوجها ؟ فقال له رسول الله : لا، اذهب واتق الله وامسك عليك زوجك ، ثم حكى الله فقال : وأمسك عليك زوجك ، ثم حكى الله فقال : وأمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها > إلى قوله ووكان أمر الله مفعولاً > فزوجه الله من فوق عرشه .

فقال المنافقون : يحرم علينا نساء أبنائنا ويزوّج امرأة ابنه زيد فأنزل الله في هذا ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعَيَاءُكُم أَبِنَاءُكُم ﴾ إلى قوله ﴿يهدي السبيل ﴾ .

أقول: وروى قريباً منه مع اختلاف مّا في الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه عن جابر عن النبي على النبي أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك ديناً فإلى ، ومن ترك مالاً فهو لورثته .

أقول : وفي معناه روايات أخر من طرق الشيعة وأهل السنة .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن بريدة قال : غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله ﷺ ذكرت علياً فتنقصّته فرأيت وجه رسول الله ﷺ المؤمنين من أنفسهم ؟ وجه رسول الله ﷺ تغيير وقال : يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه .

وفي الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في حديث طويل قال : سمعت رسول الله عن الله عقول : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . من كنت أولى به من نفسه وعلي بين يديه في البيت .

أقول: ورواه في الكافي بإسناده عن جعفر عنه عطفه والأحماديث في هذا المعنى من طرق الفريقين فوق حد الإحصاء.

وفي الكافي بإسناده عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله الله الله الله الله عن عبد الله الله الله الله عن الميال الله عن الميال الله عن وجل الله عن الميال الله عن الميانكم معروفاً الله عن الل

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قبال : قيل : يـا رسول الله متى أخذ ميثاقك ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد .

أقبول : وهو بلفيظه مروي ببطرق مختلفة عنبه سيليه ومعناه كبون الميشاق ماخوذاً في نشأة غير هذه النشأة وقبلها .

\* \* \*

يَــَآأَيُّهَا آلَّـٰذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَــَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ آللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (٩) إِذْ جَآؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَسَظَّنُونَ بِٱللَّهِ آلظُّنُونَا (١٠) هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزِالاً شَدِيداً (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَـدَنَـا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَآرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً (١٣) وَلَـوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا آللُّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْـدُ آللَّهِ مَسْؤُلًا (١٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَـكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا ٱلَّـذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَـةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ آللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً (١٧) قَـدْ يَعْلَمُ آللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلَّا قَلِيلًا (١٨) أَشِحَّةً

عُلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَـدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِـأُلْسِنَةٍ حِـدَادٍ أَشِحَّةً عَلَىٰ الْخَيْـرِ أَوَلَٰئِكَ لَمْ يُـوْمِنُـوا فَأَحْبَطَ آللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى آللَّهِ يَسِيراً (١٩) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَـوْ أَنَّهُمْ بَـادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ آللُّهَ كَثِيراً (٢١) وَلَمَّا رَأَىٰ الْمُؤمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا آللُّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً (٢٢) مِنَ الْمُـوْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَـدُوا آللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا (٣٣) لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ آللَّهِ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٤) وَرَدَّ آللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ آللُّهُ قُويّاً عَزِيزاً (٢٥) وَأَنْزَلَ آلَّـذِينَ ظَآهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَـٰذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ فَريقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقاً (٢٦) وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضِا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (٢٧) .

## (بیان)

قصة غزوة الخندق وما عقبها من أمر بني قريظة ووجه اتصالها بما قبلهـا ما فيها من ذكر حفظ العهد ونقضه .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينُ آمنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ النِّ ، تَذْكَيْرُ لَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَنْعُمْ عَلَيْهُمْ أَيَامُ الْخَنْدُقُ بِنَصْرِهُمْ وَصَرِفُ جَنُودُ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُمْ وقد كَانُوا جَنُوداً مَجَنْدَةً مِنْ شَعُوبِ وَقِبَائِلُ شَتَى كَغُطْفَانُ وقريشُ وَالأَحَابِيشُ وكنانَة ويهود بني قريظة والنضير أحاطوا بهم مِن فوقهم ومِن أسفل منهم فسلط الله عليهم الربح وأنزل ملائكة يخذلونهم .

وهو قوله: ﴿ وَيا أَيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ ﴾ ظرف للنعمة أو لثبوتها ﴿ جاءتكم جنود ﴾ من طوائف كل واحدة منهم جند كغطفان وقريش وغيرهما ﴿ فأرسلنا ﴾ بيان للنعمة وهو الإرسال المتفرع على مجيئهم ﴿ عليهم ريحاً ﴾ وهي الصبا وكانت باردة في لبال شاتية ﴿ وجنوداً لم تروها ﴾ وهي الملائكة لخذلان المشركين ﴿ وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿إِذْ جَاؤُكُم مِنْ فَـوقَكُم وَمِنْ أَسْفُلُ مِنْكُم﴾ النّج الجاؤن مِنْ فُـوقَهُم وهو الجانب الشرقي للمدينة غطفان ويهـود بني قريطة وبني النضير والجاؤن مِنْ أَسْفُلُ مِنْهُم وهـو الجانب الغربي لهـا قـريش ومِنْ انضم إليهم مِنْ الأحابيش وكنانة فقوله : ﴿إِذْ جَاؤُكُم مِنْ فَـوقَكُم ومِنْ أَسْفُلُ مِنْكُم﴾ عطف بيان لقوله : ﴿إِذْ جَاءتُكُم جَنُود﴾ .

وقوله: ﴿وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر﴾ ، عطف بيان آخر لقوله: ﴿إذ جاءتكم﴾ الخ ، وزيغ الأبصار ميلها والقلوب هي الأنفس والحناجر جمع حنجر وهو جوف الحلقوم .

والـوصفان أعني زيمغ الأبصار وبلوغ القلوب الحناجر كنايتـان عن كمـال غشيان الخوف لهم حتى حوّلهم إلى حال المحتضر الذي يزيغ بصره وتبلغ روحه الحلقوم .

وقوله: ﴿ وتنظنون بالله الظنونا﴾ أي ينظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض الظنون فبعضهم يقول: ﴿ إِن الكفار سيغلبون ويستولون على المدينة ، وبعضهم يقول : إن الإسلام سينمحق والدين سيضيع ، وبعضهم يقول : إن الجاهلية ستعود كما كانت ، وبعضهم يقول : إن الله غرهم ورسوله إلى غير ذلك من الظنون .

قوله تعالى: ﴿هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ هنالك إشارة بعيدة إلى زمان مجيء الجنود وكان أسارة بعيدة إلى زمان المغيد الجنود وكان شديداً عليهم لغاية بعيدة ، والابتلاء الامتحان ، والزلزلة والزلزال الاضطراب ، والشدة القوة وتختلفان في أن الغالب على الشدة أن تكون محسوساً بخلاف القوة ، قيل : ولذلك يطلق القوي عليه تعالى دون الشديد .

والمعنى في ذلك الزمان الشديد امتحن المؤمنون واضطربوا خوفاً اضطراباً شديداً .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمَنَافَقُونُ وَالذِّينَ فِي قَلُوبِهُمْ مُرضَ مَا وَعَدُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً ﴾ الذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء الإيمان من المؤمنين وهم غير المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وإنما سمي المنافقون الرسول لمكان إظهارهم الإسلام.

والغرور حمل الإنسان على الشر بإراءته في صورة الخير والإغترار احتماله له . قال الراغب : يقال : غررت فلاناً أصبت غرّته ونلت منه ما أريد ، والغـرَّة ـ بكسر الغين ـ غفلة في اليقظة . انتهى .

والوعد الذي يعدّونه غروراً من الله ورسوله لهم بقرينة المقام هو وعد الفتح وظهور الإسلام على الدين كله وقد تكرر في كرمـه تعالى كمـا ورد أن المنافقين قالوا: يعدنا محمد أن يفتح مـدائن كسرى وقيصـر ونحن لا نأمن أن نـذهب إلى الخلاء.

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهُلَ يُثْرِبُ لَا مَقَامُ لَكُمْ فَارِجُعُوا﴾ يشرب اسم المدينة قبل الإسلام ثم غلب عليه اسم مدينة الرسول بعد الهجرة ثم المدينة ، والمقام بضم الميم الإقامة ، وقولهم : لا مقام لكم فارجعوا أي لا وجه لإقامتكم ههنا قبال جنود المشركين فالغلبة لهم لا محالة فارجعوا ثم أتبعه بحكاية ما قاله آخرون فقال عاطفاً على قوله : قالت طائفة : ﴿ويستأذن فريق منهم﴾ أي من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ﴿النبي﴾ في الرجوع ﴿يقولون﴾ استئذاناً

﴿إِن بيوتنا عـورة﴾ أي فيها خلل لا يـأمن صاحبهـا دخول السـارق وزحف العدو ﴿وما هي بعورة إن يريدون﴾ أي ما يريدون بقولهم هذا ﴿إِلا فراراً﴾ .

قوله تعالى : ﴿ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبّثوا بها إلا يسيراً في ضمائر الجمع للمنافقين والمرضى القلوب ، والضمير في ﴿ودخلت ومعنى دخلت عليهم دخل الجنود البيوت حال كونه دخولاً عليهم ، والأقطار جمع قطر وهو الجانب ، والمراد بالفتنة بقرينة المقام الردة والرجعة من الدين والمراد بسؤالها طلبها منهم ، والتلبث التأخر .

والمعنى: ولو دخل جنود المشركين بيوتهم من جوانبها وهم فيها ثم طلبوا منهم أن يرتدوا عن الدين لأعطوهم مسؤلهم وما تأخروا بالردة إلا يسيراً من الزمان بمقدار الطلب والسؤال أي إنهم يقيمون على الدين ما دام الرخاء فإذا هجمت عليهم الشدة والبأس لم يلبثوا دون أن يرجعوا .

قوله تعالى : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّبون الأدبار وكان عهد الله مسؤلاً اللام للقسم ، وقوله : ﴿لا يولبون الأدبار ﴾ أي لا يفرّون عن القتال وهو بيان للعهد ولعل المراد بعهدهم من قبل هو بيعتهم بالإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسوله ومما جاء به : الجهاد الذي يحرم الفرار فيه ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿قُلُ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الفُرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مَنْ الْمُوتُ أَوِ القَتْلُ وَإِذَا لَا تَمَتَّعُونَ إِلاَ قَلْيَلاً﴾ إذ لا بد لكل نفس من الموت لأجل مقضي محتوم لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم عليه فالفرار لا يؤثر في تأخير الأجل شيئاً .

وقوله: ﴿وإِذاً لا تمتَّعـون إلا قليلًا﴾ أي وإن نفعكم الفرار فمتَّعتم بتأخـر الأجل فرضاً لا يكون ذلك التمتيع إلا تمتيعاً قليلاً أو في زمان قليل لكونه مقـطوع الأخر لا محالة .

قوله تعالى: ﴿قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً كانت الآية السابقة تنبيهاً لهم على أن حياة الإنسان مقضي مؤجل لا ينفع معه فرار من الزحف وفي هذه الآية تنبيه على أن الشر والخير تابعان لإرادة الله محضاً لا يمنع عن نفوذها سبب من الأسباب ولا يعصم الإنسان منها أحد فالحزم إيكال الأمر إلى إرادته تعالى والقرار على أمره بالتوكل عليه .

ولما كانت قلوبهم مرضى أو مشغولة بكفر مستبطن عدل من أمر النبي المنتسب بتكليمهم إلى تكليم نفسه فقال: ﴿ولا يجدون لهم من دون الله وليّاً ولا نصيراً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ إلى قول ﴿ يسيراً ﴾ التعويق التثبيط والصرف ، وهلم اسم فعل بمعنى أقبل ، ولا يثني ولا يجمع في لغة الحجاز ، والبأس الشدة والحرب ، وأشحة جمع شحيح بمعنى البخيل ، والذي يغشى عليه هو الذي أخذته الغشوة فغابت حواسه وأخذت عيناه تدوران ، والسلق بالفتح فالسكون الضرب والطعن .

ومعنى الآيتين: أن الله ليعلم الذين يثبطون منكم الناس ويصرفونهم عن الفتال وهم المنافقون ويعلم الذين يقولون من المنافقين لإخوانهم من المنافقين أو ضعفة الإيمان تعالوا وأقبلوا ولا يحضرون الحرب إلا قليلاً بخلاء عليكم بنفوسهم.

فإذا جاء الخوف بظهور مخائل القتال تراهم ينظرون إليك من الخوف نظراً لا إرادة لهم فيه ولا استقرار فيه لأعينهم تدور أعينهم كالمغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف ضربوكم وطعنوكم بألسنة حِداد قاطعة حال كونهم بخلاء على الخير الذي نلتموه.

أُولئتك لم يؤمنوا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم وإن أظهروه في ألسنتهم فأبطل الله أعمالهم وأحبطها وكان ذلك على الله يسيراً .

قوله تعالى: ﴿ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ﴾ إلى آخر الآية ، أي يظنون من شدة الخوف أن الأحزاب وهم جنود المشركين المتحزبون على النبي المناه المحراب وهم جنود المشركين المتحزبون على النبي المدينة ﴿ وإن يأت الأحزاب ﴾ مرة ثانية بعد ذهابهم وتركهم المدينة ﴿ يودوا ﴾ ويحبوا ﴿ أنهم بادون ﴾ أي خارجون من المدينة إلى البدو ﴿ في الأعراب يسألون عن أنبائكم ﴾ وأخباركم ﴿ ولو كانوا فيكم ﴾ ولم يخرجوا منها بادين ﴿ ما قاتلوا إلا قليلا ﴾ أي ولا كثير فائدة في لزومهم إياكم وكونهم معكم فإنهم لن يقاتلوا إلا قليلاً لا يعتد به .

قوله تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والسوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ الأسوة القدوة وهي الاقتداء والاتباع ، وقوله :

﴿ فِي رَسُولَ الله ﴾ أي في مورد رَسُولَ الله والأسوة التي في صورده هي تأسّيهم بـ واتباعهم له والتعبير بقوله : ﴿ لقد كان لكم ﴾ الدال على الاستقرار والاستمرار في الماضي إشارة إلى كونه تكليفاً ثابتاً مستمراً .

والمعنى : ومن حكم رسالة الـرسول وإيمـانكم به أن تتـأسوا بـ في قولـه وفعله وأنتم ترون ما يقاسيه في جنب الله وحضوره في القتال وجهـاده في الله حق جهاده .

وفي الكشاف: فإن قلت: فما حقيقة قبوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ ؟ وقرىء أسوة بالضم. قلت: فيه وجهان: أحدهما أنه في نفسه أسوة حسنة أي قدوة وهو الموتسى أي المقتدى به كما تقول. في البيضة عشرون منا حديد أي هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. والثاني: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع وهي المواساة بنفسه انتهى وأول الوجهين قريب مما قدمناه.

وقوله: ﴿ وَلَمَنَ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيُومِ الآخرِ وَذَكَرُ اللهُ كَثَيْراً ﴾ بدل من ضمير الخطاب في ﴿ لكم ﴾ للدلالة على أن التأسي برسول الله على أن علي خصلة جميلة زاكية لا يتصف بها كل من تسمّى بالإيمان ، وإنما يتصف بها جمع ممن تلبس بحقيقة الإيمان فكان يرجو الله واليوم الأخر أي تعلق قلبه بالله فآمن به وتعلق قلبه باليوم الأخر فعمل صالحاً ومع ذلك ذكر الله كثيراً فكان لا يغفل عن ربه فتأسى بالنبي في أفعاله وأعماله .

وقيل : قوله : ﴿ لمن كان ﴾ الخ ، صلة لقوله : ﴿ حسنة ﴾ أو صفة له للمنع عن الإبدال من ضمير الخطاب ومآل الوجوه الثلاثة بحسب المعنى واحد .

قوة له تعالى : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ﴾ ، وصف لحال المؤمنين لما شاهدوا الأحزاب ونزول جيوشهم حول المدينة فكان ذلك سبب رشدهم وتبصّرهم في الإيمان وتصديقهم لله ولرسوله على خلاف ما ظهر من المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الإرتياب وسيىء القول ، وبذلك يظهر أن المراد بالمؤمنين المخلصون لإيمانهم بالله ورسوله .

وقوله : ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ الإِشَارَةُ بَهَذَا إِلَى مَا شَاهَـدُوهُ

مجرداً عن سائر الخصوصيات ، كما في قوله : ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ﴾ (١) .

والوعد الذي أشاروا إليه قيل : هو ما كان رسول الله ممانات قد وعدهم أن الأحزاب سيتظاهرون عليهم فلما شاهدوهم تبين لهم أن ذلك هو الذي وعدهم .

وقيل: إنهم كانوا قد سمعوا قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴿ '') فتحققوا أنهم سيصيبهم ما أصاب الأنبياء والمؤمنين بهم من الشدة والمحنة التي تزلزل القلوب وتدهش النفوس فلما رأوا الأحزاب أيقنوا أنه من الوعد الموعود وأن الله سينصرهم على عدوهم .

والحق هو الجمع بين الوجهين نظراً إلى جمعهم بين الله ورسوله في الوعد إذ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله .

وقوله: ﴿وصدق الله ورسوله﴾ شهادة منهم على صدق الوعد، وقوله: ﴿وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً﴾ أي إيماناً بالله ورسوله وتسليماً لأمر الله بنصرة دينه والجهاد في سبيله.

قوله تعالى : ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما يدّلوا تبديلاً ، قال الراغب : النحب النذر المحكوم بوجوبه ، يُقال : قضى فلان نحبه أي وفي بنذره قال تعالى : ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، ويعبّر بذلك عمن مات كقولهم : قضى أجله واستوفى أكله وقضى من الدنيا حاجته ، انتهى .

وقوله: ﴿ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ أي حققوا صدقهم فيما عاهدوه أن لا يفرُّوا إذا لاقوا العدو، ويشهد على أن المراد بالعهد ذلك أن في الآية محاذاة لقوله السابق في الممنافقين والضعفاء الإيمان: ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ﴾ كما أن في الآية السابقة محاذاة لما ذكر سابقاً من ارتياب القوم وعدم تسليمهم لأمر الله .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٧٨ .

وقوله : ﴿ فَمَنْهُمْ مِنْ قَضَى نَحَبِهِ ﴾ النّج ، أي منهم من قضى أجله بموت أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدُّلوا شيئاً مما كانـوا عليه من قـول أو عهد تبديلًا .

قوله تعالى : ﴿ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ﴾ اللام للغاية وما تتضمنه الآية غاية لجميع من تقدم ذكرهم من المنافقين والمؤمنين .

فقوله : وليجزي الله الصادقين بصدقهم المراد بالصادقين المؤمنين وقد ذكر صدقهم قبل ، والباء في وبصدقهم للسببية أي ليجنزي المؤمنين اللذين صدقوا عهدهم بسبب صدقهم .

وقوله: ﴿ويعــذب المنافقين إن شــاء أو يتـوب عليهم﴾ أي وليعــذب المنافقين إن شـاء أو يتـوب عليهم إن تابـوا إن الله كان غفوراً رحيماً .

وفي الآية من حيث كونها بيان غاية نكتة لطيفة هي أن المعاصي ربما كانت مقدمة للسعادة والمغفرة لا بما أنها معاص بل لكونها سائقة للنفس من الظلمة والشقوة إلى حيث تتوحش النفس وتتنبه فتتوب إلى ربها وتنتزع عن معاصيها وذنوبها فيتوب الله عليها في الغاية .

قبوله تعالى : ﴿وردّ الله الذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان قوياً عزيزاً ﴾ الغيظ الغم والحنق والمراد بالخير ما كان يعدّه الكفار خيراً وهو الظفر بالنبي المناه والمؤمنين .

والمعنى : وردَّ الله الذين كفروا مع غمّهم وحنقهم والحال أنهم لم ينـالوا ما كانوا يتمنونه وكفى الله المؤمنين القتال فلم يقاتلوا وكان الله قوياً على مـا يريـد عزيزاً لا يغلب .

قوله تعالى : ﴿وأنزل الدين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ﴾ إلى قوله ﴿قديرا ﴾ المظاهرة المعاونة ، والصياصي جمع صيصية وهي الحصن الذي يمتنع به ولعل التعبير بالإنزال دون الإخراج لأن المتحصنين يصعدون بروج الحصون ويشرفون منها ومن أعالي الجدران على أعدائهم في خارجها ومحاصريهم .

والمعنى: ﴿وأنزل الذين ظاهروهم﴾ أي عاونوا المشركين وهم بنو قريظة ﴿من أهل الكتاب﴾ وهم اليهود ﴿من صياصيهم﴾ وحصونهم ﴿وقذف﴾ وألقى ﴿في قلويهم الرجال ﴿وتأسرون قريقاً﴾ وهم الرجال ﴿وتأسرون قريقاً﴾ وهم المذراري والنساء ﴿وأورثكم﴾ أي وملككم بعدهم ﴿أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تنظؤها ﴾ وهي أرض خيبر أو الأرض التي أفاء الله مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وأما تفسيرها بأنها كل أرض ستفتح إلى يوم القيامة أو أرض الروم وفارس فلا يلائمه سياق الآيتين ﴿وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ .

## ( بحث روائي )

في المجمع ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره من أصحاب السير قالوا: كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سلام بن الحقيق وحيي بن أخطب في جماعة من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله منتفية خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله منتفية وقالوا: إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم.

فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول فديننا خير أم دين محمد ؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ أَلَم ترَ إِلَى الذين أُوتُوا تصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من اللذين آمنوا سبيلاً ﴾ إلى قوله ﴿ وكفى بجهنم سعيراً ﴾ فسر قريشاً ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه فأجمعوا لذلك واتعدوا له.

ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله سننه وأخبروهم أنهم سيكونون عليه وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم .

فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حـوب ، وخرجت غـطفان وقـائدهـا عيينـة بـن حصين بن حذيفـة بن بدر في فـزارة والحـارث بن عـوف في بني مـرة ومسعـر بن جبلة الأشجعي فيمن تابعـه من الأشجع وكتبـوا إلى حلفـائهم من بني أسد فأقبل طليحة فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان أسد وغطفان وكتب قريش إلى رجال من بني سليم فأقبل أبو الأعور السلمي فيمن اتبعه من بني سليم مدداً لقريش .

فمما ظهر من دلائل النبوة في حفر البخندق ما وراه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال : حدثني أبي عن أبيه قال : خط رسول الله مسنته البخندق عام الأحراب أربعين ذراعاً بين عشرة فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قوياً فقال الأنصار : سلمان منا ، وقال المهاجرون : سلمان منا ، فقال رسول الله مسلمان منا .

قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار نقطع أربعين ذراعاً ، فحفرنا حتى إذا بلغنا الشرى أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدوّرة فكسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان أرق إلى رسول الله وتبين فأخبره عن الصخيرة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه ، فرقى سلمان حتى أتى رسول الله وينا وهو مضروب عليه قبة فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء من الخندق مدوّرة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمرك فهبط رسول الله وينا مع سلمان في الخندق وأخذ المعول وضرب بها ضربة فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله وينا تكبيرة فتح فكبر المسلمون ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى .

فقال سلمان : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي أرى ؟ فقال : أما الأولى فإن الله عزّ وجلّ فتح عليّ بها اليمن وأما الثانية فإن الله فتح عليّ بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح عليّ بها المشرق فاستبشر المسلمون بذلك

وقالوا : الحمد لله موعد صادق .

قال : وطلعت الأحزاب فقال المؤمنون : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، وقال المنافقون : ألا تعجبون ؟ يحدّثكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر في يشرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا(١) .

ومما ظهر فيه أيضاً من آيات النبوة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي قال حدثني أيمن المخزومي قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدية وهي الجبل فقلنا : يا رسول الله إن كدية عرضت فيه فقال رسول الله المناش رشوا عليها ماء ثم قام وأتاها وبطنه معصوب الحجر(٢) من الجوع فأخذ المعول أو المسحاة فسمى ثلاثاً ثم ضرب فعادت كثيباً(٢) أهيل فقلت : اثذن لي يا رسول الله إلى المنزل ففعل فقلت للمرأة هل عندك من شيء ؟ فقالت : عندي صاع من شعير وعناق (٤) فطحنت الشعير فعجنته وذبحت العناق وسلختها وخليت بين المرأة وبين ذلك .

ثم أتيت رسول الله ممانة فجلست عنده ساعة ثم قلت: ائذن لي يا رسول الله ففعل فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا فرجعت إلى رسول الله من فقال: فقال: إن عندنا طعيماً لنا فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال: وكم هو؟ فقلت: صاع من شعير وعناق فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله فقلت: جاء بالخلق إلى صاع شعير وعناق.

فلدخلت على المرأة وقلت: قد افتضحت جاءك رسول الله مضلة بالخلق أجمعين فقال: الله ورسوله أجمعين فقال: الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفت عني غماً شديداً.

<sup>(</sup>١) أي تقضوا حاجتكم بالتخلي .

<sup>(</sup>٢) الحجر حضن الإنسان وهو ما دون الابط إلى الكشع .

<sup>(</sup>٣) أي تلاً من الومل .

<sup>(</sup>٤) الأنثى من أولاد المعز .

فدخل رسول الله منظمة فقال: خذي ودعيني من اللحم فجعل رسول الله منظمة والمنطقة والمنط

ثم قال رسول الله مطفرة : كلي واهدي فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع أورده البخاري في الصحيح .

قالوا: ولما فرغ رسول الله من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف (١) والغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد ، وخرج رسول الله عليه والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع (١) في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم وأمر باللراري والنساء فرفعوا في الأطام (١).

وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضيري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وكان قد وادع رسول الله بسنية على قومه وعاهده على ذلك فلما سمع كعب صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه . فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه يا كعب افتح لي فقال : ويحك يا حيي إنك رجل مشؤوم، إني قد عاهدت محمداً ولست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أز منه إلا وفاء وصدقاً . قال : ويحك افتح لي حتى أكلمك . قال : ما أنا بضاعل . قال : إن أغلقت دوني إلا على حشيشة تكره أن آكل منها معك .

فاحفظ (٤) الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام (٥) جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على سادتها وقادتها قد عاهدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه . فقال كعب: جئتني والله بذلّ الدهر بجهام (٦) قد اهراق ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء فدعني ومحمداً

<sup>(</sup>١) مكان خارج المدينة .

<sup>(</sup>٢) جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) حصون لأهل المدينة .

<sup>(</sup>٤) أحفظ الرجل : أغضبه .

<sup>(</sup>٥) الطام: البحر العظيم.

<sup>(</sup>٦) السحاب الذي لا ماء فيه .

وما أنا عليه فلم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء .

فلم يزل حيي بكعب يفتل منه في الذروة (١) والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب عهده وبرىء مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله منظف .

فلما انتهى الخبر إلى رسول الله سين بعث سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بسن كعب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لنا لحناً نعرفه ولا تفتوا أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس.

وخرجوا حتى أتـوهم فوجـدوهم على أخبث مما بلغهم عنهم . قـالوا : لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد ، فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه ، وقال سعد بن معاذ : دع عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة .

ثم أقبلوا إلى رسول الله علي وقالوا: عضل والقارة لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله بأصحاب رسول الله خبيب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيع فقال رسول الله عني الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنَّ المؤمنون كل ظن وظهر النفاق من بعض المنافقين.

فأقام رسول الله عَيْنَاتُ وأقيام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لوي وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله قد تلبَّسوا للقتال وخرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيؤا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم مَن الفرسان ؟ .

 <sup>(</sup>١) الـذروة والغارب أعلى الشيء وأصله مثـل مأخـوذ من قتـل ذروة البعيـر المصعب وغـاربــه لوضع الخطام في أنفه .

ثم أقبلوا تعنق(١) بهم خيـولهم حتى وقفوا على الخنـدق فقـالـوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ، ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيولهم فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخـذ عليهم الثغرة التي منهـا اقتحمـوا وأقبلت الفرسان نحوهم .

وكان عمرو بن عبد ود فارس قريش وكان قد قاتل يوم بدر حتى أرنت وأثبته الجراح ولم يشهد أحداً فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مشهده ، وكان يعدّ بألف فارس وكان يسمى فـارس يليل لأنــه أقبل في ركب من قــريش حتى إذا كانو بيليل \_ وهنو واد قريب من بنار \_ عرضت لهم بنو بكر في عند فقال لأصحابه : امضوا فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم أن يصلوا إليه فعُرف بذلك .

وكمان اسم المعوضع الذي حضر فيه الخندق المُذاد وكمان أول من طفره عمرو وأصحابه فقيل في ذلك :

جزع المذاد وكان فارس يليل عمـرو بن عبد كـان أول فارس

وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ودكان ينادي : من يبارز ؟ فقال علي وهو مقنّع في الحديد فقال : أنا له يا نبي الله ، فقال : إنه عمرو اجلس . ونادى عصرو : ألا رجل ؟ وهـو يؤنّبهم ويقول : أين جنتكم التي تـزعمـون أن من قتــل منكم دخلها ؟ فقام علي فقال : أنا له يا رسول الله . ثم نادى الثالثة فقال :

ولقد بحجت عن النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن المشجع موقف البطل المناجز

إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الخرائر

فقام علمي فقال : يا رسول الله أنا له ، فقال : إنه عمرو ، فقال : وإن كان عمراً فاستأذن رسول الله مُمَلِّنَا فَاذَنَ لَهُ .

قال ابن إسحاق : فمشى إليه وهو يقول :

لا تعجلن فقد أتا كمجيب صوتك غير عاجز

<sup>(</sup>١) أعنق به فرسه : سار به سيراً واسعاً فسيحاً مسطراً ممتداً .

ذو نيئة وبسهيرة والصدق منجي كل فائنز إنسي الأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

قال له عمرو: مَن أنت؟ قال: أنا علي . قال: ابن عبد مناف؟ قبال: أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسنَّ منك فإني أكره أن أهريق دمك . فقال علي : لكني والله ما أكره أن أهريق دمك . فغضب عمرو ونزل وسلَّ سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضباً فاستقبله علي بدرقته (١) فضربه عمرو بالدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه ، وضربه على على حبل العاتق فسقط .

وفي رواية حذيفة : وتسيّف علي رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه وثارت بينهما عجاجة فسمع على يكبّر فقال رسول الله مسلمين : قتله والذي نفسي بيده فكان أول من ابتدر العجاج عمر بن الخطاب وقال : يا رسول الله قتله فجز علي رأسه وأقبل نحو رسول الله مستنت ووجهه يتهلل .

قال حذيفة : فقال النبي سَلَمْ : أبشر يا عليّ فلو وزن اليـوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم وذلك أنـه لم يبق بيت من بيـوت المشركين إلا وقد دخله عز وقد دخله عز بقتل عمرو ، ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو .

وعن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الشوري عن زبيد الثاني عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : كان يقرأ «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي» .

وخرج أصحابه منهزمين حتى طفرت خيولهم الخندق وتبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن عبد العزّى جوف الخندق فجعلوا يبرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة أجمل من هذه ينزل بعضكم اقاتله فقتله الزبير بن العوام ، وذكر ابن إسحاق : أن علياً طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق .

وبعث المشركون إلى النبي سَلَمْتُهُ يَشْتَرُونَ جَيْفَتُهُ بَعْشَرَةَ آلاف فقال النبي : هو لكم لا نأكل ثمن الموتى ، وذكر علي أبياتاً منها :

<sup>(</sup>١) الدرقة: الدرع أو الترس وهو من جلد .

نصر الحجارة من سفاهة رأيه فضربت، وتسركت، متجدلاً وعففت عن أثسواب، لسو أننى

ونصرت رب محمد بصواب كالجذع بين دكادك ورواب كنت المقطر برني أسوابي

قال ابن إسحق : ورمى حنان بن قيس بن العرفة سعد بن معاذ بسهم وقال : خذها وأنا ابن العرفة فقطع أكحله فقال سعد : عرف الله وجهك في النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن اجاهد من قوم آذوا رسولك وكذّبوه وأخرجوه ، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة .

قال: وجاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى النبي سَلَمَ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني بـأمرك فقـال له النبي: إنما أنت فينا رجل واحد فخذّل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة.

فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال لهم : إني لكم صديق ، والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم وإنما قريش وغطفان بلادهم غيرها وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمداً . فقالوا له : قد أشرت برأي .

ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمداً ودينه وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا على فقالوا: نفعل ما أنت عندنا بمتهم. قال: تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد فبعثوا إليه أنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهناً من أشرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك. فقال: بلى فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا تعطوهم رجلاً واحداً واحذروا.

ثم جاء غطفان وقال : يا معشر غطفان إني رجل منكم ، ثم قال له ما قــال لقريش .

فلما أصبح أبو سفيان وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس من الهجرة

بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش أن أبا سفيان يقول لكم : يا معشر اليهود إن الكراع والخف قد هلكا وإنا لسنا بـدار مقام فـاخرجـوا إلى محمد حتى نناجزه .

فبعثوا إليه أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً ولسنا مع ذلك بالـذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم نستـوثق بهم لا تذهبـوا وتدعـونا حتى نناجز محمداً .

فقال أبو سفيان : والله لقد حذّرنا هذا نعيم فبعث إليهم أبو سفيان : إنا لا نعطيكم رجلًا واحداً فإن شئتم أن تخرجوا وتقاتلوا وإن شئتم فاقعدوا ، فقال اليهود : هذا والله الذي قال لنا نعيم . فبعثوا إليهم إنا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهناً ، وخذل الله بينهم وبعث سبحانه عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد حتى انصرفوا راجعين .

قال محمد بن كعب قال حذيفة بن اليمان : والله لقد رأيتنا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله وقام رسول الله علمه يصلي ما شاء الله من الليل ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقي في الجنة . قال حذيفة : فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف والجهد والجوع ، فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بداً من إجابته . قلت : لبيك قال : اذهب فجيء بخبر القوم ولا تحدثن شيئاً حتى ترجع .

قال : وأتيت القوم فإذا ريح الله وجنوده تفعل بهم ما تفعل ما يستمسك لهم بناء ولا تثبت لهم نار ولا يطمئن لهم قدر فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله ثم قال : يا معشر قريش لينظر أحدكم من جليسه ؟ قال حذيفة : فبدأت بالذي عن يميني فقلت : من أنت ؟ قال : أنا فلان .

ثم عاد أبو سفيان براحلته فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بـدار مقام هلك الخف والحافر وأخلفتنا بنو قريظة وهذه الربح لا يستمسك لنا معها شيء ثم عجّل فركب راحلته وإنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها.

قال: قلت في نفسي: لـورميت عـدو الله وقتلته كنت قـد صنعت شيئاً فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله فذكرت قـول رسول الله منظمة لا تحـدثن شيئاً حتى تـرجـع. قـال فحـططت القـوس ثم رجعت إلى رسول الله وهـو يصلي فلمـا سمـع حسي فـرَّج بين رجليـه فـدخلت تحتـه ، وأرسل علي طـائفة من مـرطـه(١) فـركـع وسجـد ثم قـال : مـا الخبـر ؟ فأخبرته .

وعن سليمان بن صرد قال : قال رسول الله سنان عنه المجلى عنه الأحزاب : الآن تغزوهم ولا يغزوننا فكان كما قال ، فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عليهم مكة .

أقول: هذا ما أورده الطبرسي في مجمع البيان من القصة أوردنــاه ملخصاً وروى القمي في تفسيره قريباً منه وأورده في الدر المنثور في روايات متفرقة .

وفي المجمع أيضاً روى الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما انصرف النبي مشنق عن الخندق ووضع عنه اللامة واغتسل واستحم تبدى له جبريل فقال: عذيبرك من محارب ألا أراك أن قد وضعت عنك اللامة وما وضعناها بعد.

فوثب رسول الله مستنا فرعاً فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس واختصم الناس فقال بعضهم: إن رسول الله عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي قريظة فإنما نحن في عزمة رسول الله مستنا فليس علينا إثم ، وصلى طائفة من الناس احتساباً وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حين جاؤا بني قريظة احتساباً فلم يعنف رسول الله مستنا واحداً من الفريقين .

وذكر عروة أنه بعث على بن أبي طالب على المقدّم ودفع إليه اللواء وأمره أن ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة ففعل وخرج رسول الله على آثارهم فمرّ على مجلس من الأنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله مناش فزعموا أنه قال: مرّ بكم الفارس آنفاً فقالوا: مرّ بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال رسول الله مناش : ليس ذلك بدحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب .

<sup>(</sup>١) كساء من صوف ونحوه يؤثر .

أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال: أظنك سمعت لي منهم أذى ؟ فقال: نعم, يا رسول الله فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا، فلما دنا رسول الله المنطقة من حصونهم قال: يا إخوة القردة والخنازيس! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً,

وحاصرهم رسول الله عَلَيْهِ خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقدف الله في قلوبهم الرعب ، وكان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان فلما أيقنوا أن رسول الله عَلَيْهُ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد : يا معشر يهود قد نـزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم . قالوا : ما هن ؟ .

قال: نبايع هذا الرجل ونصدّقه فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم. قالـوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً ، ولا نستبدل به غيره .

قال: فإذا أبيتم عليّ هذا فهلمّوا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالاً مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً يهمنا وإن نظهر لنجدن النساء والأبناء. فقالوا: نقتل هلاء المساكين؟ فما خير في العيش بعدهم.

قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا فعلنا نصيب منهم غرّة. فقالوا: نفسد سبتنا؟ ونحدث فيه ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ؟ فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً.

قال الزهري: وقال رسول الله منزية حين سألوه أن يحكم فيهم رجلاً: اختاروا من شئتم من أصحابي ، فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك النبي منزية فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر رسول الله منزية بسلاحهم فجعل في قبته وأمر بهم فكتفوا واوثقوا وجعلوا في دار أسامة ، وبعث رسول الله منزية إلى سعد بن معاذ فجيء به فحكم فيهم بأن يقتل مقاتلوهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتغنم أموالهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار وقال للأنصار : إنكم ذو عقار وليس للمهاجرين عقار ، فكبر وسول الله منزية وقال لسعد : لقد حكمت عقار وليس للمهاجرين عقار ، فكبر وسول الله منزية وقال لسعد : لقد حكمت

فيهم بحكم الله عزّ وجلّ ، وفي بعض الروايات : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة \_وأرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا .

فقتل رسول الله مقاتليهم ، وكانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل ، وقيل : قتل منهم أربعمائة وخمسين رجلًا وسبى سبعمائة وخمسين ، وروي أنهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله سنته الرسالًا : يا كعب ما تسرى يصنع بنا ؟ فقال كعب : أفي كل موطن تقولون ؟ ألا ترون أن الداعي لا ينزع ومن يذهب منكم لا يرجع هو والله الفتل .

وأتي بحييّ بن أخطب عدو الله عليه حلة فاختية قد شقّها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة لئلا يسلبها مجموعة يبداه إلى عنقه بحبل ، فلما بصر برسول الله مونية فقال : أما والله ما لمت نفسي على عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم قال : يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره ملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضرب عنقه .

ثم قسم رسول الله مسلمين نساءهم وأبناءهم وأموالهم على المسلمين وبعث بسبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بهم خيلاً وسلاحاً، قالوا: فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فرجعه رسول الله مسلمين إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد.

وروي عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبراثيل إلى رسول الله سينية فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرّك له العرش فخرج رسول الله سينات فإذا سعد بن معاذ قد قبض .

أقول: وروى القصة القمي في تفسيره مفصلة وفيه: فاخرج كعب بن أسيد مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إليه رسول الله وسلاله قال له: يا كعب أما نفعك وصية ابن الحواس الحبر الذكي الذي قدم عليكم من الشام فقال: تركت الخمر والخمير وجثت إلى البؤس والتمور لنبي يبعث مخرجه بمكة ومهاجرته في هذه البحيرة يجتزي بالكسيرات والتميرات، ويركب الحمار العري، في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوة، يضع سيفه على عاتقه، لا يبالي من لاقى منكم، يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر فقال قد كان ذلك يا محمد ولولا أن اليهود يعيروني أني جزعت عن القتل لآمنت بك وصدّقتك ولكني على دين اليهود

عليه أحيا وعليه أموت . فقال رسول الله ﷺ : قدّموه واضربوا عنقه فضربت .

وفيه أيضاً: فقتلهم رسول الله مُنْدِينُ في البردين بالغداة والعشيّ في ثلاثة أيام وكان يقول: اسقوهم العندب وأطعموهم الطيب وأحسنوا أساراهم حتى قتلهم كلهم فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿وَأَنْزَلَ الذّينَ اللّهِينَ ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم إلى قوله ﴿وكانَ الله على كل شيء قديراً ﴾ .

وفي المجمع : روى أبو القاسم الحسكاني عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن علي عليه قال : فينا نزلت ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ فأنا والله المنتظر ما بدّلت تبديلاً .

\* \* \*

يَــآأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ قُـلُ لَإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُـرِدْنَ الْحَيوْةَ ٱلـدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُّ عُكُنَّ وَأُسَرَّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَـدًّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) يَا نِسَاءَ آلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَىٰ ٱللَّهِ يَسِيراً (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرسُولِـهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نَـوْتِهَـا أُجْرَهَا مَرَّتَيْن وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَريماً (٣١) يَا نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَـوْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَآتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ آللُّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ آلرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ لَهِ لِيفًا خَبِيراً (٣٤) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِاتِ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْطَابِرِينَ وَالطَّابِرِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالطَّابِرِينَ وَالطَّابِرِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالْمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْصَائِمِينَ وَالْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّاكَابِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَاللَّاكَابِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَاللَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (٣٥).

## (بیان)

آيات راجعة إلى أزواج النبي بينات تأمره أولاً: أن ينبئهن أن ليس لهن من الدنيا وزينتها إلا العفاف والكفاف إن اخترن زوجية النبي بينات ، ثم تخاطبهن ثانياً: أنهن واقفات في موقف صعب على ما فيه من العلو والشرف فإن اتقين الله يؤتين أجرهن مرتين وإن أتين بفاحشة مبينة يضاعف لهن العذاب ضعفين ويأمرهن بالعفة ولنزوم بيوتهن من غير تبرج والصلاة والزكاة وذكر ما يتلى في بيوتهن من الآيات والحكمة ثم يعد مطلق الصالحين من البرجال والنساء وعداً بالمغفرة والأجر العظيم .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيْهَا النبي قبل لأزواجك ﴾ إلى تمام الآيتين ، سياق الآيتين يلوّح أن أزواج النبي أو بعضهن كانت لا ترتضي ما في عيشتهن في بيت النبي عَشِنَهُ من الضيق والضنك فاشتكت إليه ذلك واقترحت عليه أن يسعدهن في الحياة بالتوسعة فيها وإيتائهن من زينتها .

فأمر الله سبحانه نبيه أن يخيّرهن بين أن يفارقنه ولهن ما يـردن وبين أن يبقين عنده ولهن ما هن عليه من الوضع الموجود .

وقد ردّد أمرهن بين أن يردن الحياة الدنيا وزينتها وبين أن يردن الله ورسوله والسدار الأخرة ، وهذا الترديد يدل أولاً : أن الجمع بين سعة العيش وصفائها بالتمتع من الحياة وزينتها وزوجية النبي مُنْفِيْتُ والعيشة في بيته مما لا يجتمعان .

وثانياً: أن كلاً من طرفي الترديد مقيد بما يقابل الآخر ، والمراد بإرادة الحياة الدنيا وزينتها جعلها هي الأصل سواء أريدت الآخرة أو لم يرد ، والمراد بإرادة الحياة الآخرة جعلها هي الأصل في تعلق القلب بها سواء توسعت معها الحياة الدنيا ونيلت الزينة وصفاء العيش أو لم يكن شيء من ذلك .

ثم الجزاء أعني نتيجة اختيارهن كلاً من طرفي الترديد مختلف فلهن على تقدير اختيارهن الحياة الدنيا وزينتها بمفارقة النبي والمربي المناقهن ويمتعهن جمعاء من مال الدنيا ، وعلى تقدير بقائهن على زوجية النبي واختيار الاخرة على الحياة الدنيا وزينتها الأجر العظيم عند الله لكن لا مطلقاً بل بشرط الإحسان والعمل الصالح .

ويتبين بذلك أن ليس لزوجية النبي سليل من حيث هي زوجية كرامة عند الله سبحانه وإنما الكرامة لزوجيته المقارنة للإحسان والتقوى ولذلك لما ذكر ثانيا علو منزلتهن قيده أيضاً بالتقوى فقال: ولستن كأحد من النساء إن اتقيتن وهذا كقوله في النبي وأصحابه: ومحمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً إلى أن قال ووعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أجراً عظيماً حيث مدحهم عامة بظاهر أعمالهم أولاً ثم قيد وعدهم الأجر العظيم بالإيمان والعمل الصالح.

وبالجملة فإطلاق قوله : ﴿إِن أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ﴾(١) على حاله غيـر منتقض بكرامة أخرى بسبب أو نسب أو غير ذلك .

فقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قَـلَ لأَزُواجِكَ ﴾ أمر النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الآيتينِ أَن يَبَلَغُ الآيتين أزواجه ولازمه أن يطلقهن ويمتعهن إن اخترن الشق الأول ويبقيهن على زوجيته إن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُنْ تُرِدُنُ الْحَيَاةُ الْدُنَيَا وَزَيْنَتُهَا﴾ إرادة الحياة الله اوزينتها كناية بقرينة المقابلة عن اختيارها وتعلق القلب بتمتعاتها والإقبال عليها والإعراض عن الأخرة .

وقوله: ﴿ فَتَعَالَمِنَ أَمْتَعَكَنَ وأُسرِّحكَنَ سَرَاحاً جَمِياً ﴾ قال في الكشاف: أصل تعالى أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستوطأ ثم كثرت حتى استوت في استعماله الأمكنة ، ومعنى تعالين أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين ولم يرد نهوضهن بأنفسهن كما تقول: أقبل يخاصمني وذهب

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٠.

يكلمني وقام يهددني . انتهى .

والتمتيع إعطاؤهن عند التطليق مالاً يتمتعن به والتسريح هو السطليق والسراح الجميل هو الطلاق من غير خصومة ومشاجرة بين الزوجين .

وفي الآية أبحاث فقهية أوردها المفسرون والحق أن ما تتضمنه من الأحكام الشخصية خاصة بالنبي منتفية ولا دليل من جهة لفظها على شمولها لغيره وتفصيل القول في الفقه .

وقوله: ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وقد تقدم أن المقابلة بين هذه الجملة وبين قوله: ﴿إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها النخ ، تقيد كلا منهما بخلاف الاخرى وعدمها ، فمعنى الجملة : وإن كنتن تردن وتخترن طاعة الله ورسوله وسعادة الدار الآخرة مع الصبر على ضيق العيش والحرمان من زينة الحياة الدنيا وهي مع ذلك كناية عن البقاء في زوجية النبي بنائه والصبر على ضيق العيش وإلا لم يصح اشتراط الإحسان في الأجر الموعود وهو ظاهر .

فالمعنى: وإن كنتن تردن وتخترن البقاء على زوجية النبي مَنْفَالِهُ والصبر على ضيق النبي مَنْفَالِهُ والصبر على ضيق العيش فإن الله هيأ لكن أجراً عظيماً بشرط أن تكن محسنات في أعمالكن مضافاً إلى إرادتكن الله ورسوله والدار الآخرة فإن لم تكن محسنات لم يكن لكن إلا خسران الدنيا والأخرة جميعاً.

قوله تعالى: ﴿ يَا نَسَاءُ النِّي مِن يَأْتُ مَنكُنَ بِفَاحِشَةً مِبِيئَةً يَضَاعُفُ لَهَا العَدَابِ ضَعَفَينَ ﴾ النّج ، عدل عن مخاطبة النبي المُناتُ فيهن إلى مخاطبتهن أنفسهن لتسجيل ما لهن من التكليف وزيادة التوكيد ، والآية والتي بعدها تقرير وتوضيح بنحو لما يستفاد من قوله : ﴿ فَإِن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴾ إثباتاً ونفياً .

فقوله: ﴿ وَمِن يَاتَ مِنْكُنَ بِفَاحِثُهُ مِبِينَةٌ ﴾ الفاحشة الفعلة البالغة في الشناعة والقبح وهي الكبيرة كإيذاء النبي سِلْمُنَاتُ والافتراء والغيبة وغير ذلك ، والمبيّنة هي الظاهرة .

وقوله: ﴿ يَضَاعَفُ لَهَا العَذَابِ ضَعَفَينَ ﴾ أي حال كونه ضعفين والضعفان المثلان ويؤيد هذا المعنى قوله في جانب الشواب بعد: ﴿ نؤتها أجرها مرتين ﴾

فلا يعباً بما قيل إن المراد بمضاعفة العذاب ضعفين تعذيبهم بثلاثة أمثاله بتقريب أن مضاعفة العذاب زيادت وإذا زيد على العذاب ضعفاه صار المجموع ثـلاثة أمثاله .

وختم الآية بقوله: ﴿وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ للإشارة إلى أنه لا مانع من ذلك من كرامة الزوجية ونحوها إذ لا كرامة إلا للتقوى وزوجية النبي عَشَنَتْ إنما تؤثر الأكثر الجميل إذا قارن التقوى وأما مع المعصية فلا تزيد إلا بعداً ووبالاً.

قوله تعالى : ﴿وَمِن يَقْنَتُ مِنْكُنَ لِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمُلُ صَالَحاً نَوْتُهَا أَجُرِهَا مُرتينَ﴾ الخ ، القنوت الخضوع ، وقيل : الطاعبة وقيل : لـزوم الـطاعبة مـع الخضوع ، والإعتاد التهيئة ، والرزق الكريم مصداقه الجنة .

والمعثى : ومن يخضع منكن لله ورسوله أو لزم طاعـة الله ورسـولـه مـع الخضوع ويعمل عملاً صالحاً نعطهـا أجرهـا مرتين أي ضعفين وهيـأنا لهـا رزقاً كريماً وهى الجنة .

والالتفات من الغيبة إلى التكلم بالغير في قبوله : ﴿ نَوْتُهَا ﴾ و ﴿ اَعْتَدُنَا ﴾ للإيذان بالقرب والكرامة ، خلاف البعد والخزي المفهوم من قبوله : ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ يَا نَسَاءُ النِّي لَسَنْ كَأَحَدُ مِنَ النِّسَاءُ إِنْ اتَّقْيَتُنَ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقُولُ فَيْطُمُعُ اللَّهِ ، الآية تنفي مساواتهن لسائر النساء إِنَ اتَّقِينَ وترفع مَنْزَلتهن على غيرهن ثم تذكر أشياء مِن النهي والأمر متفرعة على كونهن لسن كسائر النساء كما يدل عليه قوله : فلا تخضعن بالقول وقرن ولا تبرَّجن الله ، وهي خصال مشتركة بين نساء النبي مَنْنَاهُ وسائر النساء .

فتصدير الكلام بقوله: ﴿ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ﴾ ثم تفريع هذه التكاليف عليهن كأنه قيل : لستن التكاليف عليهن كأنه قيل : لستن كغيركن فيجب عليكن أن تبالغن في امتثال هذه التكاليف وتحتطن في دين الله أكثر من سائر النساء .

وتؤيد بل تدل على تأكد تكاليفهن مضاعفة جزائهن خيراً وشراً كما دلّت عليها الآية السابقة فإن مضاعفة الجزاء لا تنفك عن تأكد التكليف .

وقوله: ﴿ وَفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾ بعد ما بين علق منزلتهن ورفعة قدرهن لمكانهن من النبي منتها وشرط في ذلك التقوى فبين أن فضيلتهن بالتقوى لا بالاتصال بالنبي منتها نهاهن عن الخضوع في القول وهو ترقيق الكلام وتليينه مع الرجال بحيث يدعو إلى الريبة وتثير الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض وهو فقدانه قوة الإيمان التي تردعه عن الميل إلى الفحشاء.

وقوله: ﴿ وَقَلَنَ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ أي كلاماً معمولًا مستقيماً يعرف الشرع والعرف الإسلامي وهو القول الذي لا يشير بلحنه إلى أزيد من مدلوك معرّى عن الإيماء إلى فساد وريبة .

قوله تعالى : ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ إلى قوله ﴾ ﴿ وأطعن الله ورسوله ﴾ ﴿ قرن عن يقر إذا ثبت وأصله اقررن حذفت إحدى الراءين أو من قاريقار إذا اجتمع كناية عن ثباتهن في بيوتهن ولزومهن لها ، والتبرج الظهور للناس كظهور البروج لناظريها . والجاهلية الأولى الجاهلية قبل البعثة فالمراد الجاهلية القديمة ، وقول بعضهم : إن المراد به زمان ما بين آدم ونوح عليهما السلام ثمان مائة سنة ، وقول آخرين إنها ما بين إدريس ونوح ، وقول آخرين إنها ما بين إدريس ونوح ، وقول آخرين إنه زمان داود وسليمان وقول آخرين أنه زمان ولادة إبراهيم ، وقول آخرين إنه زمان الفترة بين عيسى عشر ومحمد منظر أنه أقوال لا دليل يدل عليها .

وقوله: ﴿ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ﴾ أمر بامتثال الأوامر الدينية وقد أفرد الصلاة والبزكاة بالذكر من بينها لكونهما ركنين في العبادات والمعاملات ثم جمع الجميع في قوله: ﴿ وأطعن الله ورسوله ﴾ .

وطاعة الله هي امتثال تكاليفه الشرعية وطاعة رسوله فيما يأمر به وينهى بالولاية المجعولة له من عند الله كما قال: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾.

قوله تعالى : ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً كلمة ﴿إنما كلم تدل على حصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير وكلمة أهل البيت سواء كان لمجرد الاختصاص أو مدحاً أو نداء يدل على اختصاص إذهاب الرجس والتطهير بالمخاطبين بقوله : ﴿عنكم ﴾ ، ففي الآية في الحقيقة قصران قصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت .

أو يكون الخطاب لغيـرهن كما قيـل : إنهم أقربـاء النبي من آل عباس وآل عقيل وآل عقيل وآل عفر وآل علي .

وعلى أي حال فالمراد بإذهاب الرجس والتطهير مجرد التقوى الديني بالاجتناب عن النواهي وامتثال الأوامر فيكون المعنى أن الله لا ينتفع بتوجيه هذه التكاليف إليكم وإنما يريد إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم على حد قوله: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم (۱), وهذا المعنى لا يلائم شيئاً من معاني أهل البيت السابقة لمنافاته البينة للاختصاص المفهوم من أهل البيت لعمومه لعامة المسلمين المكلفين بأحكام الدين.

وإن كان المراد بإذهاب الرجس والتطهير التقوى الشديد البالغ ويكون المعنى: أن هذا التشديد في التكاليف المتوجهة إليكن أزواج النبي وتضعيف الثواب والعقاب ليس لينتفع الله سبحانه به بل ليذهب عنكم الرجس ويطهركم من تعميم الخطاب لهن ولغيرهن بعد تخصيصه بهن ، فهذا المعنى لا يلائم كون الخطاب خاصاً بغيرهن وهو ظاهر ولا عموم الخطاب لهن ولغيرهن فإن الغير لا يشاركهن في تشديد التكليف وتضعيف الثواب والعقاب .

لا يُقال : لم لا يجوز أن يكون الخطاب على هذا التقدير توجهاً أليهن مع النبي سلام وتكليفه شديد كتكليفهن .

لأنه يُقال: إنه ﴿ مُرْسَبُ مؤيد بعصمة من الله وهي موهبة إلهية غير مكتسبة بالعمل فلا معنى لجعل تشديد التكليف وتضعيف الجزاء بالنسبة إليه مقدمة أو سبباً

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦ .

لحصول التقوى الشديد له امتناناً عليه على ما يعطيه سياق الآية ولذلك لم يصرح بكون الخطاب متوجهاً إليهن مع النبي مسنية فقط أحد من المفسرين وإنسا احتملناه لتصحيح قول من قال: إن الآية خاصة بأزواج النبي المناه .

وإن كان المراد إذهاب السرجس والتطهير بإرادته تعالى ذلك مطلقاً لا بتوجيه مطلق التكليف الشديد بل إرادة مطلقة لإذهاب الرجس والتطهير لأهل البيت خاصة بما هم أهل البيت كان هذا المعنى منافياً لتقييد كرامتهن بالتقوى سواء كان المراد بالإرادة التشريعية أو التكوينية .

وبهذا الذي تقدم يتأيد ما ورد في أسباب النزول أن الآية نزلت في النبي منات وعلى وفاطمة والحسنين عليهم السلام خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم .

وهي روايات جمّة تزيد على سنبعين حديثاً يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد ووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي والحسن بن علي عليهما السلام في قريب من أربعين طريقاً.

وروتها الشيعة عن على والسجاد والباقر والصادق والرضا عليهم السلام وأم سلمة وأبي ذر وأبي ليلى وأبي الأسود الدؤلي وعمرو بن ميمون الأودي وسعد بن أبي وقاص في بضع وثلاثين طريقاً .

فإن قيل : إن الروايات إنما تدل على شمول الآية لعلي وفـاطمة والحسنين عليهم السلام ولا ينافي ذلك شمولها لأزواج النبي سلية كما يفيده وقوع الآية في سياق خطابهن .

قلتا: إن كثيراً من هذه الروايات وخاصة ما رويت عن أم سلمة ـ وفي بيتها نزلت الآيـة ـ تصـرح بـاختصـاصهـا بهم وعـدم شمـولهـا لأزواج النبي وسيجيء الروايات وفيها الصحاح .

فإن قيل : هـذا مدفـوع بنص الكتاب على شـمـولها لهن كـوقوع الآيـة في سياق خطابهن .

قلنا : إنما الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيات فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول الآية وحدها ، ولم يرد حتى في

رواية واحدة نزول هذه هذه الآية في ضمن آيات نساء النبي ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص الآية بأزواج النبي كما يندب إلى عكرمة وعروة ، فالآية لم تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء النبي ولا متصلة بها وإنما وضعت بينها إما بأمر من النبي مسنية أو عند التأليف بعد الرحلة ، ويؤيده أن آية ﴿وقرن في بيوتكن ﴾ على انسجامها واتصالها لو قدر ارتفاع آية التطهير من بين جملها ، فموقع آية التطهير من آية ﴿وقرن في بيوتكن ﴾ كموقع آية ﴿اليوم يئس الذين كفروا ﴾ من آية محرمات الأكل من سورة المائدة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الجزء الخامس من الكتاب .

وبالبناء على ما تقدم تصير لفظة أهل البيت اسماً خاصاً ـ في عرف القرآن ـ بهؤلاء الخمسة وهم النبي وعلى وفاطمة والحسنان عليهم الصلاة والسلام لا يطلق على غيرهم ، ولو كان من أقربائه الأقربين وإن صبح بحسب العرف العام إطلاقه عليهم .

والرَّجس - بالكسر فالسكون - صفة من البرجاسة وهي القذارة ، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر منها ، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير ، قال تعالى : ﴿ أو لحم الخنزير فإنه رجس (١) ، وبحسب باطنه - وهو الرجاسة والقذارة المعنوية - كالشرك والكفر وأثر العمل السيىء ، قال تعالى : ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون (٢) ، وقال : ﴿ ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كانما يصّعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (٣) .

وأياً ما كان فهو إدارك نفساني شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل العمل السيى، وإذهاب الرجس ـ واللام فيه للجنس ـ إزالة كل هيئة خبيشة في النفس تخطى، حق الاعتقاد والعمل فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيى، العمل.

على أنك عرفت أن إرادة التقـوى أو التشـديـد في الكـاليف لا تــلائم اختصاص الخطاب في الآية بأهل البيت ، وعرفت أيضاً أن إرادة ذلك لا تناسب مقام النبي سننا من العصمة .

فمن المتعبن حمل إذهاب الرجس في إلآية على العصمة ويكون المراد بالتطهير في قوله: ﴿ويطهّركم تطهيراً ﴾ - وقد أكد بالمصدر - إزالة أشر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أصله ، ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل ، ويكون المراد بالإرادة أيضاً غير الإرادة التشريعية لما عرفت أن الإرادة التشريعية التي هي توجيه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلاً .

والمعنى: أن الله سبحانه تستمر إرادته أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل السبىء عنكم أهل البيت وإيراد ما ينزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة .

قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُنْ مَا يَتَلَى فَي بِيُوتَكُنْ مِنْ آيِنَاتُ اللهُ وَالْحَكُمَةُ إِنْ اللهُ كَانَ لَطَيْفاً خَبِيراً ﴾ ظاهر السياق أن المراد بالذكر ما يقابل النسيان إذ هو المساسب لسياق التأكيد والتشديد الذي في الآيات فيكون بمنزلة الوصية بعد الوصية بامتثال ما وجه إليهن من التكليف ، وفي قوله : ﴿ في بيُوتَكُنْ ﴾ تأكيد آخر .

والمعنى : واحفظن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وليكن منكن في بال حتى لا تغفلن ولا تتخطين مما خط لكنّ من المسير .

وأما قول بعضهم: إن المراد واشكرن الله إذ صيّركن في بيوت يتلى فيهن القرآن والسنة فبعيد من السياق وخاصة بالنظر إلى قـوله في ذيـل الآية: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ لَطَيْفًا حَبِيرًا﴾ .

قوله تعالى: ﴿إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾ الخ ، الإسلام لا يفرق بين الرجال والنساء في التلبس بكرامة الدين وقد أشار سبحانه إلى ذلك إجمالا في مثل قوله: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾(١) ، ثم صرح به في مثل قوله: ﴿أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى ﴾(١) ، ثم صرح به تفصيلاً في هذه الآية .

فقوله: ﴿إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المقابلة بين الإسلام والإيمان تفيد مغايرتهما نوعاً من المغايرة والذي يستفاد منه نحو

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٩٥ .

مغايرتهما قوله تعالى : ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ إلى أن قال ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾(١) ، يفيد أولاً أن الإسلام هو تسليم الدين بحسب العمل وظاهر الجوارح والإيمان أمر قلبي . وثانياً : أن الإيمان الذي هو أمر قلبي اعتقاد وإذعان باطني بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح .

فالإسلام هو التسليم العملي للدين بإتبان عامة التكاليف والمسلمون والمسلمون والمسلمون لذلك والإيمان هو عقد القلب على الدين ، بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح والمؤمنون والمؤمنات هم الذين عقدوا قلوبهم على الدين بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح فكل مؤمن مسلم ولا عكس .

وقوله: ﴿والقانتين والقانتات﴾ القنوت على ما قيل لـزوم الـطاعـة مـع الخضوع وقوله: ﴿والصادقين والصادقات﴾ الصدق مطابقة ما يخبر به الإنسان أو يـظهره ، للواقع . فهم صادقون في دعواهم صادقون في قولهم صادقون في وعدهم .

وقوله: ﴿والصابرين والصابرات﴾ فهم متلبسون بالصبر عند المصيبة والنائبة وبالصبر على الطاعة وبالصبر عن المعصية ، وقوله: ﴿والخاشعين والخاشعات﴾ الخشوع تذليل باطني بالقلب كما أن الخضوع تذليل ظاهري بالجوارح .

وقوله: ﴿والمتصدقين والمتصدقات﴾ والصدقة إنفاق المال في سبيل الله ومنه الزكاة الواجبة ، وقوله: ﴿والصائمين والصائمات﴾ بالصوم المواجب والمندوب ، وقوله: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ أي لفروجهن وذلك بالتجنب عن غير ما أحل الله لهم ، وقوله: ﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات﴾ أي الله كثيراً حذف لظهوره وهم الذين يكثرون من ذكر الله بلسانهم وجنانهم ويشمل الصلاة والحج .

وقوله : ﴿ أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ التنكير للتعظيم .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٥.

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ ﴾ كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله سلَّتُ من غنزوة خيبر وأصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت فقال لهن رسول الله سلَّتُ قسمته بين المسلمين على ما أمر الله عنز وجل فغضبن من ذلك ، وقلن : لعلك ترى أنك إن طلّقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا ؟ .

فأنف الله عز وجل لرسوله فأمره أن يعزلهن فاعتزلهن رسول الله على في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي آية التخيير فقال: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي قُلُ لَازُواجِكُ ﴾ إلى قوله ﴿أَجِراً عظيماً ﴾ فقامت أم سلمة أول من قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك الحديث.

أقـول: وروي ما يقـرب من ذلك من طـرق أهل السنـة وفيهـا أن أول من اختارت الله ورسوله منهن عائشة .

وفي الكافي بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله سننه أن زينب بنت جحش قالت : يرى رسول الله إن خلى سبيلنا أن لا نجد زوجاً غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعة وعشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله جبريل إلى محمد سننه فقال : ﴿قل لأزواجك﴾ الآيتين كلتيهما فقلن : بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة .

وفيه بإسداده عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله على الله على الله على الله على الله على وخير امرأته فاختارت نفسها بانت ؟ قال : لا . إنما هذا شيء كان لرسول الله على الله على أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : ﴿قُلُ لاَزُواجِكُ إِنْ كُنتِن تُردَن الحياة الدنيا وزينتها ، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ﴾ .

وفي المجمع روى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول ار مينية جالساً مع حفصة فتشاجرا بينهما فقال لها : هـل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا ؟ قالت : نعم .

فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها: تكلمي ، فقالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حقاً فرفع عمر يده فوجاً وجهها ثم رفع يده فوجاً وجهها .

فقال له النبي سَنِيْتُ : كف فقال عمر : يا عدوة الله النبي لا يقول إلا حقاً والله والذي بعثه بالحق ، لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تمؤتي فقام النبي سَنَيْتُ فَصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدَّى ويتعشى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات .

وفي الخصال عن الصادق مانظيقال: تزوج رسول الله نطائي بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة امرأة منهن، وقبض عن تسع فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة وسنا. وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ثم سودة بنت زمعة ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيب رملة بنت أبي سفيان ثم ميمونة بنت الحارث ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيى بن أخطب والتي زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيى بن أخطب والتي وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكيم السلمى.

وكان له سرّيتان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطية وريحانة الخندفية .

والتسع اللاتي قبض عنهن عـائشة وحفصـة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمـونة بنت الحـارث وأم حبيب بنت أبي سفيـان وجـويـريـة وسـودة وصفيـة . وأفضلهن خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة ثم ميمونة .

وفي المجمع في قوله: ﴿ إِلَا نَسَاءُ النّبِي مِن يَاتَ مِنكُنَ ﴾ الآيتين روى محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين عليه أنه قال رجل: إنكم أهل بيت مغفور لكم . قال: فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي من أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب .

أقول : وهو استفادة لطيفة .

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني عن أم سلمة أن رسول الله على قال لفاطمة : اثنيني بزوجك وابنيه فجاءت بهم فألقى رسول الله على على كساء فدكياً ثم وضع يده عليهم ثم قال : اللهم إن هؤلاء أهل محمد وفي لفظ آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقــال : إنك على خير .

أقول : ورواه في غايـة المرام عن عبـد الله بن أحمـد بن حنبـل عن أبيـه بإسناده عن أم سلمة .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت : نزلت هذه الآية في بيتي ﴿إنما يريد الله ليـذهب عنكم الرجس أهـل البيت ويطهّركم تطهيراً وفي البيت سبعة جبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأنا على باب البيت . قلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ قال : إنك على خير إنك من أزواج النبي .

فأخذ النبي ﷺ بفضلة إزاره فغشاهم إياها ثم أخرج يـده من الكساء وأوماً بها إلى السماء ثم قـال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخـاصتي فأذهب عنهم الـرجس وطهّرهم تطهيراً ، قالها ثلاث مرات .

قالت أم سلمة : فأدخلت رأسي في الستر فقلت : يا رسول الله وأنا معكم ؟ فقال : إنك إلى خير مرتين .

أقـول : وروى الحديث في غـاية المـرام عن عبد الله بن أحمـد بن حنبـل بثلاث طرق عن أم سلمة وكذا عن تفسير الثعلبي . وفيه أخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: كان يوم أم سلمة أم المؤمنين فنزل جبريل إلى رسول الله على بهذه الآية ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً قال: فدعا رسول الله على بحسن وحسين وفاطمة وعلى فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب، والحجاب على أم سلمة مضروب، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت أم سلمة: فأنا معهم يا نبي الله ؟ قال: أنت على مكانك وإنك على خير.

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : نزلت هذه الآية في خمسة فيّ وفي علي وفاطمة وحسن وحسين ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ .

أقول : ورواه أيضاً في غاية المرام عن الثعلبي في تفسيره .

وفيه أخرج الترمذي وصححه وابن جريس وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة قالت : في بيتي نزلت : ﴿ إِنْمَا يُرْيِدُ الله ليَّذُهُ بَا عَنْكُم الرجس أهل البيت ﴿ وَفِي البيت فَاطَمَة وَعَلَي البيت وَالْحَسَين فَاطَمَة وَعَلَي البيت والحسين فجللهم رسول الله ﷺ بكساء كان عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

وفي غاية المرام عن الحميدي قال: الرابع والستون من المتفق عليه من الصحيحين عن البخاري ومسلم من مسند عائشة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج النبي سلما ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

أقول : والحديث مروي عنها بطرق مختلفة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما دخل علي بفاطمة جاء النبي على أربعين صباحاً إلى بابها يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

أهل البيت ويطهركم تطهيراً أنا حرب لمن حاربتم أنا سلم لمن سالمتم .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله على تسعة أشهر يأتي كل يوم باب على بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .

ورواه أيضاً عن ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس ولفظه أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول: الصلاة يا أهل البيت الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

أقبول : والروايات في هذه المعاني من طرق أهمل السنة كثيرة وكذا من طرق الشيعة ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع غاية المرام للبحراني والعبقات .

وفي غاية المرام عن الحمويني بإسناده عن يؤيد بن حيان قال: دخلنا على زيد بن أرقم فقال: خطبنا رسول الله على أرقم فقال: خطبنا رسول الله على أحدهما كتاب الله عزّ وجلّ ومن اتبعه كان على هدى ومن توكه كان على ضلالة، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات.

قلنًا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال: لا أهل بيته عصبته الذين حرموا الصدقـة بعده آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل.

وفيه أيضاً عن مسلم في صحيحه بإسناده عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله على الله الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة ، فقلنا : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر ثم الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها وقومها . أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده .

أقول: فسر البيت بالنسب كما يبطلق عرفاً على هذا المعنى ، يُقال: بيوتات العرب بمعنى الأنساب ، لكن الروايات السابقة عن أم سلمة وغيرها تدفع هذا المعنى وتفسر أهل البيت بعلى وفاطمة وابنيهما عليهما السلام .

وفي المجمع قال مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله متالية متالية متالية على نساء وسول الله متالية على فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا .

فأتت رسول الله مُصْلَتْ فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار، فقال مُصْلَتْ : وممَّ ذلك ؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ الخ.

أقول : وفي روايات أخر أن القائلة هي أم سلمة .

泰 恭 恭

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ آللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّا ضَلالاً مُبِيناً (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ضَلالاً مُبِيناً (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ وَاتَّقِ آللَّهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا آللَّهُ مُبْدِيهِ وَيَخْشَى آلنَّاسَ وَآللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَنهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً وَتَخْشَى آلنَّاسَ وَآللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَنهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ آللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ أَمْرُ آللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ أَمْرُ آللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (٣٨) آلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ عَلَى اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ آللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ آللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (٣٨) آلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ آللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (٣٨) آلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أُمْرُ آللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (٣٨) آلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ وَسُولَ آللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدا إِلَّا آللَّه وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدا إِلَّا آللَّه وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدا إِلَّا آللَه وَكَفَىٰ رَسُولَ آللَه وَكَفَىٰ رَسُولَ آللَه وَكَفَىٰ رَسُولَ آللَه وَكِفْ رَسُولَ آللَه وَكِينَ رَسُولَ آللَه وَسِياً (٣٩) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ آللَه وَكَفَىٰ رَسُولَ آللَه وَلَكُنْ رَسُولَ آللَه وَكَفَىٰ رَسُولَ آللَه وَكُونَ رَسُولَ آللَه وَلَكِنْ رَسُولَ آللَه وَلَكُنْ رَسُولَ آللَهُ وَلَكُنْ مُولَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ أَلِهُ وَلِهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ أَلَاهُ وَلَمُونَ أَمْ وَلَولَ أَلَهُ وَلَا يَعْمَلُونَ أَلَهُ وَلَا يَعْمُونَا وَلَا لَلَهُ وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَ

وَخَاتَهُ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٤٠) .

### (بيان)

الآيات أعنى قوله : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَذِي أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَكَانُ اللهُ بِكُلُ شَيءَ عَلَيْماً ﴾ في قصة تزوج رسول الله سند بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابناً ، ولا يبعد أن تكون الآية الأولى أعني قوله : ﴿ وَمَا كَانُ لَمُؤْمَنُ وَلَا مُؤْمَنُهُ ﴾ الآية ، مرتبطة بالآيات التالية كالتوطئة لها .

قوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم المخيرة من أمرهم ﴾ الخ ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شؤنهم بواسطة رسول من رسله ، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شؤون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ .

فقضاؤه سلط قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره ، ويشهد سياق قوله : ﴿إِذَا قضى الله ورسوله أمراً ﴿ حيث جعل الأمر الواحد متعلقاً لقضاء الله ورسوله معاً ، على أن المراد بالقضاء التصرف في شؤون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله .

وقوله: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ أي ما صح ولا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاؤا وقوله: ﴿إذا قضى الله ورسوله أمراً﴾ ظرف لنفي الاختيار .

وضمير الجمع في قوله: ﴿لهم الخيرة من أمرهم﴾ للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيّز النفي ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل: ﴿من أمرهم﴾ ولم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشأ توهم الخيرة وهو انتساب الأمر إليهم.

والمعنى : ليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله

بالتصرف في أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم وكونه أمراً من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورســوله بــل عليهم أن يتبعوا إرادة الله ورسوله .

والآية عامة لكنها لوقوعها في سياق الآيات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجيء من قوله: ﴿مَا كَانَ مَحَمَدُ أَبَا أَحَدُ مَنَ رَجَالُكُم ﴾ الآية ، حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبي المناهج بزوج زيد وتعييره بانها كانت زوج ابنه المدعوله بالتبني وسيجيء في البحث الروائي بعض ما يتعلق بالمقام .

قوله تعالى : ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ﴾ إلى آخر الآية المراد بهذا الذي أنعم الله عليه وأنعم النبي عليه زيد بن حارثة الذي كان عبداً للنبي وسنت ثم حرّره واتخذه ابناً له وكان تحته زينب بنت جحش بنت عمة النبي وسنت أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زينب فنهاه النبي ومناه عن الطلاق ثم طلقها زيد فتزوجها النبي ومناه وفزلت الآيات .

فقوله: ﴿أنعم الله عليه﴾ أي الهداية إلى الإيمان وتحبيبه إلى النبي مسلم وقوله: ﴿وأنعم الله عليه ﴾ أي بالإحسان إليه وتحريب وتخصيصه بنفسك، وقوله: ﴿وأمسك عليك زوجك واتق الله ﴾ كناية عن الكف عن تطليقها، ولا يخلو من إشعار بإصرار زيد على تطليقها.

وقوله: ﴿ وَتَخْفَى فَي نَفْسَكُ مَا الله مَبْدَيه ﴾ أي مظهره ﴿ وَتَخْشَى الناس والله أحق أن تَخْسُاه ﴾ ذيل الآيات أعني قبوله: ﴿ الله ين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ دليل على خشيته ﴿ فَرَالَهُ النّاسِ لَم تَكُن خشية على نفسه بل كان خشية في الله فأخفى في نفسه ما أخفاه استشعاراً منه أنه لو أظهره عابه الناس وطعن فيه بعض من في قلبه مرض فأثر ذلك أثراً سيئاً في إيمان العامة ، وهذا الخوف - كما ترى - ليس خوفاً مذموماً بل خوف في الله هو في الحقيقة خوف من الله سبحانه .

فقوله: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ الظاهر في نوع من العتاب ردع عن نوع من خشية الله وهي خشيته عن طريق الناس وهداية إلى نوع آخر من خشيته تعالى وأنه كان من الحري أن يخشى الله دون الناس ولا يخفي ما في

نفسه ما الله مبديه وهذا نعم الشاهد على أن الله كان قد فرض لـه أن يتزوج زوج زيد الذي كان تبناه ليرتفع بذلك الحرج عن المؤمنين في التزوج بـأزواج الأدعياء وهو مناه كان يخفيه في نفسه إلى حين مخافة سوء أثره في الناس فأمنه الله ذلك بعتابه عليه نظير ما تقدم في قولـه تعالى : ﴿يا أيها النبي بلّغ ما أنزل إلبك من ربك﴾ إلى قوله ﴿والله يعصمك من الناس﴾ الآية .

فظاهر العتاب النذي يلوح من قوله: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ مسوق لانتصاره وتأبيد أمره قبال طعن الطاعنين ممن في قلوبهم مرض نظير ما تقدم في قوله: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾(١).

ومن الدليل على أنه انتصار وتأييد في صورة العتاب قوله بعد : ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوّجناكها ﴾ حيث أخبر عن تزويجه إياها كأنه أمر خارج عن إرادة النبي عليناته واختياره ثم قوله : ﴿ وكان أمر الله مفعولاً ﴾ .

فقوله: ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيدَ مِنْهَا وَطُواً زُوَّجِنَاكُها﴾ متفرع على ما تقدم من قوله: ﴿ وَتَخْفَى فَي نَفْسَكُ مَا الله مبديه ﴾ وقضاء الوطر منها كناية عن الدخول والتمتع ، وقوله: ﴿ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ﴾ تعليل للتزويج ومصلحة للحكم ، وقوله: ﴿ وكان أمر الله مفعولاً ﴾ مشير إلى تحقيق الوقوع وتأكيد للحكم .

ومن ذلك يظهر أن الذي كان النبي مسلم يحفيه في نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا هواها وحبه الشديد لها وهي بعد مزوجة كما ذكره جمع من المفسرين واعتذروا عنه بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر ، فإن فيه أولاً : منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الإلهية ، وثانياً : أنه لا معنى حينئذ للعتاب على كتمانه وإخفائه في نفسه فلا مجوّز في الإسلام لذكر حلائل الناس والتشبب بهن .

قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النبي من حرج فيما فرض الله لـ هُ السّح ، الفرض هو التعيين والإسهام يُقال : فرض له كذا أي عيّنه له وأسهمه به ، وقيل : هو في المقام بمعنى الإباحة والتجويز ، والحرج الكلفة والضيق ، والمراد بنفي

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤٣ .

الحرج نفي سببه وهو المنع عما فرض له .

والمعنى : ما كان على النبي من منع فيما عيّن الله لـه أو أباح الله لـه حتى يكون عليه حرج في ذلك .

وقوله: ﴿ سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل﴾ اسم موضوع موضع المصدر فيكون مفعولاً مطلقاً والتقدير سنَّ الله ذلك سنَّة ، والمراد بالذين خلوا من قبل هم الأنبياء والرسل الماضون بقرينة قوله بعد : ﴿ الذين يبلِّغون رسالات الله ﴾ الخ .

وقوله: ﴿وكانَ أَمْرِ الله قدراً مقدوراً ﴾ أي يقدِّر من عنده لكل أحد ما يلائم حاله ويناسبها ، والأنبياء لم يمنعوا مما قدَّره الله وأبـاحه لغيـرهم حتى يمنع النبي المنعف من بعض ما قدَّر وأبيح .

قوله تعالى : ﴿الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله﴾ الخ ، الموصول بيان للموصول المتقدم أعني قوله : ﴿اللّذِين خلوا من قبل﴾ .

والخشية هي تأثير خاص للقلب عن المكروه وربما ينسب إلى السبب الذي يتوقع منه المكروه ، يُقال : خشيت أن يقعل بي فلان كذا أو خشيت فلاناً أن يفعل بي كذا ، والأنبياء يخشون الله ولا يخشون أحداً غيره لأنه لا مؤثر في الوجود عندهم إلا الله .

وهذا غير الخوف الذي هو توقع المكروه بحيث يترتب عليه الاتقاء عملاً سواء كان معه تأثر قلبي أو لا فإنه أمر عملي ربما ينسب إلى الأنبياء كقوله تعالى حكاية عن موسى النهني: ﴿فَقُررت منكم لما خَفْتَكُم ﴾(١) ، وقبوله في النبي النبي المخوف و الأصل في معنى الخوف والخشية وربما استعملا كالمترادفين .

ومما تقدم يظهر أن الخشية منفية عن الأنبياء عليهم السلام مطلقاً وإن كان سياق قوله: ﴿ يَلُوحُ إِلَى أَنَ المنفي هـو سياق قوله: ﴿ يَلُوحُ إِلَى أَنَ المنفي هـو الخشية في تبليغ الرسالة . على أن جميع أفعال الأنبياء كأقوالهم من باب التبليغ فالخشية في أمر التبليغ مستوعبة لجميع أعمالهم .

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١ .

وقوله : ﴿ وَكَفَى بِالله حَسِيباً ﴾ أي محاسباً يحاسب على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يخشى ولا يخشى غيره .

قوله تعالى : ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ الخ ، لا شك في أن الآية مسوقة لدفع اعتراضهم على النبي المرجال تزوج زوج ابنه ومحصل الدفع أنه ليس أبا زيد ولا أبا أحد من الرجال الموجودين في زمن الخطاب حتى يكون تزوجه بزوج أحدهم بعده تزوجا بزوج ابنه فالخطاب في قوله : ﴿ من رجالكم ﴾ للناس الموجودين في زمن نزول الآية ، والمراد بالرجال ما يقابل النساء والولدان ونفي الأبوّة نفي تكويني لا تشريعي ولا تتضمن الجملة شبئاً من التشريع .

والمعنى: ليس محمد من الما أحد من هؤلاء الرجال الذين هم رجالكم حتى يكون تزوجه بزوج أحدهم بعده تزوجاً منه بزوج ابنه وزيد أحد هؤلاء الرجال فتزوجه بعد تطليقه ليس تزوجاً بزوج الابن حقيقة وأما تبنيه زيداً فإنه لا يترتب عليه شيء من آثار الأبوة والبنوة وما جعل أدعياءكم أبناءكم .

وأما القاسم والطيب والطاهر(١) وإبراهيم فإنهم أبناؤه حقيقة لكنهم ماتـوا قبل أن يبلغوا فلم يكـونوا رجـالاً حتى ينتقض الآية وكـذا الحسن والحسين وهما ابنا رسول الله فإن النبي شمله قبض قبل أن يبلغا حدّ الرجال .

ومما تقدم ظهر أن الآية لا تقتضي نفي أبوّته ممذلة للقاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذا للحسنين لما عرفت أنها خاصة بالرجال الموجودين في زمن النزول على نعت الرجولية .

وقوله: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ الخاتم بفتح التاء ما يختم به كالطابع والقالب بمعنى ما يطبع به وما يقلب به والمراد بكونه خاتم النبيين أن النبوة اختتمت به سند فلا نبي بعده .

وقد عرفت فيما مر معنى الرسالة والنبوة وأن الرسول هو الذي يحمل رسالة من الله إلى الناس والنبي هو الذي يحمل نبأ الغيب الذي هو الدين وحقائقه ولازم ذلك أن يرتفع الرسالة بارتفاع النبوة فإن الرسالة من أنباء الغيب، فإذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة.

<sup>(</sup>١) هذا على ما هو المعروف وقال بعضهم : أن الطيب والطاهر لقبان للقاسم .

ومن هنا يظهر أن كونه منظمة خاتم النبيين يستلزم كونه خاتماً للرسل . وفي الآية إيماء إلى أن ارتباطه منظمة وتعلقه بكم تعلق الرسالة والنبوة وأن ما فعله كان بأمر من الله سبحانه .

وقوله : ﴿ وَكَانَ الله بَكُلُّ شِيءَ عَلَيْماً ﴾ أي ما بينه لكم إنما كان بعلمه .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : خطب رسول الله وكانت بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت : أنا خير منه حسباً وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله هووما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية كلها .

أقول : وفي معناها روايات أخر .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي معنق فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالت إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده فنزلت .

أقول : والروايتان أشبه بالتطبيق منهما بسبب النزول .

وفي العيون في باب مجلس الرضا المنف عند المأمون مع أصحاب الملل في حديث يجيب فيه عن مسألة على بن الجهم في عصمة الأنبياء .

قال: وأما محمد بسنية وقول الله عزّ وجلّ: ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ فإن الله عزّ وجلّ عرّف نبيه بلائه أسماء أزواجه في الأخرة وأنهن أمهات المؤمنين أسماء أزواجه في الأخرة وأنهن أمهات المؤمنين وإحدى من سميت له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة فأخفى بينية اسمها في نفسه ولم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: إنه قبال في امرأة في بيت رجل: أنها أحد أزواجه من أمهات المؤمنين وخشي قول المنافقين.

قال الله عزّ وجلّ : ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ يعني في نفسك الحديث .

أقول : وروى ما يقرب منه فيه عنه مالنك في جواب مسألة المأمون عنه في عصمة الأنبياء .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿وتخفي في نفسك ما الله مهديه ﴾ قبل : إن الذي أخفاه في نفسه هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقها فلما جاء زيد وقال له : أريد أن أُطلق زينب قال له : أمسك عليك زوجك ، فقال سبحانك : لم قلت : أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك ؟ وروي ذلك عن علي بن الحسن النها.

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن المنذر والحاكم وابن مردويه والبيهةي في سننه عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله سننه فجعل رسول الله سننه يقول : اتق الله وامسك عليك زوجك فنزلت : ﴿وتخفى في نفسك ما الله مبديه ﴾

قال أنس: فلو كان رسول الله سلمات كانماً شيئاً لكتم هذه الآية ، فتـزوجها رسول الله سلمات الحديث .

أقول: والروايات كثيرة في المقام وإن كان كثير منها لا يخلو من شيء وفي الروايات: ما أولم رسول الله سلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم، وفي الروايات أنها كانت تفتخر على سائر نساء النبي بثلاث أن جدها وجد النبي سلم واحد فإنها كانت بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي سلم وأن الذي زوجها منه هو الله سبحانه وأن السفير جبريل.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾: وصح الحديث عن جابربن عبد الله عن النبي سنية قال: إنما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بني داراً فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة ، فكان من دخلها ونظر إليها فقال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة . قال سننة : فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء ، أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما .

أقول : وروى هذا المعنى غيرهما كالترمذي والنسائي وأحمد وابن مردويه عن غير جابر كأبي سعيد وأبي هريرة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي عبد الـرحمن

السلميّ قـال : كنت أقـرىء الحسن والحسين فمرَّ بي علي بن أبي طـالب وأنـا أقرئهما فقال لي : أقرئهما وخاتم النبيين بفح التاء .

#### \* \* \*

يَاآيُهَا آلَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا آللَّه ذِكْراً كَثِيراً (٤١) وَسَبِّحُوهُ الْكُرَةُ وَأَصِيلًا (٤١) هُو آلَذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ آلظُّلُمَاتِ إِلَىٰ آلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً (٤٢) تَحِيَّتُهُمْ مِنَ آلظُّلُمَاتِ إِلَىٰ آلنَّورِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً (٤٤) يَاآلُيهَا آلنَّبِيُّ إِنَّا يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (٤٤) يَاآلُيهَا آلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٥٤) وَدَاعِياً إِلَى آللَّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (٤١) وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ آللَّه فَضَّلاً وَسِرَاجاً مُنِيراً (٤١) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ آللَّه فَضَلاً كَبِيراً (٤١) وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ كَبِيراً (٤٤) وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ آللَهِ وَكِيلًا (٤١) .

### (بیان)

آيات تدعو المؤمنين إلى الذكر والتسبيح وتبشرهم وتعدهم الوعد الجميل وتخاطب النبي ممنين بصفاته الكريمة وتأمره أن يبشر المؤمنين ولا يطيع الكافرين والمنافقين ، ويمكن أن يكون القبيلان مختلفين في النزول زماناً .

قوله تعالى : ﴿ يَهَا الذِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذُكُراً كَثَيْراً ﴾ الـذكر ما يقابـل النسيان وهو توجيه الإدراك نحـو المذكـور وأما التلفظ بما يدل عليـه من أسمائـه وصفاته فهو بعض مصاديق الذكر .

قوله تعالى : ﴿وسبّحوه بكرة وأصيلًا﴾ التسبيح هو التنزيه وهـو مثل الـذكر لا يتوقف على اللفظ وإن كان التلفظ بمثل سبحان الله بعض مصاديق التسبيح .

والبكرة أول النهار والأصيل آخره بعد العصر وتقييد التسبيح بالبكرة والأصيل لما فيهما من تحول الأحوال فيناسب تسبيحه وتنزيهه من التغير والتحول

وكل نقص طار ، ويمكن أن يكون البكرة والأصيل معاً كناية عن الـدوام كالليـل والنهار في قوله : ﴿ يسبحون له بالليل والنهار ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات النور ﴾ المعنى الجامع للصلاة على ما يستفاد من موارد استعمالها هو الانعطاف فيختلف باختلاف ما نسب إليه ولذلك قيل: إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء لكن الذي نسب من الصلاة إلى الله مبحانه في القرآن هو الصلاة بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنين وهي التي تترتب عليها سعادة العقبى والفلاح المؤبد ولذلك علّل تصليت عليهم بقوله: ﴿وليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ﴾ .

وقد رتب سبحانه في كلامه على نسيانهم له نسيانه لهم وعلى ذكرهم له ذكره لهم فقال: ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم ﴾ (٣) ، وتصليته عليهم ذكر منه لهم بالرحمة فإن ذكروه كثيراً وسبَّحوه بكرة وأصيلاً صلى عليهم كثيراً وغشيهم بالنور وأبعدهم من الظلمات .

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿هو الذي يصلي عليكم ﴾ النع ، في مقام التعليل لقوله: ﴿وَيا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾ وتفيد التعليل أنكم إن ذكرتم الله كثيراً ذكركم برحمته كثيراً وبالغ في إخراجكم من الظلمات إلى النور ويستفاد منه أن الظلمات إنما هي ظلمات النسيان والغفلة والنور نور الذكر .

وقوله : ﴿وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر ، أعني قوله : ﴿بالمؤمنين ﴾ ولم يقل : وكان بكم رحيماً ، ليدل به على سبب الرحمة وهو وصف الإيمان .

قوله تعالى : ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدَّ لهم أجراً كريماً ﴾ ظاهر السياق أن ﴿تحيتهم ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول أي إنهم يحيّون - بالبناء للمفعول - يوم يلقون ربهم من عند ربهم ومن ملائكته بالسلام أي إنهم يوم اللقاء في أمن وسلام لا يصيبهم مكروه ولا يمسهم عذاب .

وقوله : ﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجِراً كُرِيماً ﴾ أي وهيأ الله لهم ثواباً جزيلًا .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي إِنَا أُرسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَشْراً وَمُذْيِراً ﴾ شهادته

(٢) التوبة : ٦٧ . (٣) البقرة : ١٥٢ .

المنته على الأعمال أن يتحملها في هذه النشأة ويؤديها يوم القيامة ، وقد تقدم في قوله : ﴿لَتَكُونُوا شَهِداً ﴾(١) ، وغيره في من آيات الشهادة أنه الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾(١) ، وغيره من آيات الشهادة أنه المنته شهيد الشهداء .

وكونه مبشراً ونذيراً تبشيره المؤمنين المطيعين لله ورسوله بثواب الله والجنة وإنذاره الكافرين والعاصين بعذاب الله والنار .

قوله تعالى : ﴿ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ دعوته إلى الله هي دعوته إلى الله هي دعوته الناس إلى الإيمان بالله وحده ، ولازمه الإيمان بدين الله وتقيد الدعوة بإذن الله يجعلها مساوقة للبعثة .

وكونه المناس إلى سعادتهم وكونه بحيث يهتدي به الناس إلى سعادتهم وينجون من ظلمات الشقاء والضلالة فهو من الاستعارة ، وقول بعضهم : إن المراد بالسراج المنير القرآن والتقدير ذا سراج منير تكلف من غير موجب .

قوله تعالى : ﴿وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ﴾ ، الفضل من العطاء ما كان من غير استحقاق ممن يأخذه وقد وصف الله عطاءه فقال : ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمشالها ﴾ (٢) ، وقال : ﴿لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد ﴾ (٢) ، فبين أنه يعطي من الثواب ما لا يقابل العمل وهو الفضل ولا دليل في الآية يدل على اختصاصه بالآخرة .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْعُ الْكَافَرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللهِ ﴾ الخ ، تقدم معنى طاعة الكافرين والمنافقين في أول السورة .

وقوله: ﴿ودع أذاهم﴾ أي اترك ما يؤذونك بالإعراض عنه وعدم الاشتغال به والدليل على هذا المعني قوله: ﴿وتوكل على الله ﴾ أي لا تستقلّ بنفسك في دفع أذاهم بل اجعلالة وكيلا في ذلك ﴿وكفى بالله وكيلا﴾ .

### ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله مُنْكُفِقال : ما من شيء إلا ولـه حد ينتهي إليـه إلا الذكـر فليس له حــد ينتهى إليـه فــرض الله عــزّ وجــلّ الفرائض فمن أدّاهن فهو حدهن وشهر رمضان فمن صامه فهو حده والحج فمن حج فهو حده إلا الذكر فإن الله عزّ وجلّ لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حداً ينتهي إليه ثم تلى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلًا ﴾ فقال : لم يجعل الله له حداً ينتهي إليه .

قال: وكان أبي كثير الذكر لقد كنت أمشي معه وإنه ليـذكر الله وآكـل معه الطعام وإنه ليـذكر الله وآكـل معه الطعام وإنه ليذكر الله ولقد كـان يحدث القـوم ما يشغله ذلـك عن ذكر الله وكنت أرى لساناً لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله .

وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر ، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويـذكر الله عز وجل فيه يكثر بركته ويحضره المائكة ويهجره الشياطين ويضيء لأهـل السماء كما يضيء الكوكب لأهـل الأرض والبيت الذي لا يقـرأ فيه القرآن ولا يذكـر الله يقل بركته ويهجره الملائكة ويحضره الشياطين .

وقال رسول الله ممذلة ؛ ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلفوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم ؟ فقالوا : بلى ، قال : ذكر الله عزّ وجلّ كثيراً .

ثم قال : جماء رجل إلى النبي مُشَرِّتُ فقال : من خير أهل المسجد ؟ فقال : أكثرهم الله ذكراً .

وقال رسول الله ميدية : من أعطي لساناً ذاكراً فلقد اعطي خير الدنيا والآخرة .

وقال في قوله تعالى : ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ قال : لا تستكثر ما عملت من خير لله .

وفيه بإسناده عن أبي المعزا رفعه قال : قـال أمير المؤمنين سُنَكُ : من ذكـر الله في السرّ فقد ذكر الله كثيراً إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكـرونه في السر فقال الله عزّ وجلّ : ﴿يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً﴾ .

أقول : وهو استفادة لطيفة .

وفي الخصال عن زيد الشحام قبال : قبال أبو عبيد الله على: ما ابتلي

المؤمن بشيء أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها . قيل : وما هي ؟ قال : المحواساة في ذات يده ، والإنصاف من نفسه ، وذكر الله كثيراً . أما إني لا أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان منه ولكن ذكر الله عندما حرّم عليه .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يسوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً . قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل درجة منه .

وفي العلل بإسناده عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن على سنت قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله سنت فسأله أعلمهم فيما سأله فقال : لأي شيء سُمّيت محمداً وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً ؟ فقال المناب أما الداعي فإني أدعو الناس إلى دين ربي عزّ وجلّ ، وأما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني ، وأما البشير فإني أبشر بالجنة من أطاعني . الحديث .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَا أَرْسَلْنَاكُ ﴾ إلى قول ه ﴿ وَدَعَ أَذَاهُم وتَـوكُلُ عَلَى الله وكفَى بِالله وكيلًا ﴾ أنها نزلت بمكة قبل الهجرة بخمس سنين .

#### 祭 张 恭

يَ اَأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (٤٩) يَ اَأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِللَّهِ عَلَيْكَ النَّتِي هَاجَوْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُ مِنْ دُونِ لِللَّيِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُ مِنْ دُونِ لِللَّذِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُ مِنْ دُونِ لِللَّهِ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُونَ اللَّهُ عَلَى مَا أَنَا اللَّهُ عَلَى أَرَادَ النَّبِي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُ مِنْ دُونِ لِللَّهُمَا إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَلْكُ مِنْ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَاءَ لَلْكُولُونِ الْتَلْتِ أَلُولُهُ الْمُؤْمِنَةً لَا لَكُولُونَ الْمَالَقُولُونَا اللَّهُ الْكُولُونِ الْمَعْلَى وَالْمُؤْمِنَةً لَلْكُولُونَاتِ عَلَيْكُولُونَاتِ اللْمُؤْمِنَاتِ اللْمَلْمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ اللْمُؤْمِلَا اللْمُؤْمِنَاتِ اللْمُؤْمِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ اللْمُؤْمِنَاتِ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِلُونَاتِ اللْمُؤْمِلُونَاتُ اللْمُؤْمِلُولُونَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَاتُهُ اللْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُونَا اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُونَا اللْمُؤْمِلُولُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٠) تُـرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُـرُّوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَـاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَـزَلْتَ فَلا جُنَـاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَـرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْـزَنَّ وَيَـرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَآللَّهُ يَعْلَمُ مَـا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ آللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً (٥١) لا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بهنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلًّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ رَقِيباً (٥٢) يَآأَيُّهَا ٱلَّـذِينَ آمَنُوا لاَ تَـدْخُلُوا بُيُوتَ آلنَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُـوْذِي ٱلنَّبِيُّ فَيَسْتَحْمَى مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْمَى مِنْ الْحَقّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْتُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَـرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيماً (٥٣) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (١٥) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْـوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْـوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَـا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شِيْءٍ شَهِيداً (٥٥) إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ ٱلنَّبِيّ يَــآأَيُّهَا ٱلَّـــذِينَ آمَنُــوا صَلُّوا عَلَيْـــهِ وَسَلِّمُــوا تَسْلِيماً (٥٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُـؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً (٥٥) وَالَّذِينَ يُـوْذُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ وَالْمُوْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُـوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُـوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٥) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلاَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلاَ وَاللّهُ فِي اللّهِ وَيَ الْمُدِينَ أَيْنَمَا مُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا (١٠) سُنَّةً قَلِيلًا (٢٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا مُؤْفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا (٢٠) سُنَّةً اللّهِ فِي ٱلّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا (٢٠) .

### (بیان)

تتضمن الآيات أحكاماً متفرقة بعضها خاصة بالنبي مندلة وأزواجه وبعضها عامة .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نَكُحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبِلُ أَن تَمسُّوهِنَ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَدَة تَعتدُونَهَا فَمتَعُوهِنَ وَسُرِّحُوهُنَ سُرَاحًا قَبَلُ أَن تَمسُّوهُنَ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَدَة تَعتدُونَهَا فَمتَعُوهُنَ وَسُرِّحُوهُنَ سُرَاحًا لَكُم عَلَيْهِنَ مِن النَّكَاحِ ، وبالمس الدَّولُ ، وبالتمتيع إعطاؤهن شيئاً من المال يناسب شأنهن وحالهن والتسريح بالجميل إطلاقهن من غير خصومة وخشونة .

والمعتى : إذا طلقتم النساء بعد النكاح وقبل الدخول فلا عدة لهن للطلاق ويجب تمتيعهن بشيء من المال والسراح الجميل .

والآية مطلقة تشمل ما إذا فرض لهن فريضة المهر وما إذا لم يفرض فيقيدها قوله : ﴿وَإِنْ طَلَقَتُمُ وَهِنَ مَنْ قَبَلُ أَنْ تَمْسُوهُنَ وَقَدَ فَرَضَتُم لَهُنْ فَرِيضَةً فَيْمَا لَمْ يَفْرَضَ لَهِنْ فَرِيضَةً .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٧ .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِنَا أَحَلَلْنَا لَكُ أَرْ وَاجِكُ اللَّهِ وَالْمَا أَجُورُهُنَ ﴾ إلى آخر الآية ، يذكر سبحانه لنبيه وسنت بالإحلال سبعة أصناف من النساء : الصنف الأول ما في قوله : ﴿ أَرْوَاجِكُ اللَّاتِي آتِبَ أَجُورُهُنَ ﴾ والمراد بالأجور المهور ، والثاني ما في قوله : ﴿ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ﴾ أي من يملكه من الإماء الراجعة إليه من الغنائم والأنفال ، وتقييد ملك اليمين بكونه مما أفاء الله عليه كتقييد الآزواج بقوله : ﴿ اللَّاتِي آتِبَ أَجُورُهُنَ ﴾ للتوضيح لا للاحتراز .

والثالث والرابع ما في قوله: ﴿وبنات عمك وبنات عماتك قيل: يعني نساء قريش ، والخامس والسادس ما في قوله: ﴿وبنات خالك وبنات خالاتك فيل : يعني نساء بني زهرة ، وقوله: ﴿اللاتي هاجرن معك ﴾ قال في المجمع : هذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل .

والسابع ما في قوله: ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أواد النبي أن يستنكحها وهي المرأة المسلمة التي بلذلت نفسها للنبي ويتناه بمعنى أن ترضى أن يتزوج بها من غير صداق ومهر فإن الله أحلها له إن أواد أن يستنكحها ، وقوله : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ إيذان بأن هذا الحكم لي حلية المرأة للرجل ببذل النفس ـ من خصائصه لا يجري في المؤمنين ، وقوله بعده : ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ﴾ تقرير لحكم الاختصاص .

وقوله : ﴿لكيلا يكون عليك حرج﴾ تعليل لقوله في صدر الآية : ﴿إِنَا الحللنا لك﴾ أو لما في ذيلها من حكم الاختصاص والأول أظهر وقد ختمت الآية بالمغفرة والرحمة .

قوله تعالى : ﴿ تُرجِي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ﴾ النح ، الإرجاء التأخير والتبعيد ، وهو كناية عن الرد ، والإيواء : الإسكان في المكان وهو كناية عن القبول والضم إليه .

والسياق يدل على أن المراد به أنه منواه على خيرة من قبول من وهبت نفسها له أورده .

وقوله : ﴿ وَمِن ابْتَغْيَتُ مَمَنَ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُ ﴾ ، الابتغاء هو الـطلب

أي ومن طلبتها من اللاتي عزلتها ولم تقبلها فلا إثم عليك ولا لوم أي يجوز لك أن تضم إليك من عزلتها ورددتها من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لك بعد العزل والرد .

ويمكن أن يكون إشارة إلى أن له ملئي أن يقسم بين نسائه وأن يترك القسم فيؤخر من يشاء منهن ويقدم من يشاء ويعزل بعضهن من القسم فلا يقسم لها أو يبتغيها فيقسم لها بعد العزل وهو أوفق لقوله بعده: ﴿ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ ﴿فلك أدنى﴾ أي أقرب ﴿أن تقر أعينهن﴾ أي يسررن ﴿ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ﴾ وذلك لسرود المتقدمة بما قسمت له ورجاء المتأخرة أن تتقدم بعد .

وقوله : ﴿وكان الله عليماً حليماً﴾ أي يعلم مصالح عباده ولا يعاجل في العقوبة .

وفي الآية أقوال مختلفة أخر والـذي أوردناه هـو الأوفق لوقـوعها في سيـاق سـابقتها متصلة بهـا وبه وردت الأخبـار عن أئمة أهـل البيت عليهم الســلام كمـا سيجىء .

قوله تعالى : ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن﴾ الخ ، ظاهر الآية لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها تحريم النساء له مستقلة إلا من خيرهن فاخترن الله ونفي جواز التبدل بهن يؤيد ذلك .

لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قول : ﴿إِنَا أَحَلَلْنَا لَكَ﴾ النَّح ، كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات وهي الأصناف الستّ التي تقدمت .

وفي بعض الروايات عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالآية محرمات النساء المعدودة في قوله : ﴿حرَّمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم﴾ الآية(١) .

فقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ أي من بعد الـلاتي اختـرن الله ورسوله وهي التسعـة على المعنى الأول أو من بعد من عـددناه في قـولنا: ﴿إنـا

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٣.

أحللنا لك، على المعنى الشاني أو من بعد المحللات وهي المحرمات على المعنى الثالث .

وقوله: ﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ أي أن تطلق بعضهن وتزوج مكانها من غيرهن ، وقوله: ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ يعني الإماء وهـو استثناء من قوله في صدر الآية ﴿لا يحل لك النساء﴾ .

وقوله : ﴿وكان الله على كل شيء رقيباً ﴾ معناه ظاهر وفيه تحذير عن المخالفة .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَيُهَا الذَّيْنَ آمنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النّبِي اللّهُ أَنْ يُؤْذُنْ لَكُم ﴾ إلى قوله ﴿ مِن الحق ﴾ بيان لأدب الدخول في بيوت النبي سَيْنَ ، وقوله : ﴿ إلى طعام ﴾ متعلق بالإذن ، وقوله : ﴿ إلى طعام ﴾ متعلق بالإذن ، وقوله : ﴿ عَيْمِ نَاظُرِينَ إِنَاه ﴾ أي غير منتظرين لورود إناء الطعام بأن تدخلوا من قبل فتطيلوا المكث في انتظار الطعام ويبيّنه قوله : ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم ﴾ أي أكلتم ﴿ فانتشروا ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا مستأنسين لحديث ﴾ عطف على قوله : ﴿ غير ناظرين إناه ﴾ وهو حال بعد حال ، أي غير ما كثين في حال انتظار الإناء قبل الطعام ولا في حال الاستئناس لحديث بعد الطعام .

وقوله: ﴿إِن ذَلَكُم كَانَ يَوْذِي النِّبِي فَيَسَتَحِي مَنْكُم﴾ تعليل للنهي أي لا تمكثوا كذلك لأن مكثكم ذلك كان يتأذى منه النبي فيستحيى منكم أن يسألكم الخروج وقوله: ﴿والله لا يستحيي من الحق﴾ أي من بيان الحق لكم وهو ذكر تأذيه والتأديب بالأدب اللائق.

قوله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقوبكم وقلوبهن ضمير ﴿هن لأزواج النبي ﴿مَثَنَا وَسؤالهن متاعاً كناية عن تكليمهن لحاجة أي إذا مست الحاجة إلى تكليمكم أزواج النبي ﴿مَثَنَا المَالِمُونُ مِنْ وراء حجاب ، وقوله : ﴿ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن المصلحة الحكم .

قوله تعالى : ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً النخ ، أي ليس لكم إيذاؤه بمخالفة ما أمرتم في نسائه وفي غيـر ذلك وليس لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ﴿إِن ذلكم﴾ أي نكـاحكم أزواجه من

بعده ﴿ كَانَ عَنْدَ الله عظيماً ﴾ وفي الآية إشعار بـأن بعضهم ذكر ما يشير إلى نكاحهم أزواجه بعده وهو كذلك كما سيأتي في البحث الروائي الآتي .

قوله تعالى: ﴿إِنْ تبدوا شيئاً أَوْ تَخْفُوهُ فَإِنْ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيماً ﴾ معناه ظاهر وهو في الحقيقة تنبيه تهديدي لمن كان يؤذي النبي مُسْمَاتُ أَوْ يذكر نكاح أزواجه من بعده .

قوله تعالى : ﴿لا جناح عليهن في آبائهن﴾ إلى آخر الآية ضمير ﴿عليهن﴾ لنساء النبي ﴿مَنْ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ مَعْنَى الاستثناء من عموم حكم الحجاب وقد استثنى الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات وهؤلاء محارم ، قيل : ولم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم من الممكن أن يصفوهن لأبنائهم .

واستثنى أيضاً نساءهن وإضافة النساء إلى ضميرهن يلوّح إلى أن المراد النساء المؤمنات دون الكوافر كما مرّ في قوله تعالى : ﴿أو نسائهن﴾(١) ، واستثنى أيضاً ما ملكت أيمانهن من العبيد والإماء .

وقوله: ﴿واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً ﴾ فيه تأكيد الحكم وخاصة من جهة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في ﴿اتقين الله ﴾ .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فد تقدم أن أصل الصلاة الانعطاف فصلاته تعالى انعطاف عليه بالسرحمة انعطافاً مطلقاً لم يقيد في الآية بشيء دون شيء وكذلك صلاة الملائكة عليه انعطاف عليه بالتزكية والاستغفار وهي من المؤمنين الدعاء بالرحمة .

وفي ذكر صلاته تعالى وصلاة ملائكته عليه قبل أمر المؤمنين بالصلاة عليه دلالة على أن في صلاة المؤمنين لـه اتباعـاً لله سبحانـه وملائكتـه وتأكيـداً للنهي الأتي .

وقد استفاضت الـروايات من طـرق الشيعة وأهـل السنـة أن طـريق صـلاة المؤمنين أن يسألوا الله تعالى أن يصلي عليه وآله .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الذَّينَ يؤذُونَ اللهُ ورسوله لعتهم الله في الدُّنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً ﴾ من المعلوم أن الله سبحانه منزه من أن يناله الأذى وكل ما

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ .

فيه وصمة النقص والهوان فذكره مع الرسول وتشريكه في إيذائه تشريف للرسول وإشارة إلى أن من قصد رسوله بسوء فقد قصده أيضاً بالسوء إذ ليس للرسول بما أنه رسول إلا ربه فمن قصده فقد قصد ربه .

وقد أوعدهم باللعن في الدنيا والآخرة واللعن هو الإبعاد من الرحمة والرحمة الخاصة بالمؤمنين هي الهداية إلى الاعتقاد الحق وحقيقة الإيمان، ويتبعه العمل الصالح فالإبعاد من الرحمة في الدنيا تحريمه عليه جزاءً لعمله فيرجع إلى طبع القلوب كما قال: ﴿لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾(١)، وقال: ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾(١)، وقال: ﴿أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾(١).

وأما اللعن في الأخرة فهو الإبعاد من رحمة القرب فيها وقد قبال تعالى : ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾(٤) .

ثم أوعدهم بأنه أعد لهم ـ أي في الأخرة ـ عذاباً مهيناً ووصف العـذاب بالمهين لأنهم يقصدون باستكبارهم في الدنيا إهانة الله ورسوله فقوبلوا في الأخرة بعذاب يهينهم .

قوله تعالى : ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ تقييد إيذائهم بغير ما اكتسبوا لأن إيذاءهم بما اكتسبوا كما في القصاص والحد والتعزير لا إثم فيه .

وأما إيذاؤهم بغير ما اكتسبوا، ومن دون استحقاق فيعد سبحانه احتمالاً للبهتان والإثم المبين ، والبهتان هو الكذب على الغير يواجهه به ، ووجه كون الإيذاء من غير اكتساب بهتاناً أن المؤذي إنما يؤذيه لسبب عنده يعد جرماً له يقول : لِمَ قال كذا ؟ لِمَ فعل كذا ؟ وليس بجرم عند الإيذاء بنسبة الجرم إليه مواجهة وليس بجرم .

وكونه إثماً مبيناً لأن الافتراء والبهتان مما يدرك العقل كونه إثماً من غير حاجة إلى ورود النهي عنهما شرعاً .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهِمَا النَّبِي قُلُ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَتُسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَـدُنِين

(٢) النساء : ٢٦ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٣ . (٣) محمد : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المطففين : ١٥ .

عليهن من جلابيبهن الخ ، الجلابيب جمع جلباب وهو ثـوب تشتمل بـ المرأة فيغطي جميع بدنها أو الخمار الذي تغطي به رأسها ووجهها .

وقوله : ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ أي يتسترن بها فــلا تظهـر جيوبهن وصدورهن للناظرين .

وقوله: ﴿ وَذَلَكُ أَدْنَى أَنْ يَعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ ﴾ أي ستر جميع البدن أقرب إلى أن يعرفن أنهن أهل الفسق بالتعرض أن يعرفن أنهن أهل الفسق بالتعرض لهن. وقيل: المعنى ذلك أقرب من أن يعرفن أنهن مسلمات حرائر فلا يتعرض لهن بحسبان أنهن إماء أو من غير المسلمات من الكتابيات أو غيرهن والأول أقرب.

قوله تعالى : ﴿ لَمُن لَم يَنْتُهُ المنافقونُ والذَّيْنُ فِي قلوبهم مرضُ والمرجفونُ في المدينة لنغرينك بهم ﴾ الخ ، الانتهاء عن الشيء الامتناع والكفّ عنه ، والإرجاف إشاعة الباطل للاغتمام به وإلقاء الاضطراب بسببه ، والإغراء بالفعل التحريض عليه .

والمعنى: أقسم لئن لم يكف المنافقون والــذين في قلوبهم مرض عن الإفساد والـذين يشيعون الأخبار الكاذبة في المدينة لإلقاء الاضطراب بين المسلمين لنحرضنك عليهم ثم لا يجاورونك في المدينة بسبب نفيهم عنها إلا زماناً قليلاً وهو ما بين صدور الأمر وفعلية إجرائه.

قوله تعالى : ﴿ملعونين أينما ثقفوا أُخدُوا وقتَّلُوا تَقتيلًا﴾ الثقف إدراك الشيء والظفر به ، والجملة حال من المنافقين ومن عطف عليهم أي حال كونهم ملعونين أينما وجدوا أخذوا وبولغ في قتلهم فعمِّهم القتل .

قوله تعالى : ﴿ سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ السنة هي الطريقة المعمولة التي تجري بطبعها غالباً أو دائماً .

يقول سبحانه هذا النكال الذي أوعدنا به المنافقين ومن يحذر حذوهم من النفي والقتل الذريع هي سنة الله التي جبرت في الماضين فكلما بالغ قوم في الإفساد وإلقاء الاضطراب بين الناس وتمادوا وطغوا في ذلك أخذناهم كذلك ولن تجد لسنة الله تبديلًا فتجري فيكم كما جرت في الأمم من قبلكم .

# ( بحث روائي )

في الفقيه روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الشخر في قول الله عزّ وجل : وثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحاً جميلاً قال : متّعوهن أي أجملوهن بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم .

وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله سِنْ في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيشاً وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .

أقـول: والروايـات في هذا المعنى كثيـرة وهي مبنية على تخصيص الآيـة بآية البقرة كما تقدم في تفسير الآية .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن حبيب بن ثابت قال : جاء رجل إلى على بن الحسين فسأله عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق قال : للي علي بدء الله بالنكاح قبل الطلاق فقال : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ .

أقول : ورواه في المجمع عن حبيب بن ثابت عنه سُنخ .

وفيه أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن المسوّر بن مخرمة عن النبي مُمَنِّكُ مُورِيَّكُ وَابِن مُرَوِيِّهُ عَن النبي مُرَوِيِّكُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ول

أقول : وروى مثله عن جابر وعائشة عنه م<sup>مزين</sup> .

وفي الكافي بإسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر الله وبإسناده عن الحلي عن أبي عبد الله عن الحليا لك الحلي عن أبي عبد الله من النساء؟ قال : ما شاء من شيء .

وفيه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله سنة قال: قلت: ﴿لا يحلُّ لـك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج﴾ ؟ فقال: لرسول الله سنة أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن

وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله مُشِرِّتُهُ فيأما لغير رسول الله فيلا يصلح إلا بمهر وذلك معنى قول تعالى : ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن علي بن الحسين في قوله : ﴿وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً﴾ هي أم شريك الأزدية التي وهبت نفسها للنبي عَلَمْهِ .

أقول: وروي أنها خولة بنت الحكيم وأنها ليلى بنت الخطيم وأنها ميمونة ، والظاهر أن الواهبة نفسها عدة من النساء .

وفي الكافي مسنداً عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عليه فقالت: يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة ؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني. فقال لها رسول الله خيراً ودعا لها.

ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيراً فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم . فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال . فقال رسول الله : كفي عنها ياحفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله ولمتها وعبتها .

ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الله ، فأنزل الله عزّ وجل : ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ قال : فأحل الله عزّ وجلّ هبة المرأة نفسها للنبي من المؤمنين ولا يحلّ ذلك لغيره .

وفي المجمع وقيل : إنها لما وهبت نفسها للنبي مُطَّنَاتُم قالت عائشة : ما بال النساء يبدّلن أنفسهن بلا مهر ؟ فنزلت الآية ، فقالت عائشة : ما أرى الله إلا يسارع في هواك ، فقال رسول الله مُسَنَّتُه : فإنك إن أطعت الله سارع في هواك .

وفي المجمع في قول تعالى : ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : من أرجى لم ينكح ومن آوى فقد نكح .

وفي الكافي بإسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر الشخ في قول الله عزّ وجلّ : ﴿لا يحل لك النساء وجلّ : ﴿لا يحل لك النساء التي حرَّم الله عليك في هذه الآية ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ إلى آخرها .

ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أُحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن الأمر ليس كما يقولون إن الله عزّ وجلّ أحل لنبيه ممنات أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم في هذه الآية في سورة النساء .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن زيد عن الحسن في قوله : ﴿ولا أَنْ تبدل بهن من أزواج﴾ قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن..

قـال على فأخبـرت على بن الحسين فقال : لـو شاء تـزوج غيرهن . ولفظ عبد بن حميد فقال : بل كان له أيضاً أن يتزوج غيرهن .

وفي تفسير القمي : وأما قوله عزّ وجلّ : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ فإنه لما أن تزوج رسول الله والله والله والله الله والله بالله بيالية بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله والله وكان يحب أن يخلو مع زينب فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿يا أن يؤذن لكم ﴾ وذلك أنهم كانوا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ وذلك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن فقال عزّ وجلّ : ﴿إلا أن يؤذن لكم ﴾ إلى قول ه ﴿من وراء حجاب ﴾ .

أقول : وروي تفصيل القصة عن أنس بطرق مختلفة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان قال : نــزل حجاب رسول الله على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة .

أقول : ورواها أيضاً ابن سعد عن أنس وفيه أن السنة كانت مبتنى رسول الله مستنام برينب .

وفيه في قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قبال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قبال : أيحجبنا محمد عن

بناتُ عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت الآية .

أقول : وقد وردت بذلك عدة من الروايات وفي بعضها أنه يريد عائشة وأم سلمة .

وفي ثواب الأعمال عن أبي المعزا عن أبي الحسن النعظة في حديث قبال : قلت : ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن ؟ قال : صلاة الله رحمة من الله ، وصلاة الملائكة تزكية منهم له ، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له .

وفي الخصال عن أمير المؤمنين عشد في حديث الأربعمائة قبال : صلّوا على محمد وآل محمد ودعاءكم عند ذكر محمد ودعاءكم وحفظكم إياه إذا قرأتم ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن كعب ابن عجرة قال: قال رجل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قل: اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد دعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد مجيد مجيد محيد مجيد .

أقول: وقد أورد ثماني عشرة حديثاً غير هذه الرواية تدل على تشريك آل النبي معه في الصلاة روتها أصحاب السنن والجوامع عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس وطلحة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وبريدة وابن مسعود وكعب بن عجرة وعلي مشخ وأما روايات الشيعة فهي فوق حمد الإحصاء.

وفيه أخرج أحمد والترمذي عن الحسن بن علي أن رسول الله سلطين قال : البخيل من ذكرت عنده فلم يصلُّ عليٌّ .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قَـلَ لَأَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ فإنه كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله مُنْفَيْنُ فإذا كان الليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة يقعد الشباب لهن في طسريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي ﴾ الآية .

وفي الدر المنثور أخرج عبد المرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها.

﴿ ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴾ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سَنِنظِةِ قال : ﴿ ملعونين ﴾ فوجبت عليهم اللعنة بعد اللعنة بقول الله .

\* \* \*

يَسْتَلُكَ آلنَّاسُ عَنِ آلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ آللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (٦٣) إِنَّ آللَّه لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً (٥٥) لَهُمْ سَعِيراً (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً (٥٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي آلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا آللَّه وَأَطَعْنَا آللَّه وَأَطَعْنَا آللَّه وَأَطَعْنَا اللَّه وَأَطَعْنَا اللَّه وَأَعْنَا اللَّه وَأَعْنَا اللَّه وَأَعْنَا اللَّه وَاللَّعْنَا اللَّه وَاللَّعْنَا اللَّه وَعِيها (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا اللَّه وَلَي اللَّهُ مِنَ الْعَنْدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا اللَّه وَجِيها (٦٨) كَبِيراً (٦٨) يَآلِيها آلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَآلَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قُالُوا وَكَانَ عِنْدَ آللَّه وَجِيها (٦٩) يَآأَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ آلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ آللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزِاً عَظِيماً (٧١) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ آلسَّمُوَاتِ وَآلاً رُضِ وَآلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (٧٢) لِيُعَذِّبَ آللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَكَانَ آللَّهُ وَلَمُ وَمِنِينَ وَالْمُثُومِنَاتِ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ آللَهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ آللَهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ آللَهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ آللَهُ

### (بیان)

آيات تذكر شأن الساعة وبعض ما يجري على الكفار من عذابها وتأمر المؤمنين بالقول السديد وتعدهم عليه وعداً جميلًا ثم تختتم السورة بذكر الأمانة .

قوله تعالى : ﴿ يَسَالُكُ الناسِ عَنِ السَّاعَةُ قَبِلُ إِنَمَا عَلَمُهَا عَنْدُ اللهُ وَمَا يَدُرُ الآية سؤال الناسِ عَن السَّاعَةُ وإنما كَانُوا يَريدُونَ أَنِ يَقَدِّرُ لَهُم زَمِن وقوعَها وأنها قريبة أو بعيدة كما يـومي إليه التعبير عنها بالسَّاعة فأمِر أن يجيبهم بقصر العلم بها في الله سبحانه وعلى ذلك جرت الحال كلما ذكرت في القرآن .

وقوله: ﴿وَمَا يَدَرَيْكُ لَعَلَ السَّاعَةُ تَكُونَ قَرِيْبًا ﴾ زيادة في الإبهام وليعلموا أن النبي سِنْمَا عَشْلُ غيره في عدم العلم بها وليس من الستر الذي أسرّه إليه وستره من الناس.

قول عبالى : ﴿إِنَّ الله لعن الكافرين وأعدُّ لهم سعيراً ﴾ لعن الكفار إبعادهم من الرحمة ، والإعداد التهيئة ، والسعير النار التي أشعلت فالتهبت ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ الفرق بين الولي والنصير أن الولي يلي بنفسه تمام الأمر والمولى عليه بمعزل ، والنصير يعين المنصور على بعض الأمر وهو إتمامه فالولي يشولى الأمر كله والنصير

يتصدى بعضه ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا﴾ تقلب وجوههم في النار تحولها لحيال بعد حيال فتصفر وتسود وتكون كالحة أو انتقالها من جهة إلى جهة لتكون أبلغ من مس العذاب كما يفعل باللحم المشوي .

وقولهم : ﴿ يَا لَيْتُنَا أَطَعُنَا اللهِ وأَطَعُنَا الرسولا﴾ كلام منهم على وجه التحسر والتمني .

قوله تعالى: ﴿وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا﴾ السادة جمع سيد وهو على ما في المجمع - المالك المعظم الذي يملك تدبير السواد الأعظم وهو الجمع الأكثر، والكبراء جمع كبير ولعل المراد به الكبير سنأ فالعامة تطبع وتقلد أحد رجلين إما سيد القوم وإما أسنهم،

قوله تعالى : ﴿ رَبِنَا آتِهُم ضَعَفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُم لَعَنَا كَبِيراً ﴾ الضعفان المثلان وإنما سألوا لهم ضعفي العذاب لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم ، ولذلك أيضاً سألوا لهم اللعن الكبير .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تكونُوا كَالَـذِينَ آذُوا مُوسَى فَبِرَاهُ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ﴾ نهي عن أن يكونوا كبعض بني إسرائيل فيعاملوا نبيهم بمثل ما عامل به بنو إسرائيل من الإيذاء وليس المراد مطلق الإيذاء بقول أو فعل وإن كان منهياً عنه بل قول : ﴿ فَبُرأُهُ الله ﴾ يشهد بأنه كان إيذاء من قبيل التهمة والافتراء المحوج في رفعه إلى التبرئة والتنزيه .

ولعل السكوت عن ذكر ما آذوا به موسى على المنافع بالما ورد في الحديث أنهم قالوا: ليس لموسى ما للرجال فبرأه الله من قولهم وسيوافيك .

وأوجه ما قيل في إيذائهم النبي سَمِنْكُ أنه إشارة إلى قصة زيد وزينب ، وإن يكن كذلك فمن إيذائه سَنِهُ ما في كثير من روايات القصة من سردها على نحو لا يناسب ساحة قدسه .

وقوله: ﴿وكان عند الله وجيهاً ﴾ أي ذا جاه ومنزلة والجملة مضافاً إلى اشتمالها على النبرئة إجمالاً تعلل تبرئته تعالى لـه وللآيـة وما بعـدها نـوع اتصال بالآيات الناهية عن إيذاء النبي مُؤُوِّلُهُ .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وقولُوا قُولًا سديداً ﴾ ، السديد من السداد وهو الإصابة والرشاد فالسديد من القول ما يجتمع فيه مطابقة الواقع وعدم كونه لغوا أو ذا فائدة غير مشروعة كالنميمة وغير ذلك فعلى المؤمن أن يختبر صدق ما يتكلم به وأن لا يكون لغوا أو يفسد به إصلاح .

قوله تعالى: ﴿ ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ رتب على ملازمة القول السديد إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وذلك أن النفس إذا لازمت القول السديد انقطعت عن كذب القول ولغو الحديث والكلام الذي يترتب عليه فساد ، وبرسوخ هذه الصفة فيها تنقطع طبعاً عن الفحشاء والمنكر واللغو في الفعل وعند ذلك يصلح أعمال الإنسان فيندم بالطبع على ما ضيعه من عمره في موبقات الذنوب إن كان قد ابتلى بشيء من ذلك وكفى بالندم توبة .

ويحفظه الله فيما بقي من عمره عن اقتحام المهلكات وإن رام شيئاً من صغائر الذنوب غفر الله له فقد قال الله تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنُوا كَبَائُرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُرُ عَنْكُم سيئاتكم ﴾ (١) ، فملازمة القول السديد تسوق الإنسان إلى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب بإذن الله .

وقوله: ﴿وَمَن يَسْطِعُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوَزاً عَظِيماً ﴾ وعبد جميل على الإتيان بجميع الأعمال الصالحة والاجتناب عن جميع المناهي بشرتيب الفوز العظيم على طاعة الله ورسوله.

وبذلك تختتم السوة في معناها في الحقيقة لأن طاعة الله ورسول هي الكلمة الجامعة بين جميع الأحكام السابقة ، من واجبات ومحرمات والآيتان التاليتان كالمتمم لمعنى هذه الآية .

قوله تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَأْبِينَ أَنْ يَحْمَلُهَا وَأَشْفُقَنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانَ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ إلى قوله ﴿غَفُوراً رحيماً ﴾ الأمانة ـ أياً ما كانت ـ شيء يودع عند الغير ليحتفظ عليه ثم يرده إلى من أودعه ، فهذه الأمانة الممذكورة في الآية شيء ائتمن الله الإنسان عليه ليحفظ على سلامته واستقامته ثم يرده إليه سبحانه كما أودعه .

<sup>(</sup>١) النساء: ٣١.

ويستفاد من قوله: ﴿لِيعذَبِ الله المنافقين والمنافقات﴾ النح، أنه أمر يترتب على حمله النفاق والشرك والإيمان، فينقسم حاملوه باختلاف كيفية حملها إلى منافق ومشرك ومؤمن.

فهو لا محالة أمر مرتبط بالدين الحق الذي يحصل بالتلبس به وعدم التلبس به النفاق والشرك والإيمان .

فهل هو الاعتقاد الحق والشهادة على تـوحده تعـالى ، أو مجموع الاعتقـاد والعمل بمعنى أخذ الدين الحق بتفاصيله مع الغض عن العمل به ، أو التلبس به أو الكمال الحاصل للإنسان من جهة التلبس بواحد من هذه الأمور .

وليست هي الأول أعني التوحيد فإن السماوات والأرض وغيرهما من شيء توحده تعالى وتسبّح بحمده ، وقد قال تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (١) ، والآية تصرّح بإبائها عنه .

وليست هي الشاني أعني الدين البحق بتفاصيله فإن الآية تصرح بحمل الإنسان كائناً من كان من مؤمن وغيره له ومن البين أن أكثر من لا يؤمن لا يحمله ولا علم له به ، وبهذا يظهر أنها ليست بالثالث وهو التلبس بالعمل بالدين الحق تفصيلاً.

وليست هي الكمال الحاصل له بالتلبس بالتوحيد فإن السماوات والأرض وغيرهما ناطقة بالتوحيد فعلًا متلبسة به .

وليست هي الكمال الحاصل من أخذ دين الحق والعلم به إذ لا يترتب على نفس الاعتقاد الحق والعلم بالتكاليف الدينية نفاق ولا شرك ولا إيمان ولا يستعقب سعادة ولا شقاء وإنما يترتب الأثر على الالتزام بالاعتقاد الحق والتلبس بالعمل.

فبقي أنها الكمال الحاصل له من جهة التلبس بالاعتقاد والعمل الصالح وسلوك سبيل الكمال بالارتقاء من حضيض المادة إلى أوج الإخلاص الذي هو أن يخلصه الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره فيتولى هو سبحانه تدبير أمره وهو الولاية الإلهية.

فالمراد بالأمانة الولاية الإلهية وبعرضها على هذه الأشياء اعتبارها مقيسة

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٤٤ .

إليها والمراد بحملها والإباء عنه وجود استعدادها وصلاحية التلبس بها وعدمه ، وهذا المعنى هو القابل لأن ينطبق على الآية فالسماوات والأرض والجبال على ما فيها من العظمة والشدة والقوة فاقدة لاستعداد حصولها فيها وهو المراد بإبائهن عن حملها وإشفاقهن منها .

لكن الإنسان الظلوم الجهول لم يأب ولم يشفق من ثقلها وعظم خطرها فحملها على ما بها من الثقل وعظم الخطر فتعقب ذلك أن انقسم الإنسان من جهة حفظ الأمانة وعدمه بالخيانة إلى منافق ومشرك ومؤمن بخلاف السماوات والأرض والجبال فما منها إلا مؤمن مطبع.

فإن قلت: ما بال الحكيم العليم حمل على هذا المخلوق الظلوم الجهول حملًا لا يتحمله لثقله وعظم خطره السماوات والأرض والجبال على عظمتها وشدتها وقوتها وهو يعلم أنه أضعف من أن يطيق حمله على قبولها ظلمه وجهله وأجرأه عليه غروره وغفلته عن عواقب الأمور فما تحميله الأمانة باستدعائه لها ظلماً وجهلاً إلا كتقليد مجنون ولاية عامة يأبى قبولها العقلاء ويشفقون منها يستدعيها المجنون لفساد عقله وعدم استقامة فكره.

قلت: الظلم والجهل في الإنسان وإن كانا بوجه ملاك اللوم والعتاب فهما بعينهما مصحح حمله الأمانة والولاية الإلهية فإن الظلم والجهل إنما يتصف بهما من كان من شأنه الاتصاف بالعدل والعلم فالجبال مثلاً لا تتصف بالظلم والجهل فلا يُقال: جبل ظالم أو جاهل لعدم صحة اتصافه بالعدل والعلم وكذلك السموات والأرض لا يحمل عليها الظلم والجهل لعدم صحة اتصافها بالعدل والعلم بخلاف الإنسان.

والأمانة المذكورة في الآية وهي الولاية الإلهية وكمال صفة العبودية إنما تتحصل بالعلم بالله والعمل الصالح الذي هو العدل وإنما يتصف بهذين الوصفين أعني العلم والعدل الموضوع القابل للجهل والظلم فكون الإنسان في حد نفسه وبحسب طبعه ظلوماً جهولاً هو المصحح لحمل الأمانة الإلهية فافهم ذلك .

فمعنى الآيتين(١) يناظر بوجه معنى قوله تعالى : ﴿لقد خلقنا الإنسان في

<sup>(</sup>١) قالآية الأولى تحاذي الأولى والثانية تخاذي الثانية والثالثة

أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون﴾(١) .

فقوله تعالى : ﴿إِنَا عَرَضَنَا الأَمَانَةَ﴾ أي الولاية الإلهية والاستكمال بحقائق الدين الحق علماً وعملًا وعرضها هو اعتبارها مقيسة إلى هذه الأشياء .

وقوله: ﴿على السماوات والأرض والجبال﴾ أي هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها أعظم من خلق الإنسان كما قال: ﴿لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس﴾ (٢) ، وقوله: ﴿فأبين أن يحملنها وأشفقن منها﴾ إباؤها عن حملها وإشفاقها منها عدم اشتمالها على صلاحية التلبس وتجافيها عن قبولها وفي التعبير بالحمل إيماء إلى أنها ثقيلة ثقالاً لا يحتملها السماوات والأرض والجبال.

وقوله: ﴿وحملها الإنسان﴾ أي اشتمل على صلاحيتها والتهيؤ للتلبس بها على ضعفه وصغر حجمه ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ أي ظالماً لنفسه جاهلاً بما تعقبه هذه الأمانة لو خانها من وخيم العاقبة والهلاك الدائم.

وبمعنى أدق لكون الإنسان خالياً بحسب نفسه عن العدل والعلم قابلاً للتلبس بما يفاض عليه من ذلك والارتقاء من حضيض الظلم والجهل إلى أوج العدل والعلم .

والظلوم والجهول وصفان من الظلم والجهل معناهما من كان من شأنه الظلم والجهل نظير قولنا: فرس شموس ودابة جموح وماء طهور أي من شأنها ذلك كما قاله الرازي أو معناهما المبالغة في الظلم والجهل كما ذكر غيره، والمعنى مستقيم كيفما كانا.

وقوله: ﴿ لِيعذبِ الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ اللام للغاية أي كانت عاقبة هذا الحمل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وذلك أن الخائن للأمانة يتظاهر في الأغلب بالصلاح والأمانة وهو النفاق وقليلاً ما يتظاهر بالخيانة لها ولعل اعتبار هذا المعنى هو الموجب لتقديم المنافقين والمنافقات في الآية على المشركين والمشركات.

وقوله : ﴿ ويتموب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾

عمطف على ﴿يعذب﴾ أي وكان عاقبة ذلك أن يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، والتوبة من الله هي رجوعه إلى عبده بالرحمة فيرجع إلى الإنسان إذا آمن به ولم يخن بالرحمة ويتولى أمره وهو ولي المؤمنين فيهديه إليه بالستر على ظلمه وجهله وتحليته بالعلم النافع والعمل الصالح لأنه غفور رحيم .

فإن قلت : ما هو المانع من جعل الأمانة بمعنى التكليف وهو الدين المحق وكون الحمل بمعنى الاستعداد والصلاحية والإباء هو فقده والعرض هو اعتبار القياس فيجري فيه حينئذ جميع ما تقدم في بيان الانطباق على الآية .

قلت : نعم لكن التكليف إنما هو مطلوب لكونه مقدمة لحصول الولاية الإلهية وتحقق صفة العبودية الكاملة فهي المعروضة بالحقيقة والمطلوبة لنفسها .

والالتفات في قوله: ﴿ليعذب الله ﴾ من التكلم إلى الغيبة والإتيان بـاسم الجلالة للدلالة على أن عواقب الأمور إلى الله سبحانه لأنه الله .

ووضع الظاهـر موضع المضمـر في قـولـه : ﴿ويتـوب الله على المؤمنين والمؤمنات﴾ للاشعار بكمال العناية في حقهم والاهتمام بأمرهم .

ولهم في تفسير الأمانة المذكورة في الآية أقوال مختلفة :

قبيل: المراد بها التكاليف الموجبة طاعتها دخول الجنة ومعصبتها دخول النار والمراد بعرضها على السماوات والأرض والجبال اعتبارها بالنسبة إلى استعدادها وإباؤهن عن حملها وإشفاقهن منها عدم استعدادهم لها ، وحمل الإنسان لها استعداده ، والكلام جار مجرى التمثيل .

وقيل : المراد بها العقل الذي هو ملاك التكليف ومناط الثواب والعقاب .

وقيل : هي قول لا إله إلا الله .

وقيل : هي الأعضاء فالعين أمانة من الله يجب حفظها وعدم استعمالها إلا فيما يرتضيه الله تعالى ، وكذلك السمع واليد والرجل والفرج واللسان .

وقيل : المراد بها أمانات الناس والوفاء بالعهود .

وقيل : المواد بها معرفة الله بما فيهـا وهذا أقـرب الأقوال من الحق يـرجع بتقريب ما إلى ما قدمنا .

وكذلك اختلف في معنى عرض الأمانة عليها على أقوال :

ومنها: أن العرض بمعناه الحقيقي غير أن المراد بالسماوات والأرض والجبال أهلها فعرضت على أهل السماء من الملائكة وبيّن لهم أن في خيانتها الإثم العظيم فأبوها وخافوا حملها وعرض على الإنسان فلم يمتنع .

ومنها: أنه بمعناه الحقيقي وذلك أن الله لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها: إني فرضت وخلقت جنة لمن أطاعني فيها وناراً لمن عصاني فيها فقلن: نحن مسخرات لما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً ولما خلق آدم عرض عليه ذلك فاحتمله وكان ظلوماً لنفسه جهولاً بوخامة عاقبته.

ومنها: أن المراد بالعرض المعارضة والمقابلة ، ومحصل الكلام أنا قابلنا بهذه الأمانة السماوات والأرض والجبال فكانت هذه أرجح وأثقل منها .

ومنها: أن الكلام جار مجرى الفرض والتقدير والمعنى: أنا لـو قدرنا أن اللسماوات والأرض والجبال فهماً، وعرضنا عليه هذه الأمانة لأبين حملها وأشفقن منها لكن الإنسان تحملها.

وبالمراجعة إلى ما قدمناه بنظهر ما في كل من هذه الأقوال من جهات الضعف والوهن فلا تغفل .

# ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر سلن في حديث قال : ولا يلعن الله مؤمناً قال الله عزّ وجلّ : ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ .

وفي تفسير القمي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله منظأن بني إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال، وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد فكان يوماً يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه فعلموا أن ليس كما قالوا فأنزل الله فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية.

وفي المجمع : واختلفوا فيما أُوذي به موسى على أقوال : أحدها : أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته فأمر الله الملائكة فحملته حتى مرّوا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه قد مات وبرأه الله من ذلك عن علي وابن عباس.

وثانيها: أن موسى كان حيياً ستيراً يغتسل وحده فقالوا: ما يستتر منا إلا لعيب في جلده إما بوص وإما أُدرة فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمر الحجر بثوبه فطلبه موسى فرآه بنو إسرائيل عرباناً كأحسن الرجال خلقاً فبرأه الله مما قالوا. رواه أبو هربرة مرفوعاً.

أقول: وروى الرواية الأولى في الدر المنثور أيضاً عن ابن مسعود والثانية أيضاً عن أنس وابن عباس .

وفي الدر المنشور أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : ما جلس رسول الله على هذا المنبر قط إلا تلى هذه الآية : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً .

أقول : وروى ما يقرب منه أيضاً عن عائشة وأبي موسى الأشعري وعروة .

وفي نهج البلاغة: ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنها عرضت على السماوات المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن ولكن أشفقن من العقوبة ، وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار عن رجل عن أبي عبد الله مانتهم في قبول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَا عبرضنا الأمانة﴾ الآية ، قبال : هي ولاية أميس المؤمنين مانتين.

أقول: المراد بولاية أمير المؤمنين عشق ما كان هو أول فاتح لبابه من هذه الأمة وهو كون الإنسان ، بحيث يتولى الله سبحانه أمره بمجاهدت فيه بإخلاص العبودية له دون الولاية بمعنى المحبة أو بمعنى الإمامة وإن كان ظاهر الروايات ذلك بنوع من الجري والانطباق .



مكية ، وهي أربع وخمسون آية

# بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَـهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُـوَ ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَــا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ آلرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُوا لاَتَأْتِينَا آلسَّاعَةُ قُلْ بَليٰ وَرَبِّي لَتَ أَتِيَنَّكُمْ عَالِم الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمْ وَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين (٣) لِيَجْزِيَ ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزينَ أُو لِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ (٥) وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِـرَاطِ الْعَزيــز الْحَمِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرِي عَلَىٰ آللَّهِ كَذِباً أُمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ بِالْآخِرةِ فِي الْعَذَابِ وَٱلضَّـالَالِ

الْبَعِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ آلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ آلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩) .

#### (بيان)

تتكلم السورة حول الأصول الثلاثة أعني الوحدانية والنبوة والبعث فتذكرها وتذكر ما لمنكريها من الاعتراض فيها والشبه التي ألقوها ثم تدفعها بـوجوه الـدفع من حكمة وموعظة ومجادلة حسنة وتهتم ببيان أمر البعث أكثر من غيره فتـذكره في مفتتح الكلام ثم تعود إليه عودة بعد عودة إلى مختتمه .

وهي مكية بشهادة مقاصد آياتها على ذلك .

قوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض﴾ الخ ، المطلوب بيان البعث والجزاء بياناً لا يعتريه شك بالإشارة إلى الحجة التي ينقطع بها الخصم والأساس الذي يقوم عليه ذلك أمران أحدهما عموم ملكه تعالى لكل شيء من كل جهة حتى يصح له أي تصرف أراد فيها من إبداء ورزق وإماتة وإحياء بالإعادة وجزاء ، وثانيهما كمال علمه تعالى بالأشياء من جميع جهاتها علماً لا يطرأ عليه عزوب وزوال حتى يعيد كل من أراد ويجزيه على ما علم من أعماله خيراً أو شراً .

وقد أشير إلى أول الأمرين في الآية الأولى التي نحن فيها وإلى الثانيـة في الآية الثانية وبذلك يظهر أن الآيتين تمهيد لما في الآية الثالثة والرابعة .

فقوله: ﴿الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض﴾ ثناء عليه على ملكه المنبسط على كل شيء بحيث لـه أن يتصرف في كـل شيء بما شـاء وأراد.

وقوله: ﴿ وله الحمد في الآخرة ﴾ تخصيص الحمد بالآخرة لما أن الجملة الأولى تنضمن الحمد في الدنيا فإن النظام المشهود في السماوات والأرض نظام

دنيوي كما يشهد به قوله تعالى: ﴿ يورم تبدل الأرض غير الأرض والدنيوي كما يشهد به قوله تعالى: ﴿ يَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْأَرْضُ عَيْدُ الْأَرْضُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَّ

وقوله: ﴿وهو الحكيم الخبير﴾ ختم الآية بالاسمين الكريمين للدلالة على أن تصرفه في نظام الدنيا ثم تعقيبه بنظام الآخرة مبني على الحكمة والخبرة فبحكمته عقب الدنيا بالأخرة وإلا لغت الخلقة وبطلت ولم يتميز المحسن من المسيء كما قال: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً﴾ إلى أن قال ﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾ (١) ، وبخبرته يحشرهم ولا يغادر منهم أحداً ويجزي كل نفس بما كسبت .

والخبير من أسماء الله الحسنى مأخوذة من الخبرة وهي العلم بالجزئيات فهو أخص من العليم .

قوله تعالى : ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الولوج مقابل الخروج والعروج مقابل النزول وكأن العلم بالولوج والخروج والنزول والنزول والعروج كناية عن علمه بحركة كل متحرك وفعله واختتام الآية بقوله : ﴿وهو الرحيم الغفور ﴾ كأن فيه إشارة إلى أن له رحمة ثابتة ومغفرة ستصيب قوماً بإيمانهم .

قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قبل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب النخ ، يذكر إنكارهم لإتيان الساعة وهي يوم القيامة وهم ينكرونه مع ظهور عموم ملكه وعلمه بكل شيء ولا مورد للارتياب في إتيانها مع ذلك كما تقدم فضلاً عن إنكار إتيانها ولذلك أمر النبي سينه أن يجيب عن قولهم بقوله : ﴿ وَلَا بَلَى وَربِي لتَأْتَينَكُم ﴾ أي الساعة .

ولما كان السبب العمدة في إنكارهم هو اختلاط الأشياء ومنها أبدان الأموات بعضها ببعض وتبدّل صورها تبدلاً بعد تبدل بحيث لا خبر عن أعيانها فيمتنع إعادتها من دون تميز بعضها من بعض أشار إلى دفع ذلك بقوله: ﴿عالم الغيب لا يعزب﴾ أي لا يفوت ﴿عنه ﴾ علمه ﴿مثقال دُرة في السماوات ولا في الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٤٨ .

وقوله: ﴿ وَلا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ تعميم لعلمه لكل شيء وفيه مع ذلك إشارة إلى أن للأشياء كائنة ما كانت ثبوتاً في كتاب مبين لا تتغير ولا تتبدل وإن زالت رسومها عن صفحة الكون وقد تقدم بعض الكلام في الكتاب المبين في سورة الأنعام وغيرها.

قوله تعالى : ﴿ليجزي اللذين آمنوا وعملوا الصالحات أولشك لهم مغفرة ورزق كريم﴾ اللام في ﴿ليجزي﴾ للتعليل وهو متعلق بقوله : ﴿لتأتينكم﴾ وفي قوله : ﴿لهم مغفرة ورزق كريم﴾ نوع محاذاة لقوله السابق : ﴿وهو الرحيم الغفور﴾ .

وفي الآية بيان أحمد السببين لقيام الساعة وهو أن يجزي الله المذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة والرزق الكريم وهو الجنة بما فيها والسبب الأخير ما يشير إليه قوله : ﴿والذين سعوا في آياتنا معاجزين﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ﴾ السعي الجد في الممشي والمعاجزة المبالغة في الإعجاز وقيل : المسابقة والكلام مبني على الاستعارة بالكناية كأن الآيات مسافة يسيرون فيها سيراً حثيثاً ليعجزوا الله ويسبقوه والرجز كالرجس القذر ولعل المراد به العمل السيىء فيكون إشارة إلى تبدل العمل عذاباً أليماً عليهم أو سبباً لعذابهم ، وقيل : الرجز هو سيىء العذاب .

وفي الآية تعريض للكفار الذين يصرُّون على إنكار البعث .

قوله تعالى: ﴿ويرى الدّين أتوا العلم الدّي أنزل إليك من ربك هو الحق المعقولة الأول والحق مفعولة العقولة الأول والحق مفعولة الثاني والمواد بالدّين أوتوا العلم العلماء بالله وبآيته ، وبالـذي أنزل إليه القرآن النازل إليه معرفة .

وجملة ﴿ويسرى﴾ النح ، استئناف متعرض لقوله السابق : ﴿وقال الـذين كفروا﴾ أو حال من فاعل كفروا ، والمعنى : أولئك يقولون : لا تأتينا الساعة وينكرونه جهلًا ، والعلماء بالله وآياته يرون أن هذا القرآن النازل إليك المخبر بأن السعة آتية هو الحق .

وقوله : ﴿ويهدي إلى صراط العزيز الحميد﴾ معطوف على الحق أي

ويرون القرآن يهدي إلى صراط من هو عزيز لا يغلب على ما يريد محمود يثنى على جميع أفعال لأنه لا يفعل مع عزته إلا الجميل وهو الله سبحانه ، وفي التوصيف بالعزيز الحميد مقابلة لما وصفهم به في قوله : ﴿الذين سعوا في آياتنا معاجزين﴾ .

قوله تعالى : ﴿وقال الذين كفروا هـل ندلكم على رجـل ينبئكم إذا مزَّقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جـديد﴾ كـلام منهم وارد مورد الاستهـزاء يعرّفون فيه النبي مُنفِّة بعضهم لبعض بالقول بالمعاد .

والتمزيق التقطيع والتفريق ، وكونهم في خلق جديد استقرارهم فيه أي تجديد خلقتهم بإحيائهم بعد موتهم ووجودهم ثانياً بعد عدمهم ، وقوله : ﴿إِذَا مِزْقَتُم ﴾ ظرف لقوله : ﴿إِنَّكُم لَفِي خَلَقَ جَدَيْد ﴾ .

والمعنى: وقال الذين كفروا بعضهم لبعض على طويق الاستهزاء بالنبي عبر المنتي إنه النبي المنتي ا

قوله تعالى : ﴿ أفترى على الله كذباً أم به جنة ﴾ النح ، الاستفهام للتعجيب فإن القول ببعث الأجساد بعد فنائها عجيب عندهم لا يقول به عاقبل إلى لتلبيس الأمر على الناس وإضلالهم لينال بعض ما عندهم وإلا فكيف يلتبس فيه الأمر على عاقل ، ولهذا رددوا الأمر بين الافتراء والجنة في الاستفهام والمعنى : أهو عاقل يكذب على الله افتراء عليه بالقول بالبعث أم به نوع جنون يتفوه بما بدا له من غير فكر مستقيم .

وقوله: فوبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ولل لقولهم وإضراب عن الترديد الذي أتوا به مستفهيمن، ومحصله أن ذلك ليس افتراء على الله ولا جنون فيه بل هؤلاء الكفار مستقرون في عذاب سيظهر لهم وقد أبعدهم ذلك عن الحق فكانوا في ضلال بعيد لا يسعهم مع ذلك أن يعقلوا الحق ويذعنوا به.

ووضع الموصول موضع الضمير في قوله : ﴿ بِلِ الذِينِ لَا يَوْمَنُونَ بِالآخرة ﴾ للدلالة على أن علة وقوعهم فيما وقعوا فيه من العذاب والضلال عدم إيمانهم بالآخرة . قوله تعالى: ﴿أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء النخ النخ وعظ وإنذار لهم باستعظام ما اجترؤا عليه من تكذيب آيات الله والاستهزاء برسوله فالمراد بقوله: ﴿ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إحاطة السماء والأرض بهم من بين أيديهم ومن خلفهم فأينما نظروا وجدوا سماء تظلهم وأرضاً تقلهم لا مفر لهم منهما.

وقوله: ﴿إِن نَشَأَ نَحْسَفَ بَهُمَ الأَرْضِ أَو نَسَقَطَ عَلَيْهُم كَسَفاً مِن السَمَاءَ ﴾ أي إذ أحاط بهم الأَرْض والسماء وهما مدبرتان بتدبيرنا منقادتان مسخرتان لنا إن نشأ نخسف بهم الأرض فنهلكهم أو نسقط عليهم قطعة من السماء فنهلكهم فما لهم لا ينتهون عن هذه الأقاويل؟

وقوله: ﴿إِن فِي ذَلَكَ لَآيَة لَكُلَ عَبْدُ مَنْيَبِ﴾ ، أي فيما ذكر من إحاطة السماء والأرض وكونهما مدبرتين لله سبحانه إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفاً من السماء لآية لكل عبد منيب ، راجع إلى ربه بالطاعة ، فهؤلاء لا يستهينون بهذه الأمور ولا يجترئون على تكذيب هذه الآيات إلا لكونهم مستكبرين عاتين لا يريدون إنابة إلى ربهم ورجوعا إلى طاعته .

\* \* \*

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ آعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي آلسَّرْدِ وَآعْمَلُوا صَالِحاً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ عُدُوَّهَا شَهُرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدِيْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ لَلْجَوِرِ رَامِياتٍ آعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ لَلْجَوابِ وَقَدُورٍ رَاسِيَاتٍ آعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ كَالْجَوَابِ وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ لَا اللَّهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَاللَّهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا مَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ لَا مَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا عَلَيْهِ إِلَّا دَابَةً لَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا لَا وَلَا لَا عَلَيْهِ إِلَّا وَلَهُ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا لَا لَهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا لَيْعَالًا عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَا دَابَةً لَا لَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا مَنْ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةً لَا لَا عَلَيْهِ إِلَّا وَالْمَا عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا وَالْمَوْتِ مِنْ عَبَادِي

آلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَـٰذَابِ ٱلْمُهِينِ (١٤) لَقَـٰذٌ كَـانَ لِسَبَـا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَـةً جَنَّتَـانِ عَنْ يَمِين وَشِمَـالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبَّكُمْ وَآشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيَّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَيْ أَكُـل خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِـدْرِ قَلِيلِ (١٦) ذٰلِكِ جَـزَيْنَـاهُمْ بِمَـا كَفَـرُوا وَهَــلُ نُجَـازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَـا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـارَكْنَا فِيهَا قُرِيَّ ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَـالِيَ وَأَيَّـاماً آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رُبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ (١٩) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَريقاً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَـهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُـوْمِنُ بِـٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُـوَ مِنْهَا فِي شَـكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٢١) .

#### (بیان)

تشير الأيات إلى نبذة من قصص داود وسليمان إذ آتاهما الله من فضله إذ أنعم على داود بتسخير الجبال والطير معه وتليين الحديد له ، وسخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسخر الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وغيرها وأمرهما بالعمل الصالح شكراً وكانا عبدين شكورين .

ثم إلى قصة سبأ حيث أنعم عليهم بجنتان عن اليمين والشمال ليعيشوا فيها عيشاً رغداً فكفروا بالنعمة وأعرضوا عن الشكر فأرسل عليهم سيسل العرم وبدلًا

جنتيهم جنتين دون ذلك وقد كان عمّر بالادهم فكفروا فجعلهم أحاديث ومزَّقهم كل ممزق ، كل ذلك لكفرهم النعمة وإعراضهم عن الشكر ولا يجازي إلا الكفور .

وجه اتصال القصص على ما تقدم من حديث البعث أن الله هو المدبّر لامور عباده وهم مغمورون في أنواع نعمه وللمنعم على المنعم عليه الشكر على نعمته وعليه أن يميز بين الشاكر لنعمته والكافر بها وإذ لا ميز في هذه النشأة فهناك نشأة أخرى يتميز فيها الفريقان فالبعث لا مفر عنه .

قوله تعالى: ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلًا يا جبال أوّبي معه والبطير وألنّا له الحديد﴾ الفضل العطية والتأويب الترجيع من الأوب بمعنى الرجوع والمراد به ترجيع الصوت بالتسبيح بدليل قوله فيه في موضع آخر: ﴿ إنّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والبطير محشورة كل له أواب (١) . والطير معطوف على محل الجبال ومنه يظهر فساد قول بعضهم: أن الأوب بمعنى النيسر وأن الجبال كانت تسير معه حيثما سار .

وقوله: ﴿ وَيا جبال أوبي معه والطير ﴾ بيان للفضل الذي أوتي داود وقد وضع فيه الخطاب الذي خوطبت به الجبال والطير فسخرتا به موضع نفس التسخير الذي هو العطية وهو من قبيل وضع السبب موضع المسبب والمعنى: سخرنا الجبال له تؤوب معه والطير ، وهذا هو المتحصل من تسخير الجبال والطير له كما يشير إليه قوله: ﴿ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب ﴾ (٢).

وقوله : ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدَيْدُ ﴾ أي وجعلناه ليناً له على ما به من الصلابة .

قوله تعالى : ﴿أَن اعمل سابغات وقدر في السرد﴾ الخ ، السابغات جمع سابغة وهي الدرع الواسعة ، والسردنسج الدرع ، وتقديره الاقتصاد فيه بحيث تتناسب حلقه أي اعمل دروعاً واسعة واجعلها متناسبة الحلق ، وجملة ﴿أَن اعمل﴾ الخ ، نوع تفسير لإلانة الحديد له .

وقوله: ﴿واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير﴾ معنى الجملة في نفسها ظاهر وهي لوقوعها في سياق بيان إيتاء الفضل وعد النعم تفيد معنى الأمر بالشكر

<sup>(</sup>١ و ٢) ص : ١٩ .

كأنه قيل : وقلنا اشكر النعم أنت وقومك بالعمل الصالح .

قوله تعالى : ﴿ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر﴾ النح ، أي وسخرنا لسليمان الربح مسير غدو تلك الربح \_ وهو أول النهار إلى الظهر \_ مسير شهر ورواح تلك الربح \_ وهو أول النهار إلى الظهر الها تسير شهر أي إنها تسير في يوم مسير شهرين .

وقوله : ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ الإسالة إفعال من السيلان بمعنى الجريان والقطر النحاس أي وأذبنا له القطر فسالت كالعين الجارية .

قوله: ﴿ وَمِن الْجِن مِن يَعْمَلُ بِينَ يَدِيهُ بِإِذِنْ رَبِهُ ، أَي وَجِمْعُ مِن الْجِنَ بِدِلِيلُ قُولُهُ بعد: ﴿ وَمِعْمُلُونَ لَهُ ﴾ \_ يعمل بين يديه بإذن ربه مسخرين له ﴿ وَمِن يَرْغُ ﴾ أي ينحرف ﴿ عن أمرنا ﴾ ولم يطع سليمان ﴿ نَدْقه مِن عَذَابِ السعير ﴾ ظاهر السياق أن المراد به عذاب النار في الدنيا دون الآخرة ، وفي لفظ الآية دلالة على أن المسخر له كان بعض الجن لا جميعهم .

قوله تعالى: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات النخ ، المحاريب جمع محراب وهو مكان إقامة الصلاة والعبادة ، والتماثيل جمع تمثال وهي الصورة المجسمة من الشيء والجفان جمع جفنة وهي صحفة الطعام ، والجوابي جمع جابية الحوض الذي يجبى أي يجمع فيه الماء ، والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام ، والراسيات الثابتات والمراد بكون القدور راسيات كونها ثابتات في أمكنتها لا يزلن عنها لعظمها .

وقوله: ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ خطاب لسليمان وسائر من معه من آل داود أن يعملوا ويعبدوا الله شكراً له ، وقوله : ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ أي الشاكر لله شكراً بعد شكر والجملة إما في مقام ترفيع مقام أهل الشكر بأن المتمكنين في هذا المقام قليلون وهم الأوحديون من الناس ، وإما في مقام التعليل كأنه قيل : إنهم قليل فكثروا عدتهم .

قوله تعالى: ﴿ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ﴾ المراد بدابة الأرض الأرضة على ما وجدت به الروايات والمنسأة العصا وقوله: ﴿ فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في العداب المهين ﴾ الخرور السقوط على الأرض. ويستفاد من السياق أنه طنظ لما قبض كان متكئاً على عصاه فبقي على تلك الحال قائماً متكئاً على عصاه زماناً لا يعلم بموته إنس ولا جن فبعث الله عز وجل أرضة فأخذت في أكل منسأته حتى إذا أكلت انكسرت العصا وسقط سليمان على الأرض فعلموا عند ذلك بموته وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان المستور عنهم وما لبئوا هذا المقدار من الزمان \_ وهو من حين قبضه إلى خروره \_ في العذاب المهين المذل لهم .

قوله تعالى : ﴿لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال﴾ الخ ، سبأ العرب العاربة باليمن سمّوا - كما قيل - باسم أبيهم سبأ بن يشجب بن يعسرب بن قحطان ، وقول : ﴿عن يمين وشمال ﴾ أي عن يمين مسكنهم وشماله .

وقوله: ﴿كلوا من رزق ربكم﴾ أمر بالأكل من جنتين وهو كناية عن رزقهم منهما، ثم بالشكر له على نعمته ورزقه، وقوله: ﴿بلاة طيبة ورب غفور﴾ أي بلدة ملائمة صالحة للمقام ورب كثير الغفران لا يؤاخذكم بسيئاتكم.

قوله تعالى : ﴿فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل العرم المسناة التي تحبس الماء ، وقيل : المطر الشديد وقيل غير ذلك ، والأكل بضمتين كل ثمرة مأكولة ، والخمط على ما قيل - كل نبت أخذ طعماً من المرارة ، والأثل الطرفاء وقيل : شجر يشبهها أعظم منها لا ثمرة له ، والسدر معروف ، والأثل وشيء معطوفان على ﴿أَكَلَ ﴾ لا على خمط .

والمعنى: فأعرضوا أي قوم سبأ عن الشكر اللذي أمروا به فجازيناهم وأرسلنا عليهم سيل العرم فأغرق بلادهم وذهب بجنتيهم وبدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ثمرة مرة وذواتي طرفاء وشيء قليل من السدر.

قوله تعالى: ﴿ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾ ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى ما ذكر من إرسال السيل وتبديل الجنتين ومحله النصب مفعولاً ثانياً لجزيناهم والفرق بين الجزاء والمجازاة \_ كما قيل \_ أن المجازاة لا تستعمل إلا في الشر والجزاء أعم .

والمعنى : جزينا سبأ ذلك الجزاء بسبب كفرهم وإعراضهم عن الشكر ـ أو

في مقابلة ذلك \_ ولا نجازي بالسوء إلا من كان كثير الكفران لأنعم الله .

قوله تعالى : ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ النح ، ضمير ﴿بينهم ﴾ لسبأ والكلام مسوق لبيان تتمة قصتهم المطلوب ذكرها وهمو عطف على قوله : ﴿كان لسبأ ﴾ والمراد بالقرى التي باركنا فيها القرى الشامية ، والمراد بكون القرى ظاهرة كونها متقاربة يرى بعضها من بعض .

وقوله: ﴿وقدرنا فيها السير﴾ أي جعلنا السير فيها على نسبة مقدّرة متناسبة غير مختلفة فالنسبة بين واحدة منها وما يليها كالنسبة بين ما يليها وما يليه ، وقوله: ﴿وسيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾ على تقدير القول أي وقلنا: سيروا في هذه القرى على أمن إن شئتم ليالي وإن شئتم أياماً ، والمزاد قرّرنا فيها الأمن يسيرون فيها متى ما شاؤوا من غير خوف وقلق .

قوله تعالى : ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ﴾ النع ، أي أنعمنا عليهم ما أنعمنا من وفور الفواكه وقرب المنازل وأمن الطرق وسهولة السير ورغد العيش فملوا ذلك وسئموه وقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا أي اجعل أسفارنا ذوات مسافات بعيدة نركب فيها الرواحل ونقطع المفاوز والبوادي وهذا بغي منهم وكفران كما طلبت بنو إسرائيل الثوم والبصل مكان المن والسلوى .

وبالجملة أتم الله نعمه عليهم في السفر بقرب المنازل وأمن الطرق ووفور النعمة كما أتم نعمه عليهم في الحضر وأراد منهم الشكر على ذلك فكفروا بنعمه في المحضر ، فأسرع الله في إسعاف ما اقترحوه فخرَّب بلادهم وفرَّق جمعهم وشتت شملهم .

فقوله : ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنــا ﴾ اقتراح ضمني لتخـريب بلادهم ، وقوله : ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ أي بالمعاصي .

وقوله: ﴿ فَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيثُ وَمَزَقْنَاهُم كُلُ مَمْرَقٌ ﴾ أي أزلنا أعيانهم وآثارهم فلم يبق منهم إلا أحاديث يحدث بها فيما يحدث فعادوا أسماء لا مسمى لهم إلا في وهم المتوهم وخيال المتخيل وفرقناهم كل تفرق فلم يبق من أجزاء وجودهم جزآن مجتمعان إلا فرقنا بينهما فصاروا كسدى لا شبح له بعد ما كانوا مجتمعاً ذا قوة وشوكة حتى ضرب بهم المثل ﴿ تفرقوا أيادي سبأ ﴾ .

وقوله : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لَكُلُّ صَبَّارُ شَكُورَ ﴾ أي في هذا الذي ذكر من

قصتهم لأيات لكل من كثر صبره في جنب الله وكثر شكره لنعمه التي لا تحصى يستدل بتلك الآيات على أن على الإنسان أن يعبد ربه شكراً لنعمه وأن وراءه يوماً يبعث فيه ويجزى بعمله .

قوله تعالى : ﴿ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴾ أي حقق إبليس عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاً عليهم إذ قال لربه : ﴿ لاغوينهم ولاضلّنهم ﴾ ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ ، وقوله : ﴿ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴾ بيان لتصديقه ظنه .

ومنه يظهر أن ضمير الجمع في ﴿عليهم﴾ ههنا وكذا في الآية التالية لعامة الناس لا لسبأ خاصة وإن كانت الآية منطبقة عليهم .

قوله تعالى: ﴿وماكان له عليهم من سلطان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك خاهر السياق أن المراد أنهم لم يتبعوه عن سلطان له عليهم يضطرهم إلى اتباعه حتى يكونوا معذورين بل إنما اتبعوه عن سوء اختيارهم فهم يختارون اتباعه فيتسلط عليهم لا أنه يتسلط فيتبعونه ، قال تعالى : ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (١) ، وقال حاكياً عن إبليسيوم القيامة : ﴿وماكان ليعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾ (١) .

ومنشأ اتباعهم له ريب وشك في قلوبهم من الآخرة يظهر منهم بظهور أثره النائدي هو الاتباع لإبليس ، فإذن سبحانه لإبليس أن يتسلط عليهم من طريق اختيارهم هذا المقدار من التسلط ليمتاز به أهل الشك في الآخرة من أهل الإيمان به ولا يرفع ذلك مسؤليتهم في اتباعه لكونه عن اختيار منهم .

فقوله : ﴿وما كان له عليهم من سلطان﴾ نفي لكل سلطان ، وقوله : ﴿إِلاَ لَعْلَمُ ﴾ أي لنميـز ﴿من يؤمن بالآخـرة ممن هو منهـا في شك ﴾ استثناء لسلطانـه عليهم من طريق اتباعهم له عن اختيار منهم ، وقـد وضع فيـه الغايـة موضع ذي الغاية أي التمييز المذكور موضع التسلط من طريق الاتباع الاختياري .

وتقييد الإيمان والشك بالآخرة في الآية لمكان أن المرادع الموحيد عن المعصية والداعي إلى الطاعة هو الإيمان بالآخرة دون الإيمان بالله ورسوله لمولا

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٢.

الآخرة كما قال تعالى : ﴿إِن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (١) .

وقوله: ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾ أي عالم علماً لا يفوته المعلوم بنسيان أو سهو أو غير ذلك وفيه تحذير عن الكفران والمعصية وإنذار لأهل الكفر والمعصية .

#### ( بحث روائي )

في كمال الدين باسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق عن في حديث يذكر فيه قصة داود على قال : إنه خرج يقرأ المزبور وكان إذا قرء المزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا أجابه .

وفي تفسير القمي قولمه عزّ وجلّ : ﴿أَنْ اعمل سَابِغَاتَ﴾ قبال : الدروع ﴿وقيدُر في السرد﴾ قبال : المسامير التي في الحلقة ، وقبوله عسزّ وجلّ : ﴿ولسليمان الربح غدوّها شهر ورواحها شهر﴾ قال : كانت الربح تجمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشيّ مسيرة شهر .

وفي الكافي بإسناده عن داود بن الحصين وعن أبان بن عثمان عن الفضل أبي العباس قال: قلت لأبي جعفر عند: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ﴾ قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.

وفيه عن بعض أصحابنا مرفوعاً عن هشام بن الحكم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر على: يا هشام ثم مدح الله القلة فقال: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾.

أقول: وقد وقع هذا المعنى في عدة روايات وهو ينطبق على أحد المعنيين المتقدمين في ذيل الآية .

وفي العلل بإسناده عن أبي جعفر الشخة قال : أمر سليمان بن داود الجن فصنعوا له قبة من قوارير فبينا هو متكىء على عصاه في القبة ينظر إلى الجن

<sup>(</sup>١) ص : ٢٦ .

كيف ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا رجل معه في القبة قال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب الملوك أنا ملك الموت . فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه في القبة والجن ينظرون إليه .

قال: فمكثوا سنة يدأبون له حتى بعث الله عزّ وجلّ الأرضة فأكلت منسأته وهي العصا، فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الحديث.

أقول: وبقاؤه على على حال القيام متكناً على عصاه سنية وارد في عدة من روايات الشيعة وأهل السنة .

وفي المجمع في الحديث عن فروة بن مُسيك قال : سألت رسول الله المرتب عن سبأ أرجل هو أم امرأة ؟ فقال : هو رجل من العرب ولمد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون وأنمار وحمير فقال رجل من القوم : ما أنمار ؟ قال : الذين منهم ختعم وبجيلة . وأما الذين تشاءموا فعاملة وجذام ولحم وغسان .

أقول: ورواه في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع والسنن عنه على الله المراد بالتيامن والتشاؤم السكونة باليمن والشام .

وفي الكافي بإسناده عن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله على قول الله عزّ وجلّ : ﴿قَالُوا رَبّنَا بَاعَدُ بَيْنُ أَسْفَارِنَا وَظَلّمُوا أَنْفُسُهُم ﴾ الآية فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم الله عزّ وجلّ وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمه والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جنانهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ثم قال: ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾ .

أقول: وورد في عدة من الروايات أن القرى التي بارك الله فيها هم أهل بيت النبي الله فيها هم أهل بيت النبي الله والقرى الطاهرة هم الوسائط بينهم وبين النباس من حملة أحاديثهم وغيرهم ، وهو من بطن القرآن وليس من التفسير في شيء .

قُل آدْعُوا آلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ آللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ 
ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلاَ تَنْفَعُ آلسَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٢) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ (٢٤) قُلْ لاَ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ (٢٤) قُلْ لاَ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ (٢٤) قُلْ لاَ تُسْتَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) قُلْ أَرُونِي رَبُّنَا أَلْهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) قَلْ أَرُونِي رَبُّنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) قَلْ أَرُونِي الْمُنَاكُ إِلّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ الْمُعْدَلِيمُ وَاللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٨) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَ أَكْثُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قَلْ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قَلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) .

# (بیان)

آيات مقررة للتوحيد واحتجاجات حوله .

قوله تعالى: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ﴾ إلى آخر الآية ، أمر النبي سنية أن يحتج على إبطال ألوهية آلهتهم بعدم قدرتهم على استجابة الدعاء ، فقوله : ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ﴾ أي ادعوا الذين زعمتم هم محذوفان لدلالة السياق الذين زعمتم هو مسألتهم شيئاً من الحوائج .

وقوله: ﴿لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض﴾ واقع موقع الجواب كأنه قيل: فماذا يكون إذا دعوهم؟ فقيل: لا يستجيبون لهم بشيء لأنهم ﴿لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في ارض﴾ وله ملكوا

لاستجابوا ، ولا تتم الربوبية والألوهية إلا بأن يملك الرب والإله شيئاً مما يحتـاج إليه الإنسان فيملّكه له وينعم عليه به فيستحق بإزاءه العبادة شكـراً له فيعبـد ، أما إذا لم يملك شيئاً فلا يكون رباً ولا إلهاً .

وقوله: ﴿وما لهم فيهما من شرك ﴾ كان الملك المنفي في الجملة السابقة ﴿لا يملكون ﴾ الخ ، الملك المطلق المنبسط على الجميع والمنفي في هذه الجملة الملك المحدود المتبعض الذي ينبسط على البعض دون الكل إما مشاعاً أو مفروزاً ، لكن المشركين ما كانوا يقولون بالملك المشترك بينهم وبين الله سبحانه مشاعاً بل كانوا يقولون بملك كل من آلهتهم لنوع من الخلقة أو بعض متها ، وأما الله سبحانه فهو رب الأرباب وإله الآلهة .

وعلى هذا كان من الواجب أن يستجيب آلهتهم إذا دعوا فيما يملكونه من الخلقة وعدم استجابتهم كاشف عن عدم ربوبيتهم وألوهيتهم .

وقوله : ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ أي ليس لله سبحانهُ منهم كلا أو بعضاً من معين يعينه فيما يفرض فيه عجزه عن القيام بأمر تندبيره إذ لو كان لنه منهم ظهير يظهره على التدبير كان مالكاً فيستجيب إذا دعي فيما هو ظهير بالنسبة إليه وإذ ليس فليس .

فتبين مما تقدم أن احتجاج الآية على نفي الملك بانتفاء استجابتهم دعاء الداعي يجري في جميع الصور الشلاث وهي ملكهم لما في السماوات وما في الأرض مطلقاً وملكهم على وجه الشركة مع الله سبحانه وكونه أو بعضهم ظهيراً لله سبحانه.

قوله تعالى : ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ المشركون كانوا يقولون بشفاعة آلهتهم كما حكاه الله سبحانه عنهم بقوله : ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ (١) ، وليس مرادهم بالشفاعة شفاعة يموم القيامة التي يثبتها القرآن الكريم فإنهم ما كانوا يقولون بالمعاد بل الشفاعة في الدنيا لعبادهم عند الله سبحانه ليسعدهم بقضاء حوائجهم وإصلاح شؤونهم بتوسط آلهتهم .

وإذ كانت الآلهة مخلوقين لله مملوكين له من كل وجه فلا يملكون الشفاعة من عند أنفسهم مستقلين بها إلا أن يملّكهم الله سبحانه ذلـك وهو الإذن لهم في

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۸ .

أن يشفعوا فأصل شفاعتهم لوشفعوا بإذن الله سبحانه .

وقوله: ﴿ إِلا لَمِنَ أَذِنَ لَهِ ﴾ يحتمل أن يكون اللام في ﴿ لَمِنَ ﴾ لام الملك والمراد بمن أذن له الشافع من الملائكة ، والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا أن يملكه الشافع بالإذن من الله وأن يكون لام التعليل والمراد بمن أذن له المشفوع له ، والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا لأجل من أذن له من المشفوع لهم ، قال في الكثاف : وهذا يعني الوجه الثاني وجه لطيف وهو الوجه . انتهى .

وهو الوجه فإن الملائكة على ما يستفاد من كلامه تعالى وسائط لإنفاذ الأمر الإلهي وإجرائه ، قال تعالى : ﴿لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿(١) ، وقال : ﴿جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة ﴾(١) ، والوساطة المذكورة من الشفاعة كما تقدم في مباحث الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب ،

فالملائكة جميعاً شفعاء لكن لا في كل أمر ولكل أحد بل في أمر أذن الله في ما أدن الله في أمر أذن الله في ولمن أذن له فنفي شفاعتهم إلا مع الإذن يناسب المشفوع لهم دون الشفعاء ، فالأية في معنى قوله تعالى : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ (٣) ، لا في معنى قوله : ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ (٤) .

قوله تعالى : ﴿ حتى إذا فرَّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ التفزيع إزالة الفزع وكشف وضمائر الجمع - على ما يعطيه السياق ـ للشفعاء وهم الملائكة .

ولازم قوله: فرحتى إذا فرَّع عن قلوبهم ﴿ وهو غاية \_ أن يكون هناك أصر مغيى بها وهو كون قلوبهم في فزع ممتد في انتظار أمر الله سبحانه حتى يرتفع بصدور الأمر منه ، فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ ولله يسجد ﴾ إلى أن قال ﴿ والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿ ) ، فالفزع هو التأثر والانقباض من الخوف وهو المراد بسجدتهم تذللاً من خوف ربهم من فوقهم .

وبذلك يظهر أن المراد بفزعهم حتى يفزّع عنهم أن التذلل غشي قلوبهم وهو تذللهم من حيث أنهم أسباب وشفعاء في تفوذ الأوامر الإلهية ووقوعه على ما

 <sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٧ .
 (٥) النحل : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١. (٤) يونس: ٣.

صدر وكما أريد ، وكشف هذا التذلل هو تلقّيهم الأمر الإلهي واشتغالهم بالعمل كأنهم بحيث لا يظهر من وجودهم إلا فعلهم وطاعتهم لله فيما أمرهم به وأنه لا واسطة بين الله سبحانه وبين الفعل إلا أمره فافهم ذلك .

وإنما نسب الفزع والتفزيع إلى قلويهم للدلالة على أنهم ذاهلون منصرفون عن أنفسهم وعن كل شيء إلا ربهم وهم على هذه الحالة لا يشعرون بشيء غيره حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند صدور الأمر الإلهي بلا مهل ولا تخلف فليس الأمر بحيث يعطل أو يتأخر عن الوقوع ، قال تعالى : هإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (١) ، فالمستفاد من الآية نظراً إلى هذا المعنى أنهم في فزع حتى إذا أزيل فزعهم بصدور الأمر الإلهي .

وقوله: ﴿قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق﴾ يـدل على أنهم طوائف كثيرون يسـأل بعضهم بعضاً عن الأمـر الإلهي بعـد صـدوره وانكشـاف الفـزع عن قلوب السائلين .

ويتبين منه أن كشف الفزع ونـزول الأمر إلى بعضهم أسبق منه إلى بعض آخر فإن السؤال أن يكون المسؤل عالماً بما سئل عنه قبل السائل .

فلهم مراتب مختلفة ومقامات متفاوتة بعضها فوق بعض تتلقى الدانية منها الأمر الإلهي من العالية من غير تخلّف ولا مهلة وهو طاعة الداني منهم للعالي ، كما يستفاد ذلك أيضاً بالتدبر في قوله تعالى : ﴿وما منّا إلا لـه مقام معلوم﴾ (٢) ، وقوله في وصف الروح الأمين : ﴿ذي قوة عند ذي العرش مكين مـطاع ثم أمين ﴾ (٣) .

فبينهم مطاع ومطيع ولا طاعة مع ذلك إلا لله سبحانه لأن المطاع منهم لا شأن له إلا إيصال ما وصل إليه من الأمر الإلهي إلى مطيعه الذي دونه ، ويمكن أن يستفاد ذلك من توصيف القول بالحق في قوله : ﴿قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق﴾ أي قال القول الثابت الذي لا سبيل للبطلان والتبدل إليه .

وما ألطف ختم الآية بقول تعالى : ﴿وهـو العلي الكبير﴾ أي هـو العلي الذي دونه كل شيء فليس للملائكة المكرمين إلا تلقي قوله الحق وامتثاله وطاعته كما يريد .

فقد تحصّل من الآية الكريمة أن الملائكة فزعون في أنفسهم متذللون في ذواتهم ذاهلون عن كل شيء إلا عن ربهم محدقون إلى ساحة العظمة والكبرياء في انتظار صدور الأمر حتى يكشف عن قلوبهم الفزع ، بصدور الأمر ونزوله وهم مع ذلك طوائف مختلفة ذووا مقامات متفاوتة علواً ودنواً يتوسط كل عال في إيصال الأمر النازل إلى من هو دونه .

فهم مع كونهم شفعاء وأسباباً متوسطة لا يشفعون ولا يتوسطون في حدوث حادث من حوادث الخلق والتدبير إلا بإذن خاص من ربهم في حدوثه فيتحملون الأمر النازل إليهم حتى يحققوه في الكون من غير أن يستقلوا من أنفسهم في شيء أو يستبدوا برأي ، ومن كان هذا شأنه لا يشعر بشيء إلا طاعة ربه فيما يأمره به كيف يكون رباً مستقلاً في أمره مفوضاً إليه التدبير يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء ؟ .

### وفي الآية أقوال مختلفة أخر :

منها: أن ضمير ﴿قلوبهم﴾ و ﴿قالوا﴾ الثاني للمشركين دون الملائكة وضمير ﴿قالوا﴾ الأول للملائكة والمعنى : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين وقت الفزع قالت الملائكة لهم : ماذا قال ربكم ؟ قالت المشركون لهم : الحق فيعترفون بما أنكروه في الدنيا .

ومنها: أن ضمير ﴿قلوبهم﴾ للملائكة والمراد أن الملائكة الموكلين بالأعمال إذا صعدوا بأعمال العباد إلى السماء ولهم زجل وصوت عظيم خشيت الملائكة أنها الساعة فيفزعون ويخرون سجداً لله سبحانه حتى إذا كشف عن قلوبهم الفزع وعلموا أنه ليس الأمر كذلك فسألوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق ؟

ومنها: أن الله لما بعث النبي المنتسب بعد فترة بينه وبين عيسى عليهما السلام لم ينزل فيها شيء من الوحي أنزل الله سبحانه جبريل بالوحي فلما نزل ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك فجعل جبريل يمر بكل سماء ويكشف الفزع عن الملائكة الساكنين فيها فرفعوا رؤسهم وقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق أي الوحي .

ومنها : أن الضمير للملائكة والمراد أن الله سبحانـه إذا أوحى إلى بعض

الملائكة غشي على الملائكة عند سماع الوحي ويصعقون ويخرّون سجداً لـلآية العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الـذي أُوحي إليه مـاذا قال ربك ؟ أو سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟ فيعلمون أن الأمر في غيرهم .

وأنت بعد التدبر في الآية الكريمة والتأمل فيما قدمناه تعلم وجه الضعف في هذه الأقوال وأن شيئاً منها على تقدير صحته في نفسه لا يصلح تفسيراً لها .

قوله تعالى : ﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض قبل الله ﴾ النح ، احتجاج آخر على المشركين من جهة الرزق الذي هو المبلاك العمدة في اتخاذهم الآلهة فإنهم يتعللون في عبادتهم الألهة بأنها ترضيهم فيوسعون لهم في رزقهم فيسعدون بذلك .

فأمر النبي ممنية أن يسألهم من يرزقهم من السماوات والأرض ؟ والجواب عنه أنه الله سبحانه لأن الرزق خلق في نفسه ولا خالق ـ حتى عند المشركين ـ إلا الله عز اسمه لكنهم يستنكفون عن الاعتراف به بألسنتهم وإن أذعنت به قلوبهم ولذلك أمر أن ينوبهم في الجواب فقال : ﴿قل الله ﴾ .

وقوله: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ ، تتمة قول النبي المنت وهذا القول بعد إلقاء الحجة القاطعة ووضوح الحق في مسألة الألوهية مبني على سلوك طريق الإنصاف ، ومفاده أن كل قول إما هدى أو ضلال لا ثالث لهما نفياً وإثباتاً ونحن وأنتم على قولين مختلفين لا يجتمعان فإما أن نكون نحن على هدى وأنتم في ضلال وإما أن تكونوا أنتم على هدى ونحن في ضلال فانظروا بعين الإنصاف إلى ما ألقي إليكم من الحجة وميزوا المهدي من الضال والمحق من المبطل.

واختلاف التعبير في قوليه: ﴿على هدى﴾ و ﴿في ضلال﴾ بلفظة على وفي - كما قيل - للإشارة إلى أن المهتدي كأنه مستعل على منار يتطلع على السبيل وغايتها التي قيها سعادته، والضال منغمر في ظلمة لا يدري أين يضع قدمه وإلى أين يسير وماذا يراد به ؟.

قوله تعالى : ﴿قُلُ لا يَسْأَلُونَ عَمَا أَجْرَمُنَا وَلا نَسْأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي إن العمل وخاصة عمل الشر لا يتعدى عن عامله ولا يلحق وباله إلا به فلا يسأل عنه غيره فلا تسألون عما أجرمنا بل نحن المسؤلون عنه ولا نسأل عما تعملون بل أنتم المسؤلون . وهذا تمهيد لما في الأية التالية من حديث الجمع والفتح فإن الطائفتين إذا اختلفا في الأعمال خيسراً وشراً كان من الواجب أن يفتح بينهما ويتميز كل من الأخرى حتى يلحق به جزاء عمله من خير أو شر أو سعادة أو شقاء والذي يفتح ويميز هو الرب تعالى .

وفي التعبير عن عمل أنفسهم بالإجرام وفي ناحية المشركين بقوله : ﴿تعملون﴾ ولم يقل تجرمون أخذ بحسن الأدب في المناظرة .

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بِينَا رَبِنَا ثُمْ يَفْتَعُ بِينَا بِالْحَقَ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلَيمُ ﴾ لما كان من الواجب أن يلحق بكل من المحسن والمسيء جزاء عمله وكان لازمه التمييز بينهما بالجمع ثم الفرق كان ذلك شأن مدبر الأمر وهو الرب أمر نبيه مُنْ أن يذكرهم أن الذي يجمع بين الجميع ثم يفتح بينهم بالحق هو الله ، فهو رب هؤلاء وأولئك فإنه هو الفتاح العليم يفتح بين كل شيئين بالخلق والتدبير فيتميز بذلك الشيء من الشيء كما قال: ﴿أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾(١) ، وهو العليم بكل شيء .

فالآية تثبت البعث لتمييز المحسن من المسيء أولاً ثم انحصار التمييز والجزاء في جانبه تعالى بانحصار الربوبية فيه ويبطل بذلك ربوبية من اتخذوه من الأرباب.

والفتاح من أسماء الله الحسنى والفتح إيجاد الفصل بين شيئين لفائدة تترتب عليه كفتح الباب للدخول بإيجاد الفصل بين مصراعيه والفتح بين الشيئين ليتميّز كل منهما عن الآخر بذاته وصفاته وأفعاله .

قوله تعالى: ﴿قُلُ أُرُونِي الذين أَلحقتم به شركاء كلا بل هنو الله العزين الحكيم أمر آخر للنبي علم الله أن يسألهم أن يروه آلهتهم حتى يختبر هل فيهم الصفات الضرورية للإله المستحق للعبادة من الاستقلال بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ؟ وهذا معنى قوله: ﴿أرونِي الذين ألحقتم به شركاء ﴾ أي ألحقتموهم به شركاء له.

ثم ردع بنفسه وقال : كلا لا يكونون شركاء له لأنهم إما أن يروه الأصنام بما أنها معبودة لهم معدودة آلهتهم وهي أجسام ميتة خالية عن الحياة والعلم

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

والقدرة وإما أن يروه أرباب هذه الأصنام وهم المسلائكة وغيرهم بجعل الأصنام تماثيل مشيرة إليهم وهم وإن لم يخلوا عن حياة وعلم وقدرة إلا أن ما لهم من صفات الكمال مفاضة عليهم من الله سبحانه لا استقلال لهم في شيء من هذه الصفات ولا في الأفعال المتفرعة عليها فأين الاستقلال في التدبير الذي يدعون أنه مفوض إليهم ؟ فالوجود الواجبي بكماله اللامتناهي يمنع أن يكون في خلقه من يشاركه في شيء من كماله .

اللهم إلا أن يدعوا أنه شاركهم في بعض ما له من الشؤون لتدبير خلقه من غير صلاحية لهم ذاتية وهذا ينافي حكمته تعالى .

وقد أشير إلى هذه الحجة بقوله: ﴿ وَبِل هُو الله العزيز الحكيم ﴾ فإن عزته تعالى - وهو منع جانبه أن يعدو إلى حريم كماله عاد لكونه لا يحد بحد ـ تمنع أن يشاركه في شيء من صفات كماله كالربوبية والألوهية المنتهيتين إلى الذات أحد غيره هذا لمو كانت الشركة عن صلاحية ذاتية من الشريك ولو كانت عن إرادة جزافية منه من غير صلاحية حقيقة من الشريك فالحكمة الإلهية تمنع ذلك .

وقد تبين بذلك أن الآية متضمنة لحجة قاطعة برهانية فأحسن التدبر فيها .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسُ بَشَيْراً وَنَذَيْراً وَلَكُنْ أَكُثُرُ النَّاسُ لا يعلمون ﴾ قال الراغب في المفردات : الكف كف الإنسان وهي ما بها يقبض ويبسط وكففته أصبت كفه ، وكففته أصبته بالكف ودفعته بها وتعورف الكف بالدفع على أي وجه كان بالكف كان أو غيرها حتى قيل : رجل مكفوف لمن قبض بصره ، وقوله : وما أرسلناك إلا كافة للناس أي كافاً لهم عن المعاصي والهاء فيه للمبالغة كقولهم : راوية وعلامة ونسابة . انتهى .

ويؤيد هذا المعنى توصيفه المنتي بالبشير والنذير ، فقوله : ﴿ بشيراً ونذيراً ﴾ حالان يبينان صفته لقوله : ﴿ كافة للناس ﴾ .

وربما قبل : إن التقدير وما أرسلناك إلا إرسالة كافة للنباس ولا يخلو من تكلف وبعد .

وأما كون كافة بمعنى جميعاً وحالاً من الناس ، والمعنى : وما أرسلناك إلا للناس جميعاً فهم يمنعون عن تقدم الحال على صاحبه المجرور . واعلم أن منطوق الآية وإن كان راجعاً إلى النبوة وفيها انتقال من الكلام في التوحيد إلى الكلام في النبوة على حد الآيات التالية ، لكن في مدلولها حجة أخرى على التوحيد وذلك أن الرسالة من لوازم الربوبية التي شأنها تدبير الناس في طريق سعادتهم ومسيرهم إلى غايات وجودهم فعموم رسالته سينية وهو رسول الله تعالى لا رسول غيره دليل على أن الربوبية منحصرة في الله سبحانه فلوكان هناك رب غيره لجاءهم رسول ولم يعم رسالة النبي سينية أو عمتهم واحتاجوا معه إلى غيره ، وهذا معنى قول على الناخي على ما روي - لوكان لربك شريك التك رسله .

ويؤيده ما في ذيل الآية من قبوله : ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ فإن دالة انحصار الرسالة في رسل الله على انحصار الربوبية في الله عز اسمه أمس بجهل الناس من كونه مُشْنَتُ رسولاً كافاً لهم عن المعاصي بشيراً ونذيراً .

فمفاد الآية على هذا: لا يمكنهم أن يروك شريكاً له والحال أنا لم نرسلك إلا كافاً لجميع الناس بشيراً ونذيراً ولو كان لهم إله غيرنا لم يسمع لنا أن نسرسلك إليهم وهم عباد لإله آخر والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾ سؤال عن وقت الجمع والفتح وهو البعث فالآية متصلة بقوله السابق : ﴿قبل يجمع بيننا ربنا﴾ الآية ، وهذا أيضاً من شواهد ما قدّمنا من المعنى لقوله : ﴿وما أرسلناك إلا كافة ﴾ وإلا كانت هذه الآية والتي بعدها متخللتين بين قوله : ﴿وما أرسلناك ﴾ الآية ، والآيات التالية المتعرضة لمسألة النبوة .

قوله تعالى: ﴿قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون﴾ أمر منه تعالى أن يجيبهم بأن لهم ميعاد يوم مقضي محتوم لا يتخلف عن الوقوع فهو واقع قطعاً ولا يختلف وقت وقوعه البتة أي إن الله وعد به وعداً لا يخلفه إلا أن وقت وقوعه مستور لا يعلمه إلا الله سبحانه.

وما قيل : إن المراد به يوم الموت غير سديد فإنهم لم يسألوا إلا عما تقدم وعده وهو يوم الجمع والفتح والجمع ثم الفتح من خصائص يوم القيامة دون يوم الموت .

# ( بحث روائي )

في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مستنفي قوله تعالى : ﴿حتى إذا فرَّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير﴾ وذلك أن أهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما بين أن بعث عيسى ابن مريم إلى أن بعث محمد مستنفي ، فلما بعث الله جبرئيل إلى محمد سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا فصعق أهل السماوات .

فلما فرغ عن الوحي انحدر جبرئيل كلما مرَّ بأهل سماء فزّع عن قلوبهم يقول : كشف عن قلوبهم ، فقال بعض لبعض : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير .

أقول: وروي مثله من طرق أهل السنة مـوصولاً ومـوقوفاً عن النبي الله المالي المالي المالي المالي المالية ولا تصلح لتفسيـرهـا المنة .

وفي الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس وفي المجمع عنه قال : قال رسول الله على : أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي : بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود وإنما كان النبي يبعث إلى قومه ، ونصرت بالرعب يرعب مني على مسيرة شهر ، وأطعمت المغنم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي إلى يوم القيامة وهي إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئاً .

أقول: وروى أيضاً هـذا المعنى عن ابن المنـذر عن أبي خــريـرة عنــه منزاه التيريم

والرواية معارضة لما ورد مستفيضاً أن نوحاً كان مبعوثاً إلى الناس كافة وذكر في بعضها إبراهيم مستفيفي بعضها أن أولي العزم كلهم مبعوثون إلى الدنيا كافة ، وتخالف أيضاً عموم الشفاعة للأنبياء المستفاد من عدة من الروايات وقد قال تعالى : ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١) ، وقد شهد القرآن بأن المسيح مستند من الشهداء قال تعالى : ﴿ويوم

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٨٦ .

القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (١) .

والروايات من طرق العامة والخاصة كثيرة في عموم رسالته للناس كافة وظاهر كثير منها أخذ ﴿كافة﴾ في قوله تعالى : ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ حالاً من ﴿للناس﴾ قدم عليه ويمنعه البصريون من النحاة ويجوّزه الكوفيون .

\* \* \*

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُـوْمِنَ بِهٰذَا الْقُـرْآنِ وَلَا بِٱلَّـذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرِيٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَـرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّـٰذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ (٣١) قَالَ ٱلَّـذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا أَنَحْنُ صَلَدُنَاكُمْ عَن ٱلْهُدِي بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ ٱلَّـٰذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَـرُوا بَلْ مَكْـرُ ٱللَّيْلِ وَٱلنُّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا آلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَـةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالَـوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٥) قَـلَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَــا أَمْ وَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَسْعَـوْنَ فِي آيَاتِنَـا مُعَاجِـزينَ أُولَٰئِكَ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٩.

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَيَقْدِرُ لَـهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُـوَ يُخْلِفُهُ وَهُـوَ خَيْـرُ ٱلرَّازِقِينَ (٣٩) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهْ وُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُـوْمِنُـونَ (٤١) فَالْيَـوْمَ لَا يَمْلِكَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ آلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَـٰذِّبُونَ (٤٢) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَـاتُنَا بَيْنَـاتِ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَـالُوا مَـا هٰذَا إِلَّا إِفْـكُ مُفْتَرِيُّ وَقَـالَ ٱلَّـذِينَ كَفَـرُوا لِلْحِقِّ لَمَّـا جَــاءَهُمْ إِنْ لَهَـٰذَا إِلَّا سِحْــرٌ مُبِينٌ (٤٣) وَمَــا آتَيْنَــاهُمْ مِنْ كُتُب يَدُّرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرِ (٤٤) وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنُّ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمٌّ تَتَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُـوَ إِلَّا نَذِيـرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَـدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو ٓ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ ٱللَّهِ وَهُـوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيـدٌ (٤٧) قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِيَّ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠) وَلَوْ تَرِيٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ (٥١) وَقَالُوا آمَنَا بِهِ وَٱنَّىٰ لَهُمُّ آلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٦) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُ وَنَ كَمْا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ (٥٤) .

#### (بیان)

فصل آخر من آيات السورة تتكلم في أمر النبوة وما يرجع إليها وما يقول المشركون فيها وتتخلص في خلالها بما يجري عليهم يوم الموت أو يوم القيامة ، وقد اتصلت بقوله في الفصل السابق : فوما أرسلناك إلا كافة للناس الآية ، وقد عرفت أن الآية كالبرزخ بين الفصلين تذكر الرسالة وتجعلها دليلًا على التوجيد .

قوله تعالى: ﴿ وقال الله ين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه المراد بالذين كفروا المشركون والمراد بالذي بين يديه الكتب السماوية من التوراة والإنجيل وذلك أن المشركين وهم الوثنيون ليسوا قائلين بالنبوة ويتبعها الكتاب السماوي .

وقول بعضهم: إن المراد بالذي بين يديه هو أمر الآخرة مما لا دليل يساعده ، وقد أكثر القرآن الكريم من التعبير عن التوراة والإنجيل بالذي بين يديه ، ومن الخطأ قول بعضهم : إن المراد بالذين كفروا هم اليهود .

قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ﴾ النح ، النظاهر أن اللام في ﴿ الظالمون ﴾ للعهد ، وهذه الآية والآيتان بعدها تشير إلى أن وبال هذا الكفر وأساسه ضلال أئمة الكفر وإضلالهم تسابعيهم - سيلحق بهم وسيندمون عليه ولن ينفعهم الندم .

فقوله: ﴿ولو ترى خطاب للنبي الله على الله الله عن فهم الخطاب ﴿إِذَ الطَّالُمُونَ ﴾ وهم الكافرون بكتب الله ورسله ، الله ين ظلموا أنفسهم بالكفر ﴿موقوفون عند ربهم ﴾ للحساب والجزاء يوم القيامة ﴿يرجع بعضهم إلى بعض القول ﴾ أي يتحاورون ويتراجعون في الكلام متخاصمين ﴿يقول اللهن استضعفوا ﴾ بيان لرجوع بعضهم إلى بعض في القول والمستضعفون الأتباع

الذين استضعفهم المتبوعون ﴿للذين استكبروا﴾ وهم الأثمة القادة ﴿لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾ يريدون أنكم أجبرتمونا على الكفر وحلتم بيننا وبين الإيمان .

﴿قَالَ اللَّذِينَ استكبروا للذينَ استضعفوا ﴾ جواباً عن قولهم وردًا لما اتهموهم به من الإجبار والإكراه ﴿أَنْحَنْ صددناكم ﴾ الاستفهام للإنكار أي أنحن صرفناكم ﴿عن الهدى بعد إذ جاءكم ﴾ فبلوغه إليكم بالدعوة النبوية أقوى الدليل على أنّا لم نحل بينه وبينكم وكنتم مختارين في الإيمان به والكفر ﴿بل كنتم مجرمين ﴾ متلبسين بالإجرام مستمرين عليه فأجرمتم بالكفر به لما جاءكم من غير أن نجبركم عليه فكفركم منكم ونحن براء منه .

﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ﴾ ردّاً لقولهم ودعواهم البراءة ﴿بل مكر الليل والنهار ﴾ أي مكركم بالليل والنهار حملنا على الكفر ﴿إذْ تأمروننا أنْ نَكْفُر بالله وتجعل له أقداداً ﴾ وأمثالاً من الآلهة أي إنكم لم تزالوا في الدنيا تمكرون الليل والنهار وتخطّون الخطط لتستضعفونا وتتأمَّروا علينا فتحملونا على طاعتكم فيما تريدون ، فلم نشعر إلا ونحن مضطرّون على الائتمار بأمركم إذ تأمروننا بالكفر والشرك .

﴿وأسرُوا﴾ وأخفوا ﴿الندامة لما رأوا العذاب ﴾ وشاهدوا أن لا مناص ، وإخفاؤهم الندامة يوم القيامة \_ وهو يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء \_ نظير كذبهم على الله وإنكارهم الشرك بالله وحلفهم لله كان بين كل ذلك من قبيل ظهور ملكاتهم الرذيلة التي رسخت في نفوسهم فقد كانوا يسرّون الندامة في الدنيا خوفاً من شماتة الأعداء وكذلك يفعلون يوم القيامة مع ظهور ما أسروا واليوم يوم تبلى السرائر كما يكذبون بمقتضى ملكة الكذب مع ظهور أنهم كاذبون في قولهم .

ثم ذكر سبحانه أخذهم للعذاب فقال : ﴿وجعلنا الأغلال﴾ السلاسل ﴿في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون﴾ فصارت أعمالهم أغلالًا في أعناقهم تحبسهم في العذاب .

قوله تعالى : ﴿وما أرسلتا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافـرون﴾ المترفـون اسم مفعول من الإتسراف وهو الـزيادة في التنعيم ، وفيـه إشعار بأن الإتراف يفضي إلى الاستكبار على الحق كما تفيده الآية اللاحقة . قوله تعالى : ﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين﴾ ضمير الجمع للمترفين ، ومن شأن الإتراف والترفّه والتقلب في نعم الدنيا أن يتعلق قلب الإنسان بها ويستعظمها فيرى السعادة فيها سواء وافق الحق أم خالفه فلا يذكر إلا ظاهر الحياة وينسى ما وراءه .

ولذا حكى سبحانه عنهم ذلك إذ قالوا: ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً فلا سعادة إلا فيها ولا شقوة معها ﴿وما نحن بمعذبين ﴾ في آخرة ، ولم ينفوا العذاب إلا للغفلة والانصراف عما وراء كثرة الأموال والأولاد فإذ كانت هي السعادة والفلاح فحسب فالعذاب في فقدها ولا عذاب معها .

وها هنا وجه آخر وهو أنهم لغرورهم بما رزقوا به من المال والولد ظنوا أن لهم كرامة على الله سبحنانه وهم على بحرامتهم عليهم ما داموا ، والمعنى : أنّا ذوو كرامة على الله بمنا أوتينا من كثرة الأموال والأولاد ونحن على كرامتنا فمنا نحن بمعذّبين لوكان هناك عذاب .

فتكون الآية في معنى قوله: ﴿ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرَّاء مسَّته ليقولنَّ هـذا لي ومــا أظنُّ السـاعــة قـائمــة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنــده للحسنى﴾(١).

قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنْ رَبِي يَبِسُطُ الرَّزِقُ لَمِنْ يَشَاءُ وَيَقَدَّرُ وَلَكُنَ أَكْثُرُ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ الآية وما يتلوها إلى تمام أربع آيات جواب عن قولهم : ﴿نحن أكثر الموالّ والأولاد أموالاً ﴾ الخ ، وقد أُجيب عنه بوجهين أحدهما أن أمر البرزق من الأموال والأولاد سعة وضيقاً بيد الله على ما تستدعيه الحكمة والمصلحة وهيأ من الأسباب لا بمشيئة الإنسان ولا لكرامة له على الله فربما بسط في رزق مؤمن أو كافر أو عاقل ذي حزم أو أحمق خفيف العقل ، وربما بسط على واحد ثم قدر له . فلا دلالة في الإتراف على سعادة أو كرامة .

وهذا معنى قوله: ﴿قل إن ربي ﴾ نسبة إلى نفسه لأنهم لم يكونوا يرون الله رباً لأنفسهم والرزق من شؤون الربوبية ﴿يبسط ﴾ أي يوسع ﴿الرزق لمن يشاء ﴾ من عباده بحسب الحكمة والمصلحة ﴿ويقدر ﴾ أي يضيق ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ فينسبونه ما لم يؤتوه إلى الأسباب الظاهرية الاتفاقية ثم إذ

<sup>(</sup>١) فصلت : ٥٠ .

أُوتُوه نسبوه إلى حزمهم وحسن تدبيرهم أنفسهم وكفي به دليلًا على الحمق .

قوله تعالى: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ﴾ إلى آخر الآيتين هذا هو الجواب الشاني عن قولهم: ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين ﴾ ومحصله أن انتفاء العذاب المترتب على القرب من الله لا يترتب على الأموال والأولاد قرباً وزلفى من الله حتى ينتفي على الأموال والأولاد قرباً وزلفى من الله حتى ينتفي معها العذاب الإلهي فوضع تقريب المال في الآية موضع انتفاء العذاب من قبيل وضع السبب موضع السبب .

وهـذا معنى قولـه: ﴿وما أمـوالكم ولا أولادكم﴾ التي تعتمدون عليها في السعادة وانتفاء عذاب الله ﴿بالتي﴾ أي بالجماعة التي ﴿تقربكم عندنا زلفي﴾ أي تقريباً.

﴿ إِلا من آمن وعمل صالحاً ﴾ في ماله وولده بأن أنفق من أمواله في سبيل الله وبث الإيمان والعمل الصالح في أولاده بتربية دينية ﴿ فأولئك لهم جزاء الضعف ﴾ لعله من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الجزاء المضاعف من جهة أنهم اهتدوا وهدوا وأيضاً من جهة تضعيف الحسنات إلى عشر أضعافها وزيادة ﴿ وهم في الغرفات ﴾ أي في القباب العالية ﴿ آمنون ﴾ من العذاب فما هم بمعذبين .

﴿والذين يسعون في آباتنا معاجزين﴾ أي يجدون في آياتنا وهم يريدون أن يعجزونا ـ أو أن يسبقونا ـ ﴿أُولئنك في العذاب محضرون﴾ وإن كثرت أموالهم وأولادهم .

وفي قوله: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم﴾ النح ، انتقال إلى خطاب عامة الناس من الكفار وغيرهم والوجه فيه أن ما ذكره من الحكم حكم الأموال والأولاد سواء في ذلك المؤمن والكافر فالمال والولد إنما يؤثران أثرهما الجميل إذا كان هناك إيمان وعمل صالح فيهما وإلا فلا يزيدان إلا وبالاً .

قوله تعالى : ﴿قُلُ إِنْ رَبِي يَبْسُطُ الْمُرزَقُ لَمِنْ يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين﴾ قال في مجمع البيان : يقال : أخلف الله له وعليه إذا أبدل له ما ذهب عنه . انتهى .

سياق الآية يدل على أن المراد بالإنفاق في وجوه البر والمراد بيان أن هـذا

النحو من الإنفاق لا يضيع عند الله بل يخلفه ويرزق بدله .

فقوله في صدر الآبة: ﴿قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ للإشارة إلى أن أمر الرزق في سعته وضيقه إلى الله سبحانه لا ينقص بالإنفاق ولا يزيد بالإمساك ثم قال: ﴿وما أنفقتم من شيء﴾ قليلًا كان أو كثيراً وأباً ما كان من المال ﴿فهو يخلفه ﴾ ويرزقكم بدله إما في الدنيا وإما في الأخرة ﴿وهو خير الرازقين ﴾ فإنه يرزق جوداً ورزق غيره معاملة في الحقيقة ومعاوضة ، ولأنه الرازق في الحقيقة وغيره ممن يسمّى رازقاً واسطة لوصول الرزق .

قوله تعالى : ﴿ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ المراد بهم جميعاً بشهادة السياق العابدون جميعاً .

وقوله: ﴿ ثُمْ نَقُولُ لَلْمَلَائِكَةُ أَهُولًا عَلَامُ كَانُوا يَعْبَدُونَ ﴾ ليس سؤال استخبار عن أصل عبادتهم لهم ولو كان كذلك لم يسعهم إنكارها لأنهم عبدوهم في الدنيا وقد أنكروها كما في الآية بل المراد السؤال عن رضاهم بعبادتهم على حد قوله تعالى لعيسى ابن مريم: ﴿ عُأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ .

والغرض من السؤال تبكيت المشركين وإقناطهم من نصرة الملائكة وشفاعتهم لهم وقد عبدوهم في الدنيا لذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون و أخذت الملائكة في جوابهم عن سؤاله تعالى بجوامع الأدب فنزهوه سبحانه أولاً تنزيها مطلقاً فيه تنزيهه من أن يعبدوا من دونه ثم نفوا رضاهم بعبادة المشركين لهم لكن لا بالتصريع بنفي الرضا بالعبادة ولا بالتفوّه بعبادتهم صوناً لساحة المخاطبة عما يقرع السمع بذلك ، ولو تصوراً لا تصديقاً بل أجابوا بقصر ولايتهم فيه تعالى ونفيها عنهم ليدل على نفي الرضا بعبادتهم لهم على طريق الكناية فإن الرضا بعبادتهم لازمه الموالاة بينهم ، والموالاة بينهم تكن موالاة بينهم وإذا لم تكن موالاة لم يكن رضا .

ثم قالوا على ما حكاه الله سبحانه : ﴿ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ والجن هم الطائفة الثانية من الطوائف الثلاث التي يعبدها الموثنيون

وهم الملائكة والجن والقديسون من البشر ، والأقدم في استحقاق العبادة عندهم هم الطائفتان الأوليان والطائفة الثالثة ملحقة بهما بعد الكمال وإن كانـوا أفضل منهما .

والإضراب في قولهم : ﴿بل كانبوا يعبدون الجن﴾ يبدل على أن الجن كانوا على رضى من عبادتهم لهم .

وهؤلاء من الجن هم الذين يعدّهم الموثنيون مبادىء الشرور في العالم فيعبدونهم اتقاء من شرورهم كما يعبدون الملائكة طمعاً في خيراتهم لما أنهم مباد للخيرات لا كما قيل: إن المراد بالجن إبليس وذريته وقبيله ومعنى عبادتهم لهم طاعتهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة أو مطلق المعاصي ، ويرده ما وقع في الآية من التعبير بلفظ الإيمان دون الطاعة ولا ما قيل: إنهم كانوا يتمثلون لهم ويخيلون لهم أنهم الملائكة فيعبدونهم ولا ما قيل: إنهم كانوا يدخلون أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون، بعبادتها .

ولعل الوجه في نسبة الإيمان بهم إلى أكثرهم دون جميعهم أن أكثرهم يعبدون الآلهة اتقاء من طروق الشر من قبلهم ، ومبادىء الشر عندهم مطلقاً الجن لا كما قيل : إن المراد بالأكثر الكل ، وهو مبني على تفسير العبادة بمعنى الطاعة وقد عرفت ما فيه .

قوله تعالى : ﴿ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ نوع تفريع على تبري الملائكة منهم وقد بين تبري عامة المتبوعين من تابعيهم والتابعين من متبوعيهم في مواضع كقوله تعالى : ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ ثم يسوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ (١) . ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بِينَاتَ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَ رَجَلَ يَرِيدُ أَنَّ يَصِدُكُمُ عَمَا كَانَ يَعِبدُ آبَاؤُكُم ﴾ النح ، خطابهم هذا لعامتهم بعد استماع الآيات تنبيه لهم على الجد في التمسك بدين آبائهم وتحريض لهم عليه ويُنِينُ ، وفي توصيف الآيات بالبينات نوع عتبى كأنه قيل : إذا تتلى عليهم هذه الآيات وهي بينة لا ريب فيها فبدلاً من أن يدعوا عامتهم إلى اتباعها حشوهم على الإصرار

على تقليد آبائهم وحرضوهم عليه \_ وفي إضافة الآباء إلى ضمير ﴿كم﴾ مبالغة في التحريض والإثارة .

وقوله : ﴿وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ﴾ معطوف على ﴿قالوا ﴾ أي وقالوا مشيراً إلى الآيات البينات إشارة تحقير : ليس هذا إلا كلاماً مصروفاً عن وجهه مكذوباً به على الله ، بدلاً من أن يقولوا : إنها آيات بينات نازلة من عند الله تعالى \_ وقد أشاروا إلى الآيات البينات بهذا دلالة على أنهم لم يفهموا منها إلا أنها شيء ما لا أزيد من ذلك .

ثم غير سبحانه السباق وقال: ﴿وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم همذا سحر مبين﴾ ومجيىء الحق لهم بلوغه وظهوره لهم ، والأخذ بوصف الكفر للاشعار بالتعليل والمعنى: والذين كفروا بعثهم الكفر إلى أن يقولوا للحق الصريح الذي بلغهم وظهر لهم هذا سحر ظاهر سحريته وبطلانه.

وأكد إصرارهم على دحض الحق باتباع الهوى من غير دليل يدل عليه بقوله: ﴿وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من تدير﴾ والجملة حالية أي وعد الذين كفروا ـ أي كفار قريش ـ الحق الصريح الظاهر لهم سحراً مبيناً والحال أنا لم نعطهم كتباً يدرسونها حتى يميزوا بها الحق من الباطل ولم نرسل اليهم قبلك من رسول ينذرهم ويبين لهم ذلك فيقولوا استناداً إلى الكتاب الإلهي أو إلى قول الرسول النذير: إنه حق أو باطل.

قوله تعالى: ﴿وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير﴾ ضميرا الجمع الأول والثاني لكفار قريش ومن يتلوهم والثالث والرابع للذين من قبلهم ، والمعشار العُشر والتكير الإنكار ، والمراد به في الآية لازمه وهو الأخذ بالعذاب .

والمعنى: وكذب بالحق من الأيات الذين كانوا من قبل كفار قريش من الأمم الماضية ولم يبلغ كفار قريش عشر ما آتيناهم من القوة والشدة فكذب أولئك الأقوام رسلي فكيف كان أخذي بالعذاب وما أهون أمر قريش. والالتفات في الآية إلى التكلم لاستعظام الجرم وتهويل المؤاخذة.

قوله تعالى : ﴿قُلُ إِنْمَا أَعْظُكُم بِوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبُكُم مِنْ جَنَةً﴾ المراد بالموعظة الوصية كناية أو تضميناً ، وقوله: ﴿أَن تَقُومُوا لله ﴾ أي تنهضوا لأجل الله ولوجهه الكريم ، وقوله: ﴿مثنى وفرادى ﴾ أي اثنين اثنين وواحداً واحداً كناية عن التفرق وتجنب التجمع والغوغاء فإن الغوغاء لا شعور لها ولا فكر وكثيراً ما تميت الحق وتحيي الباطل .

وقوله : ﴿ما بصاحبكم من جنة ﴾ استئناف ﴿ما ﴾ نافية ويشهد بـ ذلك قـوله بعد : ﴿إِنْ هُو إِلا نــذير لكم بين يــدي عذاب شــديد ﴾ ويمكن أن يكـون ﴿ما ﴾ استفهامية أو موصولة و ﴿من جنة ﴾ بياناً له .

والمراد بصاحبكم النبي المنطقة نفسه والوجه في التعبير به تذكرتهم بصحبته الممتدة لهم أربعين سنة من حين ولادته إلى حين بعثته ليتذكروا أنهم لم يعهدوا منه اختلالاً في فكر أو خفة في رأي أو أي شيء يوهم أن به جنوناً.

والمعنى: قل لهم: إنما أوصيكم بالعظة أن تنهضوا وتنتصبوا لوجه الله متفرقين حتى يصفو فكركم ويستقيم رأيكم اثنين اثنين وواحداً واحداً وتتفكروا في أمري فقد صاحبتكم طول عمري على سداد من الرأي وصدق وأمانة ليس في من جنة . ما أنا إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد في يوم القيامة فأنا ناصح لكم غير خائن .

قوله تعالى : ﴿قُلُ مَا سَالتُكُمْ مِنْ أَجِرُ فَهُو لَكُمْ ﴾ النح ، كناية عن عدم سؤال أجر على الدعوة فإنه إذا وهبهم كل ما سألهم من أجر فليس له عليهم أجر مسؤول ولازمه أن لا يسألهم وهذا تطبيب لنفوسهم أن لا يتهموه بأنه جعل الدعوة ذريعة إلى نيل مال أو جاه .

ثم تمم القول بقوله: ﴿إِن أَجرِي إِلاَ على الله وهـو على كل شيء قـدير﴾ لئلا يردّ عليه قوله بأنه دعوى غير مسموعة فإن الإنسان لا يروم عمـلاً بغير غاية فدفعه بأن لعملي أجراً لكنه على الله لا عليكم وهو يشهـد عملي وهو على كـل شيء شهيد .

قوله تعالى : ﴿قُلُ إِنْ رَبِي يَصْدُفُ بِالْحَقَ عَلَامُ الْغَيُوبِ﴾ القَـذُفُ الرمي ، وقـوله : ﴿عَلامُ الْغَيُوبِ﴾ خبر بعد خبر أو خبر لمبتـدأ محـذُوف وهـو الضميـرِ الراجع إليه تعالى .

ومقتضى سياق الآيات السابقة أن المراد بالحق المقذوف القرآن النازل إليه بالوحي من عنده تعالى الذي هو قول فصل يحق الحق ويبطل الباطل فهو الحق المقذوف إليه الطلام من عند علام الغيوب فيدمغ الباطل ويزهقه ، قال تعالى : وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو زاهق (١) ، وقال : ﴿قـل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (٢) .

قوله تعالى : وقل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد المراد بمجيء الحق على ما تهدي إليه الآية السابقة نزول القرآن المبطل بحججه القاطعة وبراهينه الساطعة لكل باطل من أصله .

وقوله: ﴿ وَمِا يَبْدَىءَ البَاطِلُ وَمَا يَعْيِدُ ﴾ أي ما يظهر أمراً ابتدائياً جديداً بعد مجيء الحق وما يعيد أمراً كان قد أظهره من قبل إظهاراً ثنانياً بنحو الإعادة فهو كناية عن بطلان الباطل وسقوطه عن الأثر من أصله بالحق الذي هو القرآن.

قوله تعالى : ﴿قُلُ إِنْ صَلَلَتَ فَإِنْمَا أَصَلَ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَبَتَ فَبَمَا يُوحِي إلي ربي إنه سميع قريب﴾ بيان لأثر الحق الذي هو الوحي فإنه عرفه حقاً مطلقاً فالحق إذا كان حقاً من كل جهة لم يخطىء في إصابة الواقع في جهة من الجهات وإلا كان باطلًا من تلك الجهة فالوحي يهدي ولا يخطىء البتة .

ولذا قال تأكيداً لما تقدم : ﴿قَلَ إِن صَلَلَتَ ﴾ وفرض مني صَلال ﴿فإنما أَصَلَ ﴾ مستقراً ذلك الضلال ﴿على نفسي ﴾ فإن للإنسان من نفسه أن يضل ﴿وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي ﴾ فوحيه حق لا يحتمل ضلالاً ولا يؤثر إلا الهدى .

وقد علل الكلام بقوله: ﴿إنه سميع قريب للدلالة على أنه يسمع المدعوة ولا يحجبه عنها حاجب البعد وقد مهد له قبلاً وصف تعالى في قذف الحق بأنه علام الغيوب فلا يغيب عنه أمر يخل بأمره ويمنع نفوذ مشيئته هداية الناس بالوحي قال تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴿ (٣) .

قوله تعالى : ﴿ ولو تـرى إذ فزعـوا فلا فـوت وأخذوا من مكـان قريب﴾ ظاهر السياق السابق ويشعر به قـوله الآتى : ﴿ وحيـل بينهم وبين ما يشتهـون كما

فعل بأشياعهم من قبل﴾ أن الآيات الأربع وصف حال مشركي قـريش ومن يلحق بهم حال الموت .

فقوله : ﴿ولو ترى إذ فزعوا﴾ أي حين فـزع هؤلاء المشركـون عند المـوت ﴿فلا فوت﴾ أي لا يفوتون الله بهرب أو تحصن أو أي حائل آخر .

وقوله: ﴿وأخذوا من مكان قريب كناية عن عدم فصل بينهم وبين من يأخذهم وقد عبر بقوله: ﴿أخذوا ﴾ مبنياً للمفعول ليستند الأخذ إليه سبحانه ، وقد وصف نفسه بأنه قريب ، وكشف عن معنى قربه بقوله: ﴿ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ (١) ، وأزيد منه في قوله: ﴿من حبل الوريد ﴾ (١) ، وأزيد منه في قوله: ﴿من خبل الوريد ﴾ (١) ، وأزيد منه في قوله: ﴿إن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ (١) ، فبين أنه أقرب إلى الإنسان من نفسه وهذا الموقف هو المرصاد الذي ذكره في قوله: ﴿إن ربك لبالمرصاد ﴾ (٤) ، فكيف يتصور فوت الإنسان منه وهو أقرب إليه من نفسه ؟ أو لبالمرصاد ﴾ (١) ، فكيف يتصور فوت الإنسان منه وهو أقرب إليه من نفسه ؟ أو واسط يتوسط بينه وبينهم .

فقوله: ﴿وأَخذوا من مكان قريب﴾ نوع تمثيل لقربه تعالى من الإنسان بحسب ما نتصوره من معنى القرب لاحتباسنا في سجن الزمان والمكان وأنسنا بالأمور المادية وإلا فالأمر أعظم من ذلك .

قوله تعالى : ﴿وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد﴾ التناوش التناول وضمير ﴿به﴾ للقرآن على ما يعطيه السياق .

والمراد بكونهم في مكان بعيد أنهم في عالم الآخرة وهي دار بعين الجزاء وهي أبعد ما يكون من عالم الدنيا التي هي دار العمل وموطن الاكتساب بالاختيار وقد تبدل الغيب شهادة لهم والشهادة غيباً كما تشير إليه الآية التالية .

قوله تعالى : ﴿ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾ حال من الضمير في ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ والمراد بقوله : ﴿ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾ رميهم عالم الآخرة وهم في الدنيا بالظنون مع عدم علمهم به وكونه غائباً عن حواسهم إذ كانوا يقولون : لا بعث ولا جنة ولا نار ، وقيل : المراد به

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٢٤ .

<sup>(1) 0: 11.</sup> 

رميهم النبي مُمُثِرَتُ بالسحر والكذب والافتراء والشعر .

والعناية في إطلاق المكان البعيد على الدنيا بالنسبة إلى الأخرة نظيرة إطلاقه على الأخرة بالنسبة إلى الدنيا وقد تقدمت الإشارة إليه .

ومعنى الآيتين: وقال المشركون حينما أخذوا آمنًا بالحق الذي هو القرآن وأنّى لهم تناول الإيمان به إيماناً يفيد النجاة من مكان بعيد وهو الآخرة والحال أنهم كفروا به من قبل في الدنيا وهم ينفون أمور الآخرة بالظنون والأوهام من مكان بعيد وهو الدنيا.

قوله تعالى : ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فَعِل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ﴾ ظاهر السياق أن المراد بما يشتهون اللذائذ المادية الدنيوية التي يحال بينهم وبينها بالموت ، والمراد بأشياعهم من قبل أشباههم من الأمم الماضية أو موافقوهم في المذهب ، وقوله : ﴿إنهم كانوا في شك مريب ﴾ تعليل لقوله : ﴿كما فعل ﴾ الخ .

والمعنى : ووقعت الحيلولة بين المشركين المأخوذين وبين ما يشتهون من ملاذّ الدنيا كما فعل ذلك بأشباههم من مشركي الأمم الدارجة من قبلهم إنهم كانوا في شك مريب من الحق أو من الآخرة فيقذفونها بالغيب .

واعلم أن ما قدمناه من الكلام في هذه الآيات الأربع مبني على ما يعطيه ظاهر السياق وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعة وأهل السنة أن الآيات ناظرة إلى خسف جيش السفياني بالبيداء وهو من علائم ظهور المهدي سنند المتصلة به فعلى تقدير نزول الآيات في ذلك يكون ما قدمناه من المعنى من باب جري الآيات فيه .

#### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وأسرّوا الندامة لما رأوا العـذاب﴾ قال : يسرّون الندامة في النار إذا رأوا وليّ الله فقيل : يا ابن رسـول الله وما يغنيهم إسرارهم الندامة وهم في العذاب ؟ قال : يكرهون شماتة الأعداء .

أقول: ورواه أيضاً عن أبي عبد الله سُلَّكَ.

وفيه وذكر رجل عند أبي عبد الله مالئين الأغنياء ووقع فيهم فقال أبو عبد الله مائين المنعن في الله العني إذا كان وصولاً لرحمه بارّاً بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين لأن الله يقول : هوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفي إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات أمنون .

وفي أمالي الشيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين المنظفي حديث يقول فيه : حتى إذا كنان يوم القيامة حسب لهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قبال الله عزّ وجلّ : ﴿جزاء من ربك عطاء حساباً﴾ وقبال : ﴿ أُولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ﴾ .

وفي الكافي بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله ﷺ قال : قــال رسول الله سِنْتِ قال : قــال رسول الله سِنْتِ : من صدَّق بالخلف جاد بالعطية .

وفيه بإسناده عن سماعة عن أبي الحسن طلنخ قال : قال رسول الله مسترات : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب سمعت رسول الله على يقول: إن لكل يوم نحساً فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة ، ثم قال: اقرأوا مواضع الخلف فإني سمعت الله يقول: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ﴾ إذا لم ينفقوا كيف يخلف ؟ .

وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر منظم في قسوله تعالى : ﴿قُلُ مَا سَالتُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَ فَهُو لَكُم ﴾ وذلك أن رسول الله سَمَالُ مَالُ تَعالَى : ﴿قُلُ أَنْ رَسُولُ الله سَمَالُ قُومُهُ أَنْ يُودُوا أَقَارِبُهُ وَلاَ يؤذُوهُم . وأما قوله : ﴿فَهُو لَكُم ﴾ يقول : ثوابه لكم .

وفي الدر المنثور في قبوله تعالى : ﴿ ولو تبرى إذ فزعوا ﴾ الآية ، أخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : يخرج رجل يُقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فيجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من أهل بيتي فيبلغ السفياني فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر منهم .

أقبول: والرواية مستفيضة من طرق أهل السنة مختصرة أو مفصّلة وقد

رووها من طرق مختلفة عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وجدّ عمرو بن شعيب وأم سلمة وصفيَّة وعائشة وحفصة أزواج النبي سِنسَ ونفيرة امرأة القعقاع وعن سعيد بسن جبير موقوفاً .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت﴾ حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال: قال أبو جعفر الشينة: والله لكأني أنظر إلى القائم الشينة وقد أسند ظهره إلى الحجوثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله. أيها الناس من يحاجني بآدم فأنا أولى بآدم. أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح. أيها الناس من يحاجني بموسى فأنا أولى بموسى فأنا أولى بموسى فأنا أولى بمحمد فأنا أولى بمحمد . أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى بمحمد فأنا أولى بمحمد . أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى بمحمد . أيها الناس من يحاجني بمحمد فأنا أولى بمحمد . أيها الناس من يحاجني بكتاب الله فأنا أولى بكتاب الله .

ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله حقه. ثم قال أبو جعفر منتهي الله المضطر إذا دعاه والله المضطر في كتاب الله في قوله: ﴿أَمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض﴾.

فيكون أول من يبايعه جبرئيل ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر فمن كان ابتلي بالمسير وافي ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول أمير المؤمنين عشق: هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول الله: ﴿فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم جميعاً في قال: الخيرات الولاية ، وقال في موضع آخر: ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة في وهم أصحاب القائم عشق يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة .

فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله عزّ وجلّ الأرض فيأخذ بأقدامهم وهو قوله عزّ وجلّ : ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به ﴾ يعني بالقائم من آل محمد الله ﴿ وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ يعني أن لا يعذبوا ﴿ كما فعل بأشياعهم ﴾ يعني من كان قبلهم من المكذبين هلكوا ﴿ من قبل إنهم كانوا في شك مريب ﴾ .

# فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| رقم الآيات                |                                             | نوع البحث    | الصفحا |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|
| سورة القصص ك              | كلام حول قصص موسى وهارون عليهما السلام      | قرآنيوتاريخي |        |
|                           | قي فصول :                                   |              |        |
|                           | ١ ـ منزلة موسى عند الله وموقفه العبودي      |              | ٤١     |
|                           | ٢ _ قصص موسى في القرآن                      |              | 27     |
|                           | ٣ ـ منزلة هارون عند الله وموقفه العبودي     |              | ٤٤     |
|                           | ٤ ـ قصة موسى في التوراة الحاضرة             |              | 20     |
| سورة الروم   5<br>۲۷ - ۳۹ | كلام في معنى كون الدين فطرياً في أربعة فصول |              | 190    |
| سورة لقمان                | كلام في في قصة لقمان ونبذ من حكمه في فصلين  | قرآني وروائي | 777    |
| 19-17                     |                                             |              |        |
| سورة السجدة               | كلام في كينونة الإنسان الأولى               | مختلط        | 117    |
| 18-1                      |                                             |              |        |